الفود اللاعلى على المحالية الم

تَأْلِينَ المؤرِّخِ النَّافِرْنَ شمس التربن محسّر بن عَبد الرَّمَسَ السنحاوي

الجزءالشالشے

*وَلارُ*لاِلْمِيثِ لِي بتيروت

## بِنُأُلِنَّهُ الْخِالِحِيْنِ الْمُعْلِمِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللللّهِ الللللللللّهِ اللللللل

﴿ حرف الباء الموحدة ﴾

الآبى سنقر) بن شاه رخ بن تيمور لنك صاحب مملكة كرمان وأخو محمد الآبى . مات فى ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وقيل من التى قبلها ، وكان ولى عهد أبيه وفيه شجاعة موصوفة وجرأة عظيمة . ذكره شيخنا باختصارعن هذا . ٢ (باشاه) الحاجب بالديار المصرية ، مات وهو بطال فى العشر الآخير من شوال سنة اثنتين . (باكير) هو أبو بكر بن اسحاق بن خلد .

٣ (باك) نائب قلعة حلب ، مات في أواخر سنة احدى وأربعين .

(بايزيد) في أبى يزيد من الكني .

٤ (بتخاس) بمثناة ثم معجمة السودوني . أرخابن دقماق موته في سنة أربع .

٥ (بتخاص) العثماني الظاهري برقوق .دام جندياً نحو خمسين سنة ثم أمره الظاهر جقمق عشرة ثم صار حاجبا ثانيا إلى أن أخرج الظاهر خشقدم أقطاعه ووظيفته وأنعم عليه بأقطاع حلقة تقوم بأوده واستمر بطالاحتي مات في ربيع الاول سنة أربع وسبعين ، وقد ناهز المأنة .

لا (بجاس) بضم أوله وتخفيف الجيم وآخره مهماة سيف الدين العثماني النوروزي النحوى من كبار الجراكسة في بلاده ، وأصله من مهاليك يلبغا الخاصكي . قدم القاهرة وهو كبير فاشتراه الظاهر برقوق وترقى عندد إلى أن أمره وصاد أحد المقدمين وكان خيراً قليل الشر بمات في عاشر رجب سنة ثلاث بطالا ، فانه كان استعنى فأعفاه الظاهر وأعطاه أقطاعا تكفيه مع ماكان له من الثروة والمال والاملاك ، واليه ينسب جمال الدين الاستادار وتزوج ابنته سارة . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار عن هذا .

٧ (بختك) الناصرى أحد أمراء العشرات وصهر يشبك الفقيه ، مات في صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاءون ، وكان متوسط السيرة .

۸ (بداق) بن جهانشاه بن قرا يوسف، غاب عن أبيـه في شيراز ثم خالف عليه فقصده أبو هففر لبغداد فتملكها وحاصره أبوه دون السنتين حتى ملكها

<sup>(</sup>١) في الصفحات الأولى من هذا الجزء طمس في بعض الكلمات في النسخة للصرية استدركناه من النسخة الظاهرية في دمشق.

وقتله مع خلق كثيرين جدا وغلت الاسعاد بسبب الحصار حتى حكى لى بعض من كان في العسكر أن رأس الغنم بيع عايو ازى مأنة دينار مصرية والرطل البغدادى من الثوم بنحو خمسة عشر ديناراً قال وأكلت لحوم البغال والحمر الاهلية و تحوها وكان شجاعا كريماً ظهر له كنز كبير قيل انه اثنا عشر خابية ففرقه على العسكر ولم ينظر اليه بل قال إن أصحابه لم ينتفعوا به فنحن أولى ، هذامع شيعيته وفساد عقيدته و تجاهره بالمعاصى بحيث يأكل في ومضان نهاراً على السماط مع كثيرين . ه (بدر) بن على القويسى القاهرى الشافعي ، كان عالماً صالحا درس وأذى وأخذ عنه غير واحد ممن لقيناهم ، وأجاز النور البلبيسي وكتب في عرض سنة ست ؛ وما رأيت من ترجمه . (وكأن بدراً لقبه واسمه )(١) .

۱۰ (بدر) القبة واسمه بدر أبو النور الحبشى فتى ابنعزم. اعتنى به سيده وأسمعه الكثير واستجاز له ثم مات في سنة اربع وسبعين ، وكان حاذقاً .

۱۱ (بدر) الحبشى مولى سأبق الدين مثقال الطواشى . كان بوابا لمدرست بالقصر وفيه خير وديانة ، مات بعد سنة ثانانة ذكره المقريزى في عقوده وانها اخبره انه من ولد بعض اجناد الحطى (٢) متملك الحبشة وانهم كانواإذا توقف نزول المطر ببلادهم من وقته احضر الحطى طائفة معروفين بينهم فيأمرهم ان ينزلوا المطر فان امتنعوا عاقبهم إلى ان يقع المطر وعندهم ان هذه الطائفة تسحر للطرحتى لاينزل وأنه شاهد هناك حية تنتصب بأعلى الحبل وتمتد محنية فتصير على قدر قوس قزح وانه شاهد شجرة يستظل بها مائتا فارس وقال انه ثقة صدوق شديد في الله يوثق بقوله وامانته صعبناه سنين .

۱۲ (بدر) الحبشى مولى أبى جمال الدين المغربى . رباه سيده وعلمه القرآن والخطوط المتنوعة مع فصاحة ثم صار لابن عليبة ثم للسلطان واغتبط به وعول عليه في أشياء ، وصار يكثر السفر لمسكة واسكندرية فى التجارة مع عقل و تؤدة . السكال بن ظهيرة . ذبح بجدة سنة احدى و تسعين .

١٤ (بدر) الشهير بالحسام. مات في المحرم سنة احدى وستين بمكة.

۱۵ (البدر) بن الشجاع عمر الكندى ثم المالسكي من بني مالك بطن من كندة انظفاري ملك ظفار ووالد احمد الماضي . غلب ابوه على مملكة ظفار في حدود الستين وسبمائة ، وكان وزير صاحبها المغيث بن الواثق من ذرية على بن رسول فو ثب عليه فقتله و تملك ظفار ثم مات عن قرب فاستقر ولده صاحب الترجمة فطالت

<sup>(</sup>١) مايين القوسين مستدرك من الشامية .(٢) لقب ملك الحبشة . .

١٦ (بدلای) المسمی شهاب الدین احمد بن سعد الدین أبی البرکات بن احمد ابن علی الجبرتی سلطان المسلمین بالحبشة و من کان ینکی هو و أخ له اسمه صبر الدین فی کفار الحبشة حسما حکی العینی بعضه فی سنة نمان و ثلاثین و ثما نمائة من تاریخه . قتل فی المعرکة سنة سبع و أد به ین ، و کان ابتداء ملکه فی سنة خمس و ثلاثین بعد موت أخیه جمال الدین عجد الآتی

۱۷ (بدیر) ویسمی أحمد بن سكر (۱) شهاب الدین الحسنی نسبة لحسن بن عبلان لكون والده عتیقه كانزعیم الا قطار الحجازیة وعمیدها ووزیرها . ولد فی سنة سبع أو تسع و نمانانة بحمة . مات فی جمادی الا ولی سنة تسع وستین ، ورأیت من أرخه فی التی بعدها بوادی الآبار من عمل مكة ، وحمل الی مكة فغسل بالبیت الذی أنشأه صاحب مكة ، وصلی علیه عقب الصبح ودفن بالمعلاة علی والده (۲) و كانت جنازته حافلة جداً و مشی الشریف فمن دونه و تواضعاً وهو القائم با عباء ولایة السید الجال محل بن بركات بعد موت أبیه مم مشی الواشی بینهما فی أواخر سنة أربع وستین فنزع عن طاعته إلی موضع یقال مشی الواشی بینهما فی أواخر سنة أربع وستین فنزع عن طاعته إلی موضع یقال فه الیر بوع فتبعه بعسكره فی جمادی الثانیة سنة سبع وستین وحلف علی الطاعة عبد الكبیر الحضری وغیره فی جمادی الثانیة سنة سبع وستین وحلف علی الطاعة و كتب بذلك خطه عفا الله عنه ، (پدید) فی أحمد بن مفتاح .

۱۸ (برجان) قرا الناصری . كتب عه البدری فی مجموعه قوله: من آل حام قمر مشرق تحسبه فی سیره ساكن سائلته ما الاسم و یاسیدی فقال یامغرور بی (فاتن)

(بردبك) اثنى عشر. يائني قريبا في بردبك الظاهري.

۱۹ (بردبك) الاسمعيلي الظاهرى برقوق أحدالعشرات. مات في جمادى الاولى سنة أربعين المحدود به المحدود به المحدود به المحدود به المحدود به المحدود به المحدود وعشرين ومحافحات فرباه وأعتقه وعمله خازنداره وزوجه ابنته الكبرى ثم دواداره فلما تسلطن عمله دوادارا ثالثا مع اقطاعه امرة عشرة ثم نقله الى الدوادارية في سنة تسع وثمانين واستقر في امرته أنيه شاذبك بن صديق وفي الشادية قانصوه الطويل وثمانين واستقر في امرته أنيه شاذبك بن صديق وفي الشادية قانصوه الطويل (۱) في الشامية «شكر» بالمعجمة . (۲) في المصرية «وآله» وهو غلط ظاهر .

الاشرفي برسباي بعد نفي تمراز الأشرفي فارتقي في العظمة ونفوذ الكلمة وقصده الناس في حوائمهم فساس الامور وادخر الأموال الكثيرة سوى ماينفده في الصدقات والانعامات ونحو ذلك وعقد ببيته في الاشهر الثلاثة مجلسا للبخاري خبرع الجل من الفقهاء والقضاة وشبههم له و بلغ به كثير منهم لمقاصد وكنت ممن خطب للحضور فيه وزيد في الالحاح عليه فما انشر حالخاطر لذلك بل بني بقناطر السباع جامعاً هائلا وكذا بغزة ودمشق، كلذلك مع كثرة مماليكه وزيادة حشمه واستمر على وجاهته الى أن مات أستاذه ، واستقر ابنه وكان على عادته بل لمــــا خلع صودر بأخذ مايقوق الوصف من الاموال ثم أمر بلزوم داره الى أنّ رسم له بالتوجه لمكنَّه فتوجه ببنيه وعياله في موسم سنة ست وستين فأقامبها على طريقة حسنة وعمل له مكاناً على جبل أبي قبيس ينفرد به أو يتنزه الى أن سميح له بالعود الى القاهرة فسافر صحبة الحاج فلما قرب من خليص محل يقال له الديسة ركب بغلة وسبق عفرده مع السقائين فخرج عليه جماعة من العربان فسلبوا السقائين ثم قتلوه وهم لايعرفونه بحربة ولم يستلبوه وذلك في يوم الأحد منتصف ذي الحجة سنة ممان وستين فحمل الى خليص فعسل بها وكفن وصلى عليه ودفن الى أن نقل الى مكة في السنة التي بعدها ؛ وكان وصول جثته في يوم الاحد خامس رجب ودفن بالمعلاة وجعل عليه قبة رحمه الله وعفاعنه وقد جاز الخسين تقريباً ؛ وكان عاقلا سيوسا ضخماً إلى الطول والشقرة أقرب متواضعا ذا أدب وحشمة ومحبة للفقراء والصالحين ومزيد إحسان وبرلهم حتى انه تفقد بعد زوال عزهوقمل خروجه الىمكة كثيرأمن الطائفتين بالمال الجزيل بلو إلفاته غالبا لاستاذه إلى الخير والمعروف مع الحرص على جمع المال بطرق يدبرها ومع معرفته للكلام العربى وسرعته لتأديته بدون توقفولكنه كان يلثغ بعدة حروف وهو الذي قرب البقاعي وخالف غرض أستاذه في قصد إبعاده حتى نال وجاهة دنيوية ولكنه لم يتجر معه فى جميع مقاصده ، ولذا خاطبه بعد انقضاء ايامه بمكروه كبيروأظهر التشغي منه بذلك بحيثان الأمير قال لقاضي مكةالبرهاني ابن ظهيرة انه خيلني من صحبة كل فقيه ونحو ذلك ما حكاه البرهاني ، هذا مع كونه في أيام عطلته مشى من بيته إلى المسجد الذي فيه البقاعي حتى خلصه من نقيبين اشتكاهبهما بعض الاتراك من جيرانه ووزن لهما الغرامة من عنده بل لما قدم أولاده القاهرة بعد قتله لم يجيءالسلام عليهم ولاعزاهم معقرب بيتهم منه جداً ثم جاءهم بعد مدة وخيلهم من أمر يحصل بزعمه التخلص منه بدفع

قدر كبير لبعض أتباع الظاهر خشقدم قاصداً بذلك جر النفع له ليحظى به عنده وأبدى ذلك في قالب النصح حسما أخبرني به أكبرهم.

٧١ (بردبك) الاشرفي إينال . مات في شوال سنة إحدى وتمانين .

٧٢ (بردبك) الاشرق قايتباى مات فى سنة سبع و تسعين . (بردبك) البجمقداريا تى قريباً . 
٣٣ (بردبك) التاجى الأشرفى برسباى الأبرص . تنقلت به الاحوال حتى ولى المرة عشرة عن أركاس الجاموس اليشبكى ثم عين بعدل كشف التراب بالبهنساوية فأقام مدة ثم استعنى منهما جميعاً وآل أمره إلى أن عاد لامرة عشرة ، وقد ولى بحكة فى أيام الظاهر جقمق نظر الحرم وشاد العارة ثم انفصل وعاد بعد أن فسخت عليه زوجته سعادات ابنة السرباى وجرت قلاقل وحوادث ولا زال في تقهقر وقهر حتى مات فى ربيع الاول سنة خمس و ثمانين .

۲۶ (بردبك) الجالى الظاهرى جقمق وبعرف بالبجمقدار ؟ ترقىحتى صاد فى أيام الظاهر خشقدم مقدماً ثم حاجبا كبيراً ؟ وسافر أمير الحاج ثم باشر المجردين إلى جزيرة قبرس حتى سخط عليه لعوده بدون إذن فصرفه عن الحجوبية وأنفده لنيابة حلب ثم أعطاه نيابة الشام بعد برسباى البجاسى ثم كان فيمن خرج لدفع سوار فنسب لمواطأته معه حتى خذل عسكر السلطان ؟ و تخلف هو عنده وجاء الحبر بذلك فى أيام الظاهر بلباى فصرفه عن النيابة بخشداشه رأس توبة النوب أزبك عقب مجيئه من تجريدة العقبة ، ولم يلبث أن فارق بردبك سواراً وسافر قاصداً الديار المصرية فأرسل اليه بلباى من رجع به الى القدس بطالا فأقام به الى أن أنعم عليه الاشرف قايتباى برجوعه إلى الشام على نيابها ، واستمرحتى مات مسموماً فيما قيل اما فى صفر أو الذى قبله سنة خمس وسمعين ، واستقر بعده فى النيابة برقوق الظاهرى .

٧٥ (بردبك) الخليلي ويلقب قصقا وهو بالتركي القصير . ناب بصفد ، ومات في منتصف رجب سنة احدى وعشرين ، ولم يكن مشكورا. أدخه شيخنا في إنبائه. ٢٦ (بردبك) السيني أحد مقدمي الألوف بمصر . مات في جمادى الآخر قسنة ثلاث وثلاثين بالطاعون كهلا رهو والد فرح .

٧٧ ( بردبك) طرخان الظاهرى جقمق أحد العشرات ؛ مأت في أواخر جمادى الأولى أو أوائل الذي يليه سنة اثنتين وتسعين.

۲۸ (بردبك) الظاهري أحد ماليك السلطان وخاصكيته ويعرف باثني عشر.
 مات بالطاءون في صفر سنة ثلاث وخمسين .

وم الربوبك) العجمى الجكمى جكم من عوض . تنقل فى الولايات ثم عمل فى الايام الاشرفية الحجوبية بحلب ثم فى أول أيام الظاهر النيابة بحماة ، وأقام يها إلى أن تنافر مع أهلها وقتل منهم جماعة بل وخرج عن الطاعة وآل أمره الى أن أمسك ثم سجن باسكندرية ثم نقل إلى دمياط ثم صار فى سنة ثلاث وخمسين أحد المقدمين بدمشق وتوجه وهو كذلك أمير الحاج الشامى فحيج ثم عاد فلم يلبث أن مات فى أوائل رجب سنة خمس وخمسين (بردبك) قصفا .مضى قريباً . بيلبث أن مات فى أوائل رجب سنة خمس وخمسين في عمله استاذه بجمقدارا بردبك) المحمدى الظاهرى جقمق ويعرف بهجين بم عمله استاذه بجمقدارا ثم صار من بعده امير اخور ثالث ثم ثانى ثم قدمه الظاهر خشقدم ثم عمل خازندارا بعد شغورها سنين ثم حاجب الحجاب ثم نقله الظاهر تم بغا الى الاخورية الكبرى ثم الاشرف قايتباى لامرة سلاح ، وسافر فى التجريدة الاخورية الكبرى ثم الاشرف قايتباى لامرة سلاح ، وسافر فى التجريدة لقتال سوار فقتل فى الوقعة يوم الاثنين سابع ذى القعدة سنة اثنتين وثمانين ولم توجد رمته وقد قارب الحسين وكان لا بأس به .

٣١ (بردبك) المحمدي الطويل ابن عم الاشرف بوسباي. تأمر عشرة وعمل شاد أوقاف الاشرفية في سنة تسع وتمانين واستقر في امرته ابنه شاذبك من صديق وفي الشادية قانصوه الطويل الاشرفي برسباي . (بردبك) هجين. مضى قريباً . ٣٢ (برسبای) بن حمزة الناصری فرح . انتمی بعد أستاذه لنوروز الحافظی وصار من أمراء دمشق فلما خرج نوروز عن طاعة المؤيد كان معه فقبض عليه المؤيد بعد القبض على مخــدومه وحبسه ثم أطلقه في أواخر أيامه و بقي في تلك البلاد الى أنولاه الاشرفحجوبية الحجاب بدمشق فأقام فيها مدة وأثرى وضخم مم نقله السلطان الى نيابة طرابلس بعد قانباي الحزاوي حين استقر في حلب ثم الى حلب بعد موت قانباي البهلوان ولم يلبث أن مرض فاستعفى وخرج متوعكا فاتف أثناء طريق الشام في جمادي الآخرة سنة احدي و خمسين. وكان ديناً خير أعفيفاً. ٣٣ (برسبای) الاشرفی اینال ثم الظاهری .ملکه وصیره خاصکیاً دواداراً فضخم حتى كمان من القائمين بقتل الدوادار جانبك ولزم من ذلك أنه تجرأ على أستاذه واتفق هو والاجلاب على قتله ووصل له عــلم ذلك فبادر برسباي الى الاختفاء تم أمسك وجيء به اليه فعاتبه تمضربه أزيدمن ألف عصا تم وسطه في الحوش فى تاسع صفرسنة ثمان وستين، وشق على كثيرين الجمع بين الضرب المهلك ثم التوسيط. ٣٤ (برسباي) البحاسي . أصله من مماليك تنبك البحاسي نائب الشام الخارج على الأشرف برسباى بدمشق في سنة سبع وعشرين وقتل بهاو خدم بعده بالقاهرة

عند جانبك الاشرفي الدوادار الثانى ثم اتصل بعد موته بأستاذه الآشرف وصار في آخر أيامه خاصكياً ثم في آخرأيام الظاهر ساقيا تم أمير عشرة ثم صار من رؤوس النوب ثم نائب اسكندرية ثم تقدم في أيام الاشرف اينال بسفارة ناظر الخاص الجمالي مع خدمة كثيرة ثم تزوج ابنه بردبك سبطة السلطان فراج أمره وولى الحجوبية الكبرى بعد جانبك القرماني ثم الاخورية الكبرى بعد يونس العلائي ولم يرعمع ذلك كله حقه في ولده المؤيد بل مال الى الاتابك فلما استقر في المملكة لم يحظ عنده بلكانذلك مببالتأخير هولكنه بسفارة قانم التاجر ولاه نيابة طرابلس ثم نيابة الشام بعد تنم ببذل فلم يشكر لعدم حرمته وطول موضه معطمعه وبخله وإن كانسا كنا عاقلا يظهر العبادة وألعفة ؛ مات بهافي صفر سنة احدى وسبعين وقد زاد على الستين ودفن بزاوية القلندرية من مقبرة البابالصغير ومستراح منه . ٥٣ (برسباي) البواب زوج سرية الظاهر خشقدم أمولده المنصور . مات في

ذى الحجة سنة ثلاث و تسعين بأذنة. ﴿ برسباى ) بلاشه .

٣٦ (برسباي) التنمي خشداش السلطان والمقرب عنده وأظنه المعروف بلاشه مات في سنة ثلاث وتسعين . (برسباي) الخازندار يأتي قريبا في المحمودي . ٣٧ (برسباي) الخازندار الاشرفي . مات في طاعون سنة سبع و تسمين .

٣٨ (برسباي) الدقماقي الظاهري برقوق الاشرف أبو النصر ودقماق المنسوب اليه هو نائب حماة منعتقاء الظاهر برقوق ابتاعه وأرسل به في جملة تقدمة لأستاذه فأنزله في جملة مماليك الطباق ثر أخرجله قبل مو ته خيلا و أنزله من الطباق وقد أعتقه واستمر في خدمته ثم خدمة ابنه الناصر ثم صار من أتباع نوروزومن قبله كان مع جكم ثم صار مع شيخ بعدقتل الناصر وحضر معه الىمصرفولاه نيابةطر ابلس ثم غضب منه فاعتقله نائب دمشق فلما دخل ططر الشام بعد المؤيد استصحبه الى القاهرة وقرره دوادارا كبيراً فلما استقر ابنه الصالح مجد كان نائبا عنه في التكلم مدة أشهر الى أن اجتمع الرأى على خلعه وسلطنة صاحب الترجمة وذلك في ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة وأذعن الأمراء والنواب لذلك وساس الملك ونالته السعادة ودانت لهالبلاد وأهلها وخدمته السعودحتي مات وفتحت في أيامه بلاد كثيرة من أبدى الباغين من غيرقتال، وكـ ذا فتحت في أيامه قبرس وأسر ملكها ثم فودى عمال جزيل حمله اليه وقرر عليه شيئا محمله كل سنة وأطلقه وكان الفتح المشأر اليهفى رمضان سنة تسع وعشرين وثمانمائة ونظم الزين بن الخراط فيه قصيدة هائلة أنشدها للسلطان وخلع عليه حينتُذ أولها :

بفتوح قبرس بالحسام المشرفي فتح بشهر الصوم تم فياله من أشرف في أشرف في أشرف

مُشراكً عاملك المليك الأشرف

فتح تفتحت السموات العلى من أجله بالنصر واللطف الخني وخرج في رجب سنة ست وثلاثين بعساكره المصرية ثم الشامية وسائر نواب المالك لطرد عمان بن قرا بلوك عن البلادحتي وصل إلى آمد فنازلها وحاصرها ثم رجع فدخل القاهرة في المحرم من التي تليها بعد أن حلف على بذل الطاعة له كما شرح مع غيره في محاله، واستمر إلى أن مرض فعهدلابنه يوسف بالسلطنة في رابع ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ولقب بالعزيز وأنيكونالاً تا بكي جقمق فظام المملكة وأقام في توعكه أكثر من عشرين شهراً إلى أن مات في عصر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة منها فجهز بعد أن انبرم أمرالبيعة للعزيز، وصلى عليه عند باب القلة، تقدم الشافعي الناس ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء قبل غروب الشمس وكثر ترحم العامة عليه، قال المقريزي وقد أناف على الستين وكانت أيام هدوء وسكون إلا أنه كان له في الشح والبخل والطمع مع الجبن والخور وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلب في الأمور وقلة الثبات أخبار لم نسمع بمثلها وشمل بلاد مصر والشام في أيامه الخرابوقلت الأموال بها وافتقر الناس وساءت سير الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل أغراضه وقهر أعاديه وقتلهم بيدغيره انتهى. وله مـــ أثر منها المدرسة الهائلة الشهيرة وكذا التربة التي بها الخطبة والتصوف أيضاً وغيرذلك كالجامع الهائل بخانقاه سرياقوس، واتفق أن العيني أخذ في إطرائه ومدحه بأنه أحسن للطلبة والقراء والفقهاء بما فاق فيه على من تقدمه حيث لم يرتبوا للفقهاء كبير أمر فقال له السبب في ذلك أنهم كانوا يوافقونهم على أغراضهم فلم يسمحوا لهم بحكبير أمر وأما فقهاء زماننا فهم لأجل كونهم في قبضتنا وطوع أمرنا نسمح لهم بهذا النزر اليسير . قلت وهذا كان إذ ذاك وإلا فالآن مع مو افقتهم لهم في إشاراتهم فضلا عن عباراتهم لايعطونهم شيئاً بل يتلفتون لما بأيديهم ويحسدونهم على اليسير ويقدمون آحاد الغرباء ممن لانسبة لكبيرهم لكثير منهم عليهم ويتكلفون لاعطائهم مالا يوجد من هو يقارب شرط الواقفين إليهم فأنا لله وإنا إليه راجعون؛ ولما بني المدرسة المشأر إليها واشترط فيها أن من غاب أكثر من مدة أشهر الحج تخرج وظيفته عنه سعى عنده في وظيفة بعض المقررين بها لكونه جاور عملا بما شرطه فقال أستحيى من الله أن أعزل ( ٢ \_ ثالث الضوء )

شخصاً هو فى حرم الله ومجاور لبيته، ثم ألحق بشرطه ما يخرج ذلك و بحوه، ومدرسته الآن فى سنة خمس وتسعين أحسن الأماكن صرفاً فهى مصروفة شهراً بشهر، وسيرته تحتمل مجلداً أو نحوه وهو فى عقود المقريزى فى دون كراسة.

وسبعين القادم في أوائل التي تليها والمتوجه في رابع عشر ربيع الأول منها سبعوسبعين القادم في أوائل التي تليها والمتوجه في رابع عشر ربيع الأول منها رسولا عن السلطان لمتملك الروم يشكر صنيعه في معاونة العساكر المصرية ومعه إليه هداياسنية منهام صحف بخط ياقوت وخيول وجو اهر مع تقليد من الخليفة له فأدركته المنية وهو متوجه في حلب سلخ ربيع الآخر، وكان من خيار أبناء جنسه عفا الله عنه على من درياي في درياي أو الظاهري حقوقة أمد محلس مات في ذي الحجة سنة ثلاث

و تسعين بأذنة وكان بالنسبة لكثير منهم لا بأس به يتظاهر باكرام الفقهاء والصالحين و يتأدب معهم رحمه الله وعفا عنه .

٤١ (برسبای) كجی الخاصی القجمدار الاشر فی برسبای مات فی شعبان سنة خمس و تسعین الرسبای المحمودی الاشر فی برسبای و یعرف با لخاز ندار استقر به الاشر فی قایتبای ناظراً علی أوقافه المتعلقة بالتربة بعد جانبك الاشقر لاختصاصه به و كان لا بأس به و فیه حشمة معسوء تصرفه مات فی مستهل رمضان سنة تسعین و استقر بعده فی النظر برسبای أحد ممالیك السلطان و خازنداریته مع التكام عی أوقاف المد بنة فی النظر برسبای المؤیدی شیخ و صار خاصكیا فی الایام الاشرفیة ثم ساقیاً فی أیام السلطان ثم أنعم علیه یامرة عشرة بعد موت اینال السكالی الناصری و كان عاقلاً دیناً و مات فی جمادی الاولی سنة ست و خمسین و

٤٤ (برسباي) نابش البرك بمكة ، مات في جمادي الأولى سنة أربع وستين .

وكان يخدمه واستقر في الدويدارية ، ونفي في الدولة المؤيدية الى القدس وكان في الدولة المؤيدية الى القدس وكان في في الدولة المؤيدية الى القدس وكان في في الدولة المؤيدية الى القدس وكان في الدولة المؤيدية المنافعة المنافعة الله الله عن أولاد الناس. مات في رجب سنة اثنتين وثلاثين ترجمه شيخنا في أنبائه .

و الناس عقلاً عند المقدمين من الظاهرية برقوق . كان من خيار الناس عقلاً ممن يحفظ القرآن ويقرأ مع قراء الجوق . قتله المؤيد في سنة سبع عشرة . وي الفران ويقرأ مع قراء الجوق . قتله المؤيد في سنة سبع عشرة . وي المراف المدينة الرفضة الحسينيين تجرأ على الحجرة الشريفة وسرق من قناديلها هو وغيره جملة وآل أمره أن شنق بالمدينة سنة إحدى وستين . وي الناف الظاهر أبو سعيد الجركسي العثماني نسبة لجالبه من المنافي نسبة لجالبه من

جركس الخواجا عثمان ابتاعه منه يلبغا الكبيرفىسنة أربع وستين وسبعهائة واسمه حيئة الطنبغا فسماه لنتوء في عينيه برقوقاً وكانمن جملة مماليكه الكتابية ثم كان بعدقتله فيمن نغي إلى الحكوك ثم اتصل بمنجك نائب الشام وحضر معه إلى مصر فتصل بالأشرف شعبان فلما قتل ترقى إلى إمرة أربعين وكان في جماعة من إخوته فى خدمة أيبك البدري ثم لما قام طلقتمر على مخدومهم وقبض عليه ركب برقوق وبركة ومن تابعهما عليهوأقاما طشتمر العلائي بتدبير المملكة أتابكا واستمروا في خدمته إلى أن قام عليه مماليكه في أواخر سنة تسع وسبعين فا ل الأمر إلى استقرار برقوق وبركة في تدبير المملكة بعد القبض عليه فلم يلبث أن اختلفــا وتباينت أغراضهما وكان برقوق قد سكن الاسطبل السلطاني فأول شيء صنعه أن قبض على ثلاثة من أكابر الأمراء ممن كان في أتباع بركة فبلغه ذلك فركب على برقوق ودام الحرب بينهما أياماً إلى أن قبض على بركة وسيجن باسكندرية وانفرد برقوق بالتدبيرمع تدبيره سراً الأمرلنفسه استقلالا إلى أن دخلرمضان سنة أربع وثمانين فجلس حينئذ وذلك في ثامن عشره على تخت الملك ولقب بالظاهر وبايعه الخليفة والقضاةوالأمراء فمندونهم، وخلعوا الصالح حاجي بن الأشرف وأدخل بهالى دور أهله بالقلعة فاماكان بعد ذلك بمدةخرج يلبغاالناصري واجتمع إليه نواب البلادكاما وأنضم إليه منطاش وكان أمير ملطية ومعه جمع كثير من التركمان فجهز لهم الظاهر عسكراً بعد آخر فانكسروا فلما قرب الناصري من القاهرة تسلل الأمراء إليه الى أن لم يبق عند الظاهر الا القليل فتغيب حينئذ واختني في دار بقرب المدرسة الشيخونية ظاهر القاهرة فاستولى الناصري ومن معه على المملكة وأعيد حاجي ولقب المنصور واستقرااناصري أتابكا عند. ؛ وأراد منطاش قتل برقوق فلم يوافقه الناصرىبل شيعه إلى الكرك فسجنه بها ثم لم يلبث أن ثار منطاش على الناصري فحاربه إلى أن قبض عليه وسجنه باسكندرية واستقل منطاش بالتدبير وكان أهوج فلم ينتظم له أمر وانقضت عليه الاطراف فجمع ألعساكر وخرج إلى جهة الشام فأتفق خروج الظاهر من الكرك وانضم اليه جمع قليل فالتقوا في شقحب بمنطاش فقدر أنه انكسر وانهزم إلى جهة الشام واستولى الظاهر على جميع الانفال وفيهم الخليفة والقضاة وأتباعهم فساقهم إلى القاهرة وصادف خروج المستخفين من مماليكه بقلعة الجبل وقوتهم على نائب الغيبة فدخل الظاهر فاستقرت قدمه بالقلعة وأعاد ابن الاشرف إلى مكانه من دور أهله بكل ذلك في أوائل سنة اثنتين وتسعين ثم جمع العساكر

وتوجه إلى الشام فحصرها في شعبان من التي تليها وهرع اليه الامراء وتعصب الشاميون لمنطاش فما أفاد بل انهزم منطاش بعد أن دامت الحرب بينها مدة ووصل في تلك السنة إلى حلب وقرر أمر البلاد ونوابها وعاد إلى القاهرة في المحرم سنة أربع وتسعين، واستقر قدمه في المملكة حتى مات على فراشه في ليلة نصف شوال سنة احدى بعد أن عهد بالسلطنة لولده فرج وله يومئذ تسع سنين لأنه ولد عند خروجه من الكوك ولذا ساه فرجاً واستخلف القاضي السَّافعيَ الخُليفة وجميع الامراء وخلع عايه ويقال انه بلغ ستين سنة وكانت مدة استقلاله بأمور المملكة من غير مشارك تسع عشرة سنة وأشهراً، ومدةسلطنته في المرتين ست عشرة سنة ونحو نصف سنة، ومن آثاره المدرسة الفائقة بين القصرين لم يتقدم بناء مثلها في القاهرة وسلك في ترتيب من قرره فيها مسلك شيخون في مدرسته قررفيها أربعةمن المذاهب وشيخ تفسير وشيخ اقراء وشيخ حديث وشيخ ميعاد يعد صلاة الجمعة وغيرذلك وحببالشريعة وانتفع به المسافرون كــثيراً وأماكن بالمسجد الحرام وبعض المواليد وقبةعرفة وغير ذلك به وبالمدينة النبوية وأبطل ضمان المغانى بعدة بلاد منها منية بني خصيب والكرك والشوبك وكان الاشرف أبطله من الديار المصرية ومكس القمح بعدة بلادأيضاً وكذا أبطلما كان يؤخذ من أهل البرلس وماحولها وهو في السنة ستون ألفاً وعلى القمح بدمياط وعلى الفراريج بالغربية وعلى الملح بعنتاب وعلى الدقيق بالبيرة وعلى الدريس والحلفا بباب النصر ، وكان شهماً شجاعاً ذكياً خبيراً بالامور إلا أنه كان طماعاً جداً لايقدم على جمع المال شايئاً ولقد أفسد أمور المملكة بأخذ المدل على الولايات حتى وظيفة القضاء والامور الدينية؛ وكان جهورى الصوت كبير اللحية وأسم العينين عارفآبالفروسية خصوصاً اللعب بالرمح يحب الفقراءويتواضع لهمويتصدق كـــثيراً ولاسيما إذا مرض. وقد ترجمه الفاسى في مكة قال وله سيرة طويلة جمعها بعض أهل العصر في مجلد. قلت قد جمعها ابن دقماق ثم العيني، وذكره المقريزي فى عقوده وبيض له وأنه أول ملوك الجراكسة .

ورقاه الظاهر خشقدم وصار أحد المقدمين وجدد تربة بباب القرافة وعمل فيها صوفية شيخهم ابن السيوطي بسفارة الموقع أبي الطبب السيوطي ولم يلبث أن وفي نيابة الشام بعد برسباى البجاسي ومات وهوم العسكر بحلب في شوال سنة سبع و سبع و سبع و سبع و الستقر بعده في النيابة جانبك قلقسين و أنجب ولداد كيا اسمه عليباى .

٥٠ (بركات) بن حسن بن عجلان بن رميثة السيد زين الدين أبو زهير بن البدر أين المعالى الحسني المكي. ولد سنة احدى وتعاعائة وقيل في التي بعدها بالحشافة وضم المهملة وتشديد المعجمة ثم فاء بالقرب منجدة. وأجازله في سنة خمسو ثما نمائة هَا بِعِدْهَا بِاسْتَدْعَاءُ الجَمَالُ بِن مُوسَى البرهانُ بِن صَدِيقَ وَالرَّبِينَ الْمُراغَى وَعَائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين العراقي وابنه والهيثمي والشهاب بنحجي والشهاب الحسبانى والجمال بنالشرايحي والجمال بن ظهيرة والمجداللغوى والفرسيسي وغيرهم وقرأ القرآن وكتب الخط الحسن، ونشأ شريف الهمة سنى الافعال جميل الاخلاق فأشركه والده معهفي امرة مكة بولاية من السلطان وذلك في سنة تسعوثمانمائة او في التي تليها ثم جعله شريكا لأخيه أحمد في سنة احدى عشرة حيث صار والدهما نائب السلطنة بالأقطار الحجازية ؛ ثم عزلا في التي تليها ثم أعيدا في أواخرها واستمرا إلى سنة تمانى عشرة فعزلا بالسيد رميثة بن محمدبن عجلان تم عزل بواللهما في التي تليها وصار في سنة عشرين ينوه بولده هذا ويقول لبني حسن هو سلطانكم، فلماكان في التي تليها "مخلي عن الامرة له بانفر اده ثم لما بلغه موت المؤيد رام أن يشرك معه أخوه ابراهيم فلم يتهيأ له ثم عزل عنها فى أثناء سنــة سبع وعشرين بالسيد على بن عنان و دخل البدر حسن القاهرة فوليها وقدرت وفاته بها فی جمادی الاولی سنة تسع وعشرین وجاء الخبر لمکة فارتحل صاحب الترجمة إلى القاهرة والتزم للسلطان بما كان والده التزم به ومن جملته عشرة آلاف دينار في كل سنة على. ان ماجرت به العادة من مكسيجدة يكون له دوز ما تجدد من مراكب الهذود فانه للسلطان خاصةفو ليها في أواخرها بمفرده فحسنت سيرته وعمالناس فى أيامه الأمنوالرخاء فاما مات الأشرف واستقرالظاهر طلبه فتوقف لكونه كان حين حج في حدود سنة سبع وثلاثين جرت له معه قضية نقمها عليه فامتنع من القدوم عليه خوفاً منه فرآم ولاية أخيه السيد على وكان إذ ذاك بالقاهرة فما وافقه من يعتمد عليه من أهل دولته على ذلك فأمهل يسيراً تمولاه وذلك في أثناء سنة خمس وأربعين، وصرفهذا ثم أعيد في سنة خمسين لما طلب ولده إلى القاهرة في العشر الاول من ربيع الاول منها واستدعاه السلطان للقدوم عليه فما خالف، وقدم القاهرة في مستهل شعبان من التي تليها فنزل الملطان للقائه وبالغ في إكرامه حسبها ذكرفي محله من الحوادث ثم رجع في عاشره. وقد رأى من العز مالم يسبقه اليه أحد من أهله وذلك بعد أن اجتمعت به وأخذت عنه عن بعض شيوخه بالأجازة شيئًا وسمعت من نظمه ماأثبت في معجمي مما اختير

منه عدة أبيات، وكان شهماً عارفاً بالامور فيه خير كثير واحمال زائد وحياء ومروءة طائلة مع حسن الشكالة والسياسة وانشجاعة المفرطة والسكينة والوقار والثروة الزائدة وله بمكة ما تر وقرب نافعة . مات فى شعبان سنة تسع وخمسين بأرض خالد من وادى مر من أعمال مكة وحمل فى سرير على أعناق الرجال حتى دخلوابه مكة من أسفلها من ثنية كدا \_ بضم الكاف من باب الشبيكة فغسل بمنزله وكفن وطيف به حول الكعبة سبعاً (١) وصلى عليه عند با بالكعبة ودفن بالمعلاة بالقرب من قبة جده و بنى أيضاً عليه قبة و إلى جانبها سبيل وكان له مشهد عظيم إلى الغاية رحمه الله وبارك فى حياة ولده .

١٥ (بركات) بن حسن المرجاني الاصل المركى الشافعي. ممن سمع على بمكة وقرأ
 على أربعي النووي والبعض من مسلم .

٥٢ (بركات) بن حسين بن حسن الشيرازى الاصل المكى ويعرف بابن الفتحى شقيق مجد وأحمد المذكورين وهو أصغر الدلاثة . ولد فى سنسة تسع وبدتين بمكة وكان ممن سمع منى بها وبالقاهرة وقد قدمها مع أبيه وبمفرده . ونزل عنسد الاتابك واسمه اسمعيل وسيأتى فى الكنى .

٥٣ (بركات) بن سلامة بن عوض الطنبداوى ثم المسكى. ماتبها فى ربيع الآخر سنة سبع وستين وكان عطاراً بباب السلام ثم ترك .

٥٤ (بركات) بن التقى عبد الرحمن بن يحيى العساسى انسمنودى أخو الفاضل الشمس محمد الآتى وهذا أصغر وأبعد عن الاستقامة والخير بحيث تعب أبوه وأخوه من قبله. وهو ممن سمع منى بالقاهرة.

٥٥ ( بركات ) بن مجل بن بركات بن حسن بن عجلان بن رمينة السيد زين الجال الحسني المكي أجل بني أبيه وأقربهم إلى خلافته . ولد في سنة إحدى وستين و ثما نمائة إما في ربيع أو بعده وأمه شريفة من بني حسن و دخل القاهرة في سنة ثمان وسبعين ومعه قاضي مكة البرهاني فأكرم السلطان فن دونه موردها بعد خدمة طائلة من أبيه وغيره وأشركه مع أبيه ورجع متزايد العز، واستمر يتزايد في الترقي حتى صار مرجعاً في حل الأمور. وربما سافر لدفع العدو ويرجع مسروراً محبوراً. وقد رأيته غير مرة ومنها في زيارتي سنة ثمان وتسعين وقصدني بمجلس جلوسي فسلم على بأدب وسكون وكان معه حينئذ عجلان وأبو القاسم وعلى من منيه جملهم الله بحياته وحياة أبيه.

<sup>(</sup>١) في الاصل: «اسبوعا».

٥٦ (بركات) بن مجد بن محرز الجزيرى. مات سنة ثلاث و ثلاثين. ذكرها بن عزم هكذا.
 ٥٧ (بركات) بن مجد بن يوسف الشامى المدنى سبط ابن عبد العزيز أحد شهود الحرم. ممن سمه منى بالمدينة .

٨٥ (بركات) بن محمود بن محد بن حسن الحنفي الآتى أبوه وجده. ولدبعد الستين وتما عائة. ٥٩ (بركات) بن يوسف بن أبي البركات.

٦٠ ( بركات ) ابن أخت السيد حسن دوادار المزرة عند الكريمي بن كاتب المناخات، فشأ في الرسلية عند العلاء بن الأهناسي حين بردداريته واختص بخدمته ومع ذلك فسكان من أكبر المرافعين هو وزوجته فيه ، ثم خدم عند الشرف الانصاري ثم عند ابن مزهر، ثم عمل برد داراً عند ابن عبد الباسط حين استقراره في الجوالي، وآخر أمره استقر بعد اختفاء عبد الحفيظ في برددارية المفرد ، مات في شعبان سنة ثانين غير مأسوف عليه .

قال شيخنا في أنبائه كان حبشياً صافى الدين حسن الخلق كيني الدين الهيني. قال شيخنا في أنبائه كان حبشياً صافى الدين حسن الخلق كينير الافضال محباً في أهل العلم وأهل الخير كينير البر لهم والتلطف بهم لتى حظاً عظيما من الدين وتنقلت به الأحوال وبني بعدن أماكن عديدة ثم تحول إلى مكة فسكنها وبني بها داراً عظيمة وصاهر إلى بيت المحلى التاجر فنكح ابنته آمنة واستولدها، وكان كير التزويج والأولاد بحيث مات له في حياته أكثر من خمسين ولداً. وما من حتى تضعضع حاله وذلك في ذي القعدة سنة ثلاثين بعدن وله نحو الستين ودفن بالقطيع ومن مآثره بطريق انس سبيل وحوض للبهائم رحمه الله.

وعظم على وعظم هناك وصار من الأعيان وقيل بلمكى أو مدنى تمكن من تيمورلنك تمكناً وصار من الأعيان وقيل بلمكى أو مدنى تمكن من تيمورلنك تمكناً ذائداً وتحكم في غالب ما استولى عليه (٢) أحد عنده بحيث أقطعه أماكن من ممالك خراسان استمرت في عقبه وقدم معه دمشق بذكره المقريزى مطولا وكتبته هنا و إلا فهو لم يعين وقت وفاته .

٣٣ (برهان) بن الشيخ عبد الـكريم بن عبد الله بن مجد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن عبد آلله الانصارى الحضر مى ثم المكى أخو يس الآتى وأبوها. مات فى المحرم سنة ثلاث وثمانين و دفن عند و الده بالشبيكة من أسفل مكة. ٦٤ (برهة) بن عبد الله الهندى . سمع منى بمكة .

<sup>(</sup>١)هذه الترجمة غيرمو جودة في الظاهرية. (٢)كذا بياض في النسخ، والمعنى ظاهر.

وه (بساط) بن مبارك بن مجد بن عاطف بن أبى نمى الحسنى المكى . مات بها فى رمضان سنة أربع وسبعين .

٦٦ (بسطام) العجمى الخواجانزيل مكة مات بهافى دبيع الآخر سنة خمس و ثمانين - ٦٧ (بشباى) رأس نوبة كسبير وهو تخفيف من باشباى ، مات فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وصلى عليه بالا زهر ثم صلى عليه السلطان بمصلى المؤمنى ودفن فى القرافة ، و أظنه صاحب الحان بالقرب من المشهد الحسينى .

7۸ (بسیر) الحبش الأمینی فتی الأمین الطرابلسی؛ ولد تقریباً فی عشر التسعین وسبعائة وقدم معمولاه محد بن سوید الحلبی و هو دون البلوغ فأقام عنده یسیراً ثم اشتراه منه الامین الطرابلسی الجنفی فحدمه وربی أولاده و سمع معهم علی الشرف بن الكویك و قرأیسیراً من القرآن و أعتقه سیده سنة و فاته فتمانی التجارة فی السكروغیره و دخل الیمن و حج كثیراً و جاور و تردد إلی دمیاط مراراً ثم قطم المختفیاً من دیون تراكت علیه و لقیته بها فقرأت علیه جزءاً و مات بها فی الطاعون سنة أربع و ستین بعد أن اختل قلیلا لتقدم موت أهله و بنیه عوضه الله خیراً .

٦٩ (بشير) الحبشى النويرى أحد الفراشين بالمسجد الحرام .ماتفى المحرم سنة ست وخمسين بمكة.

٧٠ (بشير) الحبشي ثم القاهري مولى الخواجايعقوب كرت والدأبي بكر سبط الحلاوي، حفظ القرآن والتنبيه واشتغل بالقرآت فجمع للسبع بمكة في سنة إحدى وأربعين على النين بن عياش رفيقاً للشمس بن الحمصاني بل وأخذ قبل ذلك أيضاً عن ابن الجزري حين قدومه القاهرة وأخذ في الفقه وغيره عن القاياتي والونائي وانتفع بمرافقة الوروري والدماطي في الاشتغال وأخذ في الفرائض والحساب عن ابن المجد وصحب في ذلك أيضاً أبا الجود وتسلك بالشيخ بمدالفوي وكان قائماً بأكثر كلفه وأسكنه عنده بل وارتحل لشيخه الادكاوي بها فأخذ عنه وتلقن منه الذكر واغتبط الشيخ به وتردد الى الشيخ ابن الصائغ المكتب في الكتابة يسيراً وصاريكتب المنسوب وأقبل على العبادة صياماً وقياماً وتلاوة وبراً المفقراء واحساناً واليهم واغتباطاً بصحبة الصالحين بحيث عدمتهم وذكر بالاوصاف الجزيلة والكرامات اليهم واغتباطاً بصحبة الصالحين والوقار والانجماع على أنواع الطاعات واستحضار العديدة كل ذلك مع السكون والوقار والانجماع على أنواع الطاعات واستحضار لكثير من الفقه وغيره. وتعانى التجارة فأثرى وتزوج زوجة سيده بعده وحج غير مرة وجاور وزار بيت المقدس والخليل ورجع وهو متوعك فلم يلبث أن

مات مطعوناً فى جمادى الأولى سنة أربع وستين وقد جاز الستين ودفن بتربة الحلاوى والد زوجته ظاهر الروضة . وأوصى بميراث ووقف كتباً وقد رأيته و نعم الرجل كان رحمه الله .

٧١ (بشير) سعد الدين التذمى الطواشى؛ استقر فى مشيخة الخدام بالمدينة النبوية بعد فيروز الركنى المطلوب إلى القاهرة سنة أربع و ثلاثين؛ ومات فى آخر سنة أربعين وهو متوجه لمكة ودفن ببدر واستقر عوضه الولوى بنقاسم سنة تسع و ثلاثين فكأنه صرف قبل موته .

٧٢ (بطان) الوتاد. جرده ابن عزم هكذا .

٧٣ (بطيخ) بن أحمد بن عبد الكريم النصيح العمرى أحد القواد بمكة ، مات ، في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين بجدة وحمل لمصححة فدفن بها وكان من ، أعيان القواد ومتموليهم ممن عشرته بخمسة عشر .

٧٤ (بغا) الحسني نائب حمص، أرخه المقريزي في سنة احدى .

٧٥ (بقر) بن راشد بن احمد شيخ عرب الشرقية وابن أخى بيبرس . مات فى ربيع الأول سنة سبع وسبعين بعد ضربه ضرباً مبرحاً مرة بعد أخرى .

٧٦ (بك) بلاط الآشرفي إينال نفي بعد أستاذه إلى طرابلس على امرة بها إلى أن قتل في وقعة سوار في سنة اثنتين وسبعين شاباً، وبك هوالاً مير.

٧٧ ( بكتمر) بن عبد الله السعدى مملوك سعد الدين بن غراب؛ تربى عنده صغيراً وتعلم الكتابة والقرآن وكان فصيحاً ذكيا ترقى إلى أن سفره السلطان. إلى صاحب اليمين ثم عاد فتأمر وتقدم وكان فاضلا شجاعا عارفاً بالأمور ورعا يخاف الله. مات في ربيع الأول سنة احدى وثلاثين، ذكره شيخنا في أنبائه ثم المقريزي في عقوده وأرخه في ربيع الآخر وأثنى عليه بالديانة والصيانة والشجاعة والفروسية وشيء من الفقه وأنه صحبه سفراً وحضراً.

٧٨ (بكتمر) جلق نائب طراللس ودمشق. مأت سنة خمس عشرة.

٧٩ (بكلمش) بن عبد الله السيني اينال باى قجماس، سمع على الغمارى في سنة اثنتين وثما نما بعض البخارى؛ وحدث رفيقاً لشيخنا الشيخ رضوان ببعض ذلك ، سمع عليه التقى القلقشندى وآخرون كالبقاعى .

٨٠ (بكامش) العلائي أحد الامراء الكبار . مات بالقديس بطالا في صفرسنة احدى وكان من جماعة الظاهر برقوق وتقدم في الدولة كثيراً بقاله شبخنا في أنبائه وقال العيني كان عتيق بعض الجند ثم انتمى لطيبغا الطويل فقيل له العلائي قال وكان.

مقداماً جسوراً عنده نوع كبر وعسف مع أنه كان شجاعاً شهماً مهيباً وعقيدته صحيحة ويحب العاماء ويجلس إليهم ويذا كر بمسائل ويتعصب للحنفية جداً . ١٨ (بكير) شيخ، لعوام الناس فيه اعتقاد كبير لاندراجه عندهم في الحجاذيب بل سمعت عن الجلال البلتيني وأخيه أنهما ممن كان يعتقده وربما حضر ميعادها وقد رأيته كثيراً وكان يكثر الوقوف بالطرقات . مات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ودفن في زاوية بسويقة صفية .

۱۸۲ (بلاط) بن عبدالله القجماسي سيف الدين أمير مجلس؛ سمع على الغماري في سنة اثنتين وثمانمائة بعض البخاري و أثبت البقاعي اسمه في شيوخه . مات في . ۱۸۳ (بلاط) السعدي؛ كان طبلخاناه في أيام الظاهر برقوق وجرت عليه أمور كثيرة إلى أن مات في جمادي الاولى سنة ثمان وهو بطال . ذكره العيني .

٨٤ (بلاط) أحد المقدمين ؛ كان من الفجار المفسدين الجاهلين بأمور الدين افضب عليه السلطان وحبسه باسكندرية ثم أخرج منها الى دمياط فقتل فى الطريق فى سنة اثنتى عشرة . ذكره العينى أيضاً . (بلاط) تقدم قريباً فى بك بلاط .

٥٨ (بلال) الحبشى العمادى الحلبي الحنبلي فتى العماد اسماعيل بن خليل الاعزازى ثم الحلبي . ولد فى حدود سنة خمس و ثمانين وسبعمائة وسمع على ابن صديق غالب الصحيح وحدث به سمعه عليه الفضلاء سمعت عليه الثلاثيات وغيرها، وكان ساكنا متقنا للكنابة على طريقة العجم بحيث لم تكن تعجبه كتابة غيره من الموجودين ، تعانى علم الحرف واشتغل بالكيمياء مع إلمامه بالتصوف ومحبة فى الفقراء والخلوة وأقرأ فى ابتداء أمر و مماليك الناصر فرج ولذاكان ماهراً باللسان التركي ثم ولى النقابة لقاضى الحنابلة بحلب ثم لقاضى الشافعية أيضاً ثم أعرض عن ذلك التركي ثم ولى النقابة لقاضى الحنابلة بحلب ثم لقاضى الشافعية وتردد للجمالى ناظر الخاص ثم الاتابك أزبك الظاهرى، وتقدم فى السن الكتابة و تردد للجمالى ناظر الخاص ثم الاتابك أزبك الظاهرى، وتقدم فى السن وشاخ . مات فى جمادى الثانية ست و سبعين و شهد الاتابك وغيره من الامراء الصلاة عليه بجامع الازهر عفا الله عنه .

۸٦ (بلال) فتى المسند عبد الرحمن بن عمر القبابى القدسى . سمع على سيده ومات فى يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة سنة سبع وستين و دفن عند سيده بباب الرحمة رحمه الله . ٨٧ (بلال) السروى \_ بفتح المهملتين وكسر الواو \_ الحيجازى شيخ صالح معمر زاهد ، ولد ببلاد الطائف سنة خمس وأربعين وسبعمائة ثم انتقل وهو ابن خمس سنين إلى دمياط واستمر يتردد فى البلاد مابين دمياط واسكندرية والقدس

وغيرها ويواظب الحج لقيه القلقشندى والبقاعى والسنباطى فى سنة ستوار بعين بالأشرفية من مدينة الخانقاه وأثنى الناسعليه وكادأن يدعى فيه أمراً عظيما فالله أعلم بحقيقة أمره وأرخو فته بالقاهرة سنة تسعو أربعين على ما بلغه وأنه زاد على المأنة به مدر بلال) رجل صالح معتقد يؤدب الأطفال بالجملون العتيق . منت فى سلخ ربيع الأول سنة احدى و خمصين .

٨٩ (بلبان) الزيني عبد الباسط . سمر ثم وسطفي ربيع الثاني سنة سبع وخمسين . ٩٠ (بلبان) الدمرداشي أخو حمزة بن مجد المدعوطوغان إلآتي وهذا الاكبر واسمه على، ممن قرأ القرَآن ظاهراً بل قال إنه جوده في مجاورته بمكة فانه حج وجاور غيير مرة وجود الكتابة بها وبالقاهرة، واشتغل بعلم الهيئة ولزم التردد لجانبك الجمداوي ولذا أخرج الظاهر خشقدم أقطاعه بعد قتسله فلما استقر تمربغا أعاده بل عمله خاصكياً ثم لما امتحن أخوه كما ستأتى الاشارة اليه في أيام الأشرف محى اسمه ثم عمله في سنة خمس وتسعين ساقياً وكان أيضاً ممن انتمى لخشقدم الزمام وقتأفي استدارية الوجهين القبلي والبحرى ، وسافر في عدة تجاريد وسمع مني أشياء وكان أحدال اكزين بمكة في سنة ست و تسعين و التي بعدها و نعم الرجل. ٩١ (بلبان) المحمودي حاجب الحجاب بدمشق . مات في سنة ست و ثلاثين . ٩٧ (بهادر) بن عبدالله الأرمني ثم الدمشتي السندي \_ بقتح المهملة والنون \_ عتيق ابن سند. سمع مع مولاه من أبى العباس المرداوي و ابن قيم الضيائية وأحمد ابن مجدبن أبي الزهر الغشولي وزينب ابنة قاسم الدبابيسي في آخرين، قال شيخنا قرأت عليه بدمشق كتاب الصفات للدار قطني وغيرها رمات بهافي شو السنة عشر مقتولا. ٩٣ (بهادر) بن عبد الله الأمير بهاء الدين التركي المجاهدي المعروف بالشمشي. مات في سنة ثمان عشرة .

۹۶ (بهادر) بن عبد الله الشهابى الطواشى مقدم المهاليك . كان ليلبغا وولى التقدمة من قبل سلطنة الظاهر الى أن مات وخرج من شحت يده خلق كثيرون من أكابر الأمراء من آخرهم شيخ المحمودى المؤيد. وكان محترماً كثير المال محباً في جمعه . مات في سابع عشرى رجب سنة اثنتين بالقاهرة وقد هرم ، ذكره شيخنا في أنبائه . وم (بهادر) العثماني فائب البيرة ، ممن قتل مم ايتمش في سنة اثنتين .

٩٦ (بهرام) بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمر بن عوض بزعمر التاج أبوالبقاء السلمي الدميري القاهري المالكي . ولد سنة أربع وثلاثين وسبعهائة تقريباً كما قرأته بخطه وتفقه بالشرف الرهوني وأخذعن الشيخ خليل وغيره وسمع على البياني

وجماعة فقرأت بخطه أنه سمع مجالس من البخارى على أبى الحرم القلانسى وجميعه على الجال التركماني الحنى والسنن لأبى داود على الشيخ خليل بحكة فى سنة ستين وسبعائة والترمذى على الجال بن خير والشفا على الشمس البياني فى آخرين كالعفيف اليافعي. وفضل فى مذهبه وبرع وأفتى ودرس بالشيخونية وغيرها وناب فى القضاء عن الاخنائى والجال البساطى وابن خير ثم بعد موته اشتغل به وذلك فى رمضان سنة احدى وتسعين وسبعائة أيام قيام منطاش، وتوجه مع القضاة الى الشام لحرب الظاهر فلما عاد الظاهر عزله بعد أن طعن في صدره وشدقه، وشرح مختصر شيخه الشيخ خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو تعليل واعتمده كل من في زمنه فضلا عمن بعده وله أيضاً الشامل فى الفقه وشرحه والمناسك فى مجلدة وشرحها فى ثونه أسفار وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلى وألفية ابن مالك والدرة النمينة نحوثلاثة آلاف بيت مختصر ابن الحاجب الأصلى وألفية ابن مالك والدرة النمينة تحوثلاثة آلاف بيت وشرحها فى حواشى بخطه عليها الى غيرها من نظم وغيره وكان محمود السيرة لين الجانب عديم الشرك ثير البرقل أن يمنع سائلا شيئاً يقدر عليه انتفع به الطلبة سيئا بعد صرفه عن القضاء ومات كذلك فى جمادى الآخرة وقيل فى دبيع الأول سنة بعد صرفه عن القضاء ومات كذلك فى جمادى الآخرة وقيل فى دبيع الأول سنة خمس وقد جاز السبعين بذكره شيخنا فى أنبائه باختصار جداً.

(بولاد) نزيل بيت المقدس. في فولاد.

٩٧ (بولاد) العجمى الخواجا . مات فى يوم الجمعة تاسع عشرى رجب سنة اثنتين وأربعين. أرخه ابن فهد .

۹۸ (بیان) پن عیان بن بیان الکاسکانی الکازرونی و الاولی قریة منها الشافعی والد عیان الآتی ، ولد بکازرون فی صفر سنة ثلاث و عشرین و ثما نمائة و نشأ فلام و ترقی فی فنو نه لغایات بدیعة بحیث کانیقری و مشکلاته شمانتسب للسید صفی الدین و أضر ابه و حج الی أن حصلت له ماخو لیا فزعم أنه الحارث الذی یوطی و المنصور مقدمة المهدی إلی غیرها من الخرافات کو نه خاتم الا ولیاء بل یوطی و المناز ایم بکفریات کثیرة و هجره المشار الیهم لذلك مع أنه لو خرج لما تخلف عنه کبیر أحد من أهل تلك النو أحی لمزید اعتقادهم فیه و إجلاهم له ولكن عنه الله بل یقال إنه سكن و تاب و رجع فی مرض مو ته و مات بشیراز فی آخر جمعة من شعبان سنة خمس و تسعین .

٩٩ (بيبرس) بن أحمد بن بقرشيخ العربان بالشرقية من الوجه البحرى وعم بقر الماضى قريباً . مات في سلخ المحرم سنة ستوستين عن قريب السبعين، وكان مليح

الوجه طوالا حشما كريماً ديناً كثير الأدب والتواضع نادرة فى أبناء جنسه رحمه الله م ١٠٠ (بيبرس) بن على بن بهد بن بيبرس الركنى بن العلائى بن الناصرى بن الركنى سبط الحال محود بن شيرين وجد أبيه هوالآتى قريباً ولد في ليلة عيد الأضحى سنة ستوسبعين بالقاهرة ، ومات والده وهو طفل ابن سنتين فنشأ فى كفالة أمه تحت نظر وصيه الأتابك أزبك من ططح الظاهرى و تردد اليه الشمس العبادى فى اقرائه القرآن و كتب عليه باشارة الا تابك وسافر لمكة معو الد ته سنه شمانين حين كان الشهابى أحمد بن ناظر الخاص أمير الأولام تزوج و رزق بعض الاولاد ثم حجه هو وأمه فى سنة ثمان و تسعين وجاور التى تليها ، وكان منجمعاً عن الناس وربعا قرأ على المحلى الشافعى فى مقدمة أبى الليث و تردد إلى أحياناً ، و رزقه من قبل سلفه متيسرو ذلك أن الظاهر برقوق وقف حصصاً أعظمها الأمناوية من الخيرية على شقيقنه خوند عائشة و المعين منهم بيبرس الاكبر وأولاده . وكمان أبوه على سنن بنى الاكبر وأولاده . وكمان أبوه على سنن بنى الاكبر الامراء كما سيأتى .

۱۰۱ (بيبرس) ابن أخت الظاهر برقوق ويقال له الركنى وأمه عائشة ابنة أنس الآتية . أحضره خاله حين أتا بكيته سنة ثلاث و ثمانين و سبعائة وصيره بعد أحد المقدمين ثم عمله أمير مجلس ثم نقله عنها وأعطاها لاقبغا اللكاش وصير هذا أتابك العساكر وقيل إن الذي عمله أتا بكاً ابن خاله الناصر ثم كان ممن ذبح في سنة إحدى عشرة وهو والد عد الآتي .

۱۰۲ (بیبرس) الا شرق إینال. تکلم علی جهات أستاذه و ولده المؤید شم أعطاه الملك المرة عشرة عوض نا نق الا شرق إینال و حج فی سنة سبع و تسعین شم عادم الرکب ۱۰۳ (بیبرس) الا شرق برسبای خال العزیز یوسف ولیس بشقیق آمه جلبان کان خاصکیا فی آیام أستاذه و لم یمتحن بعده العدم شره بل تأمر فی آیام الظاهر عشرة شم فی آیام إینال طبلخاناه شم صار مقدما شم حاجباً کبیراً فی سنة أدبع و ستین شم رأس نوبة النوب فی آیام الظاهر خشقدم عوض قانم التاجر فلم تطل مدته بل أمسك فی ذی الحجة سنة خمس و ستین و حبس باسكندریة مدة شم أفرج عنه و توجه للقدس بطالا إلى أن مات فی أو اخر رمضان أو أول شو ال سنة ثلاث و سبعین وقد زاد علی الستین، و کان سا کناعاقلا عدیم الشر کاسلف لکنه منهمك فی اللذات طول عمره.

الاشرفي قايتباي. رقاه حتى عمله شاد الشربخاناه ثم نائب طرابلس بعد إينال الاشرفي حين أسره ولم يلبث أن مات في سنة تسعين .

(بيبرس) ابن أخت الظاهر برقوق؛ مضى قريباً.

(بيبرس)الطويل الظاهرى جقمق الذى عمل باش مكة وقتاً في الايام الاشرفية قايتباى ثم رقاه بعدر جوعه ومات في تاسع المحرم سنة ثلاث و تسعين وكان لا بأس به . المنطفرى التركي . كان من مه ليك الظاهر و تأمر في دولة الناصر وعمل الأتابكية ، وقد سجن مراراً و نكب وكان قوى النفس . مات في ليلة الاربعاء سادس جادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في أنبائه . (بيخجا) الظاهرى برقوق . هو طيفورياتين .

١٠٧ (بيدمر) الحاجب الصغير عصر . كان معلم الرميح . مات في يوم الأعدد سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتين لجراحة حصلت فيه في وقعة أيتمش .

١٠٨ (بيرم) خجا بن قشتدى أصلى الشاد . ولى نظر المسجد الحرام فى أواخر سنة خمسين عوضا عن الخواجا الظاهر ؛ وسمع على أبى الفتح المراغى فى التى بعدها ووليها مرة ثانية ، وله بالمعلاة سبيل وحوض للبهائم انتفع بهما ؛ وكان شديد البأس مات بمكة فى ظهريوم الاثنين حادى عشرصفر سنة ستين أرخه ابن فهد . ه ١٠١ (بيرم) التركى أحد المعتقدين . كان مقيا بجامع الحاكم ؛ مات فى جمادى الثانية سنة أربع وستين ودنن بتربة جانى بك المشد . أرخه المنير .

١١١ (بير) أحمد الخواجا الجيلاني. مت في سنة احدى وعشرين و ينظر من اسمه أحمد. ١١١ (بير) بضع بن جهائشاه بن قرا يوسف بن قرا محمد التركماني صاحب بغداد حاصره أبوه فيها زيادة على سمتين الى أن عجز وسلم افيها فيها قيل له مع تقادم كثيرة ؛ فأقره أبوه عليها ورجع الى بلاده فحسن له بعض أتباعه الاستمرار على مشافقته وانه إنما أذعن له عجزاً وغلبة فندب اليه ولده الآخر عمد شقيق هذا وتصادما فقتل صاحب الترجمة وجهز برأسه الى أبيه وذلك في ثانى ذى القعدة سنة سبعين وهو في الكهولة وقتل معه من عساكره نحو أربعة آلاف نفس صبراً . ١١٧ (بير) محمد بن العز عبد العزيز بن الشهاب احمد المسكى سبط ببر عمد الخواجا الآتي بعده أمه صفية و يعرف بابن المراحلي مات في المحرم سنة احدى و تسعين . سنه ستين ، وسيأتي في المحمدين .

١١٤ (بيسق) الشيخي أميراخور الظاهري برقوق · مات بالقدس بطالا في جهادي الا خرة سنة إحدى وعشرين ؛ وكان الناصر نفاه إلى بلاد الروم وقدم في الدولة المؤيدية فلم يقبل المؤيد عليه ثم نفاه الى القدس ، وله آثار بمكة كعهارة.

الرواق الغربى المسجد الحرام، وكان كثير الشر شرس الخلق جهاعاً المال مع البر والصدقة وتأمر على الحاج. ذكره شيخنا في أنبائه، وأظنه الذي قال الفاسي في ترجمة عبد الرحمن بن على بن احمد بن عبد العزيز الذريرى المكي إمام مقام المالكية بها أنه أغرى به نوروز الحافظي في سنة أربع وتماعائة حتى ضربه وسجنه بغير طريق شرعي ولكن لتخيل بيسق انه جاء من مكة ليرافع فيه لما كان يفعله عكمة من الأمور الشاقة على الناس. قلت: وهذا يشعر بأن يكون ولي بمكة شيئاً ولكن لم أر له عنده ترجمة ، نعم جرى ذكر شيء من مباشراته في أثناء ترجمة السيد حسن وغيره.

۱۱۵ (بیسق) الیشبکی یشبك الشعبانی . عمله السلطان أمیر خمسة ثم عشرة ثم نائب قلعة صفد ثم رجع علی امرة عشرة ثم نائب دمیاط ثم نائب قلعة دمشق ومات بها فی شعبان سنة ثلاث و خمسین ، وكان متواضعاً خیراً شجاعاً .

(بيسق) هو مجد بن عبد الكريم .

(بيسق) شيخ الفراشين بالحرم المكى . في مجد بن احمد بن عبد العزيز . ١١٦ (بيغوت) من صفر خجا المؤيدي الأعرج . صار بعد أستاذه خاصكياً إلى أن نفاه الاشرف إلى البلاد الشامية تم أمره بها طبلخاناه الى أن ولاه الظاهر نيابة غزة ثم صفد ثم حماة ، واتفق أن بعض أهلها شكا منه ومن ولده ابراهيم فطلب الولدهو وابن العجيل على أقبح وجه فأرسل صاحب الترجمة بولده فى الحديد فحبس بالبرج من القلِعة ثم أرسل بالأمر بحبس والده بقلعة دمشق فبلغه الخبر ففر من حماةعاصياً حتى لحق بالأميرجهان كيربن على بك بن قرا بلوك صاحب آمد وانضم اليهواتفقا علىالعصيان على الظاهر فلم يلبثا أنطرقهما بعض أمراء جهانشاه ابن قرا يوسف صاحب تبريز فقبض على هذا وأخذ جميع مامعه وراسل يعلم الظاهر بذلك ثم حبسه بقلعة الرها الى أن استولى عليها الشيخ حسن بن على بك ابن قرأ يلوك فأطلقه وخيره في أي مكان يذهب اليه فاختار الرجوع الى الظاهر وركب حتى وصل البيرة ثم حلب فكاتب نواب البلاد الشامية بالشفاعة فيه فقبلوا ورسم بقدومه القاهرة فقدمهافى سنة خمس وخمسين فأقام أياما ثم رسم برجوعه الى دمشق ورتب له مايكفيه ، ولم يلبث أن ماتبرد بك العجمي أحدمقدميها فأنعم عليه باقطاعه ثم بعد أشهرمات يشبك الحمزاوى نائب صفدفى رمضان منها فنقل لنيابة صفد عوضا عنه وحمل تقليده وتشريفه على يد يشبك الفقيه فدام بها الى أزمات في أواخر شعبان\_أو ثانى رمضان وهو أقرب سنة سبعو خمسين

عن أزيد من ستين سنة .وكـان شجاعاً مقداماً عاقلاً عفيفا عنالقاذورات ديناً خيراً معظماً في الدول رحمه للله .

۱۱۷ (بیغوت) السینی من برد بك من طبقة المقدم. ممن سمع منی قریب التسعین. ۱۱۸ (بیغوت) قرامن قبحق السلحدار. هو الذی طعن برمجه قاصداً قتل أمیر سلاح حین الالتقاء فی رمضان سنة ثلاث و تسعین فأ قلبه میتاً و عد ذلك فی فروسیته. ۱۱۹ (بیغوت) الیحیاوی . ممن قتل مع ایتمش فی سنة اثنتین.

۱۲۰ (بیغوت) الامیر الکبیر. ممن أمر الناصربذبحه فی سنة احدی عشرة، ویحرر مع بیبرس الرکنی الماضی.

## ﴿ حرف التاء المثناة ﴾

١٢١ (تاج) بن سيفا بن عبد الله الفارابي ثم الشويكي \_ بضم المعجمة مصغر نسبة الى الشويكة مكان ظاهر دمشق \_ ويعرف بالتاج الوالى : قال شيخنا في أنبائه :كان في ابتدائه يتعاطى خدمة الاكابر في الحاجة ، وذكرلي أنه كان يخدم الشهاب بن الجابي بدمشق وما يدل على أن مولده بعد الحسين ، ثم اتصل بالمؤيد قبل سلطنته بعد أن اتصل بطيبغاالقرمشي فحدمه وراج عليه فلمااستقر في الملك ولاه الشرطة فباشرهاوفوضاليه في أثناء ذلك الحسبة فكان في مباشرته لَهَا ذَاكَ الْغَلَاءَ الْمُفرط؛ ثم في أواخر الدولة صرف عنها واستقر أستادار الصحبة تم أعيد اليها في مرض موتالمؤيد ، وحصل له في أوائل دولة الاشرف انحطاط معاستمراره على الولاية ثم خدم الأشرف فراج عليه أيضاً وأضاف اليه معالولاية المهمندارية وأستادارية الصحبة وشاد الدواوين والحجوبية ونظر الاوقاف العامة وغيرها وكان المباشر للولايةعنه غالبا أخوه عمرتم صاربأ خرة كالمستبدبها تمصرف عنها فقط ، واستمر فيما عداها حتى مأت بعلة حبس البول وقاسي منسه شدائد وكان يعتريه قبل هذا بحيث أنه شق عليه مرة فخرجتمنه حصاة كبيرة وأفاق دهراً ثم عاوده حتى كانت هذه القاضية. ولم يتعرض السلطان لماله وترافع أخوه عمر وزوجته وقرر عليها خمسة آلاف دينار ثم أعفيت منها باعتناء أهل آلدولة . وكان حسن الفكاهة ذرب اللسال لايبالي بقول وينقل عنه كلمات كفرية مختلطة بعجون لاينطق بها منفي قلبه ذرة من ايمان مع كثرة الصدقة والبرالمستمر، وأرخ وفاته في العشرين من صفر والصواب انها كما قال العيني في ليلة الجمعة العشرين سمن ربيع الاولسنة تسِع وثلاثين عوقال إنه صلى عليه من الغد خارج بابالنصر ودفن بحوش له بحذاء تربة صوفية سعيد السعداء وكانت جنازته حافلة جداً ،

قال وكان متواضعاً متسع الكرم له وضع عند المؤيد جاءمعه من الشام وتزايد وضعه عمد الاشرف، وولى ولايات كشيرة وكان أهل مصر يحبونه ولكن كان في لسانه زلق يرمى منه مهم جاء . وقال المقريزي كان أبوه قدم دمشق من بلاد حلب وصار من جملة أجنادها وممن قام مع منطاش فأخرج عنه الظاهر برقوق أقطاعه وولدله التاج بناحية الشويكة التي تسميها العامة الشريكة خارج دمشق ونشأ بدمشق فى خمول وطريقة غير مرضية إلى أن اتصل بشيخ حين نيابته لهما فعاشره على ما كان مشهوراً به من اتباع الشهوات؛ وتقلب معه فى طوال تلك المحن وولاه وزارة حلب لما ولى نيابتها ناما قدم القاهرة بعد قتل الناصر فرج قدم معه في جملة أخصائه وندمانه فولاه في سلطنته ولاية القاهرة مدة أيامه فما عف ولا كف عن اثم، وأحدث من أخذ الأموال مالم يعهد قبله ثم تمكن في الأيام الاشرفية وارتفعت درجته وصار جليساً نديماً للسلطان وأضيفت له عدة و فنائف حتى مات من غير نكبة، ولقد كان عاراً على جميع بني آدم لما اشتمل عليه من المخازى التي جمعت سائر القبائح وأربت بشاعتها على جميعالفضائح . قلت وهو الذي شفع عند الاشرف في القضاة سنة آمد حتى أعفوا من المسير إليها ورسم باقامتهم في حلب بل وأنعم على المالكي والحنبني لتقللهما بالنسبة للآخرين بمال وعد ذلك وأشباهه في مآثره .

الاحلب المعجود تاج الدين العجمى الاصفهيدى الشافعى نزيل حلب ولد فى سنة تسع وعشرين وسبعمائة تقريباً وورد من العجم إلى حلب فتوجه منها إلى الحجاز فجج ثم عاد إليها وسكن الرواحية بها وولى تدريس النحو بها واقراء الحاوى أيضاً، وكان إماماً عالماً ورعاً عزباً عفيفاً غير متطلع للدنياصنف شرحا على المحرر وعلى ألفية ابن مالك فى النحو ولكنه ليس بالطائل وغيرذلك، ولم يكن له حظ ولا تطلع إلى أمر من أمو رالدنيا، وتصدى لشغل الطلبة والافتاء، وكانت أوقاته مستغرقة فى ذلك فالاقراء من بعد الصبح إلى الظهر بالجامع الكبير ومن ثم الى العصر بجامع منكلى بنا والافتاء من العصر الى المغرب بالرواحية وربما يقع له الوهم فى الفتاوى الفقهية، وهو ممن أسر فى الفتنة وأرسل ابر اهيم صاحب شماخي يقع له الوهم فى الفتاوى الفقهية، وهو ممن أسر فى الفتنة وأرسل ابر اهيم صاحب شماخي يطلبه من تمر لنك واستدعاه إلى بلاده مكرماً فترجه معه إليها واستمر هناك حتى مات فى أثناء ربيع الأول سنة سبع ؛ وممن قرأ عليه ابن خطيب الناصرية وترجه عا هذا ملخصه ؛ ونحوه لشيخنا فى أنبائه .

۱۲۳ (تانی) بك بن سیدی بك الناصری الساقی المصارع رأس نوبة . مات را الله الله بن سیدی بك الناصری الساقی المصارع رأس نوبة . مات النام النام

سنة ستوثلاثين.

١٢٤ (تاني) بك الاياسي الاشرفي برسباي . ترقى حتى صار أحد الأربعينات ثم حاجب ميسرة وأغاة طبقة الرفرف؛ وهو والد أحمد الماضي كناه ولده أبا مجد ولقبه أسد الدين وأنه مات مع الحجردين بالمصيصة في يوم السبت تاسع عشرربيع الأول سنة احدى وتسعين وحمل الى حلب فدفن بها وقدقارب السبعين وكازلا بأس به يسكن في باب الوزير بدرب الاقصر ألى في بيت يعرف بأخيه تنم الآتي . ١٢٥ (تاني) بك البجاسي نائب دمشق . تنقل في الخدم أيام مولاه الناصر فرج ؛ وولى نيابة حماة في أيام المؤيد سنة سبع عشرة ثم كان فيمن خامر مع قانبای فلما انسکسروا هرب إلى التركمان فسار أقبای وراءه الى العمق فانهزم الى بلاد الروم ، فلمما مات المؤيد دخل دمشق فولاه ططر نيابة حماة ؛ ثم نقله بعد سلطنته إلى طرابلس ثم قررأيام ابنه الصالح فى نيابة حلب و سار لقتال نائمها قبله وهو تغرى بردى من قصرُوه لعصيانه، ثم نقل في أيام الاشرف الى نيانة دمشق إعد موت تاني بك ميق الآتي بعده ثم بلغ السلطان عنه شيء فكتب الى الحاجب بالركوب عليــه فركبوا وقاتلوه فانكسروا منه ودخل الى دار العدل مظهراً الاحدان والمخامرة على السلطان فجهز له سودون من عبد الرحمر في عسكر فلما بلغه خرج إليهم فانكسروا منه مع تغيب خيول من معه، وسار في أثرهم الى أن جاز باب الجابية فسقطت رجل قرسه في حفرة من القناة فوفــع فأمسكوه فأمر بقتله فقتل بدمشق بقلعتها في ربيع الاول سنة سبع وعشرين ، وكان كـثير الحياء والشجاعة والشفقة ،وقــد أحسن في تلك السنة الى الحاج لمـا رجعوا فانهم لقوا مشقة عظيمة بتراكم الرياح بحوران فخرج إليهم بنفسهومعه أنواع الزادحتي البغالوفرق ذلك عليهم فانتفع الغنى والفقير وأفرطوا في الدعاء له فكان عاقبته الشهادة سامحه الله . ذكره شيخنا في إنبائه و ابن خطيب الناصرية . ١٢٦ (تاني) بك الجركسي شاد الشربخاناة . تنقل في الخدم الى أزولى إمرة الحج في سنة ثماني عشرة ، وقدم في أول التي تليها وهو ضعيف فلم يلبث أن مات في صفرها ، وقد شكر الناس سيرته . قاله شيخنا في أنبائه .

١٧٧ (تاني) بك القصروى سكنه بباب الوزير أيضامات قريب الثمانين أو نحوها ويذكر بخير ١٧٨ (تاني) بك ميق العلائي الظاهري قال شيخنا في أنبائه: ولى الحجوبية بالديار المصرية ثم نيابة دمشق ، وكان قد خاف من الطاعون فصار يتنقل يميناً وشمالا فاما ارتفع الطاعون عاد لدمشق فمات فيها بدون طاعون يوم الاثنين ثامن

شعبان سنة ستوعشرين واستقر عوضه في نيابة الشام تاني بك البجاسي المذكور قريباً ، وهو ممن أغفله ابن خطيب الناصرية، وسيأتي في تنبك جماعة .

۱۲۹ (تبل) بن منصور بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى المدكى القائد من أعيانهم : مات في شوال أو رمضان سنة ستوعشرين عن دون الخسين أو بلغها . ذكره الفاسى .

۱۳۰ (تغرى) بردى (۱) بن أبى بكر بن قرابغا الناصرى الحننى نزيل الروضة وسبط الشنشى. ولِد فى ذى القعدة سنة خمس وعشرين و هما هائة واشتغل وأخذ عن الهز عبدالسلام البغدادى وابن الديرى وابن الهمام والاقصرائي وابن عبيدالله وسيف الدين وغيرهم كخير الدين خضر المقيم بكعب الاحبار والد البرهان الحنى قال إنه أخذ عنه المنطق وفهم الفقه والعربية والقراءات وكان يقول انه أخذها عن نور الدين الديروطي وابن عياش وأنه سمع من شيخناو عيز قليلا وأقرأ صغار المبتدئين و تنزل في بعض الجهات ، وكان مجاوراً في سنة ست وخمسين عكه فسمع بقراء تى على أبى الفتح المراغى ثم سمع بالقاهرة على أم شيخه سيف الدين وغيرها وكذا جاور بعد سنة احدى وسبعين مات في جمادى الاولى سنة خمس و قيرها وكذا جاور بعد سنة احدى وسبعين مات في جمادى الاولى سنة خمس و تسعين عن نحو السبعين ، وكان خيراً فاضلا أقرأ وأفاد .

۱۳۱ (تفری) بردی من قصروه نائب حلب. مأتسنة ثمان عشرة. قاله ابن عزم. ۱۳۲ (تفری) بردی سیف الدین الظاهری برقوق البشبغاوی نائب حلب ثم دمشق و کانت و لایته لها فی ذی الحجة سنة ثلاث عشرة واستمر بهاحتی مات فی المحرم سنة خمس عشرة ، و کان کثیر الحیاء والسکون حلیا عاقلاً ، ذکره ابن خطیب الناصریة مطولا و المقریزی فی عقوده .

۱۳۳ (تغرى) بردى الرومى البكلمشي ويعرف لأذاه بالمؤذى . كان في أيام أستاذه بكلمش من جملة المهاليك ثم ترقى حتى صار من جملة العشرات في الدولة الناصرية فرج ثم أخرج المؤيد قبل سلطنته أقطاعه وأعاده بعد أن تسلطن عدة ، وأقام خاملا الى بعد سنة ثلاث وثلاثين فأنعم عليه الاشرف بامرة طبلخاناه بعد أن عمله قبل من رءوش النوب ثم صار رأس نوبة ثاني ثم أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب في سنة اثنتين وأربعين بعدانتقال سودون السودوني لامرة مجلس، ولم يلبث أن صار دواداراً كبيراً بعد نفي اركاس فعظم أمره جداً وقصد في المهمات ونالته السعادة ، وعمر مدرسة حسنة في طرف سوق الاساكفة

<sup>(</sup>۱) معنى «تغرىبردى» بلغةالتتار: الله أعطى، كمَّا في شذرات الذهب.

بالشارع قريباً من صليبة جامع ابن طولون وجعل فيها خطبة ومدرساً وشيخا وصوفية ووقف عليها أوقافا كثيرة غالبها كما قال شيخنامغتصب وقر رفى مشيختها العلاء القلقشندى وكانقد اختص به وقتا وأول ما أقيمت الجمعة بها في شوال سنة أربع وأربعين ، وكان كاقيل عارفا بالأحكام قاصداً فيها خلاص الحقوق لاتلفته عن ذلك رسالة ولا غيرها ويكتب الخط الذى يقارب المنسوب ويتفقه ويسأل الفقهاء ويذاكر بأشياء من التواريخ ويعف عن القاذورات مع سبه و فحش انفظه وعدم بشاشته . مات في ليلة الثلاثاء عادى عشر جمادى الآخرة سنة ست وأربعين بعد مرض طويل وصلى عليه بمصلى المؤمني وشهده السلطان والقضاة. قال شيخنا وسر أكثر الناس بمو ته لثقل وطأته عليهم قالو أظنه قارب السبعين، وأما العيني فقال انه كان يقرأ ويكتب خطاً جيداً وعنده ذوق من الكلام و تحرير في الأحكام و لم يكن جباراً و لا عسوفا .

۱۳۶ (تفری) بردی السینی خازندار أمیر سلاح الظاهری . اختص بتمرار العزیزی وقتا، وقرأ علی شیخنا بلوغ المرام تألیفه وحضر مجالسه و مجالس غیره من العلماء . و مات فی العشر الأخیر من جمادی الأولی سنة سبع و سبعین ، و كان عاقلا خیراً مسیكا ، وهو آخر من علمته قرأ علی شیخنا من أبناء جنسه رحمه الله . ۱۳۵ (تفری) بردی الظاهری و یعرف بسیدی صغیر . مات قتیلا فی لیلة الاثنین سابع شوال سنة ست عشرة ، قاله العینی و هو أخو قرقاس الآتی مع ذكر لهذا فیه ، و كان هذا أعظم من ذاك فی الشجاعة والكرم و ها معا ابنا أخی دمر داش الحمدی الماضی . (تغری) بردی الصغیر ابن أخی دمر داش . هو الذی قبله . المحمدی الماضی . (تغری) بردی الصغیر ابن أخی دمر داش . هو الذی قبله . الحجاب وسافر فی عدة تجارید ؛ و حج أمیر المحمل فی بعض السنین ، و مات فی شعبان سنة ثلاث و تسعین علی فراشه بحلب قبل توجهم للقتال ، و بلغنی أنه فی شعبان سنة ثلاث و تسعین علی فراشه بحلب قبل توجهم للقتال ، و بلغنی أنه فی شعبان سنة ثلاث و تسعین علی فراشه بحلب قبل توجهم للقتال ، و بلغنی أنه با برز بدون تطلب و انفرد عن الأمر اء بذلك دعا علیه السلطان .

١٣٧ (تغرى) بردى الظاهرى القلاوى. كان من جملة المهاليك الظاهرية الجقمقية أيام امرته فكان يرسله الى اقطاعه قلابالوجه القبلى كشيراً فلذا اشتهر بالنسبة اليها؛ ولما تسلطن أستاذه ولاه كشف الخيرية ثم نقله لعدة ولايات آخرها الوزر فى آخر دولته عوضا عن أمين الدين بن الهيصم فأقام فيه أشهراً ثم عزل بالأمين فى الدولة المنصورية وأعيد لكشف اقليم البهنساوية بالوجه القبلى، ووقعت له أمور مع الاشرف اينال وأخذ منه جملة مستكثرة ثم ولاه البهنسية ثانياً فلما خرج

اليها ندم السلطان عنى ذلك وأرسل اليه سو نجبغا رأس نوبة فتلقاه صاحب الترجمة بالقرب من قمن مع علمه بسبب مجيئه، وأذعن بالطاعة وتقدم وسلم عليه فلما حاذاه قبض عليه سو نجبعا وأعلمه بسبب مجيئه وأنه مأمور بوضعه في الحديد فقال الطائع لا يحتاج لهذا فقال له لشيء كان عنده منه قديما لابد من هذا فنادى تغرى بردى رفقته فطموا عابه وهم كثير بالنسبة لمن مع الآخر ووقع القتال فأصيب سو نجبعا بسهم في رقبته فسقط عن فرسه الى الارض مغشياً عليه ثم أفاق و تكلم بكلمة واحدة ثم قضى؛ فامارأى ذلك رفقته برز بعضهم و مرب تغرى بردى بالسيف فطارت يده ثم مات واستمر القتال بين الفريقين الى أن تغرى بردى بالسيف فطارت يده ثم مات واستمر القتال بين الفريقين الى أن انهزم أعوان سو نجبعا وأخذهم ولده وعاد بهم الى القاهرة ، كل ذلك في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين ووصلت رمة هذا الى انقاهرة فدفنت بالقرافة ، واستقر بعده في البهنساوية قراجا العمرى .

۱۳۸ (تغری) بردی الکمشبغاوی الرومی والد الجال یوسف المؤرخ. بالغ ابنه فی تعظیمه ، وقال شیخنا فی أنبائه : کان جمیل الصورة رقاه الظاهر برقوق حتی صیره مقدماً فی منتصف رمضان سنة أربع و تسعین ، ثمولی نیابة حلب فی ذی الحجة سنة ست و تسعین فسار فیها سیرة حسنة وأنشأ بها جامعاً کان ابن طولون ابتدافی تأسیسه و وقف علیه قریة من عمل سرمین و نصف السوق الذی کان فی الجامع مدرسین شافعی و حنفی ثم صرف عنها بأرغون شاه و طلب الی مصرفاعطی تقدمة ، و کان ممن توجه إلی الشام مع ایتمش فنفی إلی القدس ثم ولی نیابة الشام ثم صرف ففر إلی دمرداش بحلب ثم فارقه و توجه فی البحر إلی مصرفقر به الناصر وأعطاه تقدمة ثم استقر سنة ثلاث عشرة أتابك المساكر ثم فی أو اخر ها نائب دمشق فلم یلبث أن مرض فی أو اخرالتی تلیها ، ومات فی الاسبوع الذی نائب دمشق فلم یلبث أن مرض فی أو اخرالتی تلیها ، ومات فی الاسبوع الذی دخل فیه الناصر منهزما وذلك فی الحرمسنة خمس عشرة ، قال ابن خطیب الناصریة: کان عنده عقل و حیاء و سکون ه وقال شیخنا عقب ذلك انه کان جمیلاحسن الصورة مشاراً الیه بالتعظیم فی الدولة. وقال شیخنا عقب ذلك انه کان جمیلاحسن الصورة قال و کان یلم و کان فی سترة و حشمة و افضال و الله یسمیم له .

۱۳۹ (تغری) بردی المحمودی الناصری ، تنقل فی الخدم الی أن تقدم وقر روأس نو بة النوب ثم حبس بعد أن كان رأس الذين غزوا الفر نج بقبرس ثم أفرج عنه وقرر أميراً بدمشق بل أتابكها ، ومات فی قتال قر ايلوك في ذی القعدة سنة ست و ثلاثين . أميراً بدمی بردی المؤیدی .عمل رأس نو بة النوب ؛ وله ذكر فی زوجته دوجته .

خاطمة ابنة قانباي فانه خلفه عليها جرباش .

۱٤۱ (تغری) بردی مرم یلمهای الظاهریالقادری الحنفی الخازنداری بل الاستادار . ولد تتريباً قبيل الثلاثين ونمانمائة راشتغل بالعلم على غير واحد من الفضلاء كأبي الفضل المحلى والسيد الوفابي وعبد الرزاق، وكمان يتحفظ القرآن حتى بعدترقيه باللوحمع نورالدينالبوصيري وصحب الاشراف القادرية وخدمهم وأمثالهم وتزوجمنهم واحدة بعد أخرى، بلسمع المكثيرعلي جماعة من متأخرى المسندين مع الولد ونحوه وكتبت له ذلك في كراريس وكنت ممن لازمني ، وحضر دروس الائمين الائقصرائي واختص بامام الكاملية ونحءه فلما استقر يشبك من مهدى في الدوادارية وكان صاحب الترجمة أسن منه بلهو أغاته قدمه لخاز نداريته رصار المتولى لعمائره وكشير منجهاته، ولا زال في ترق زائد من ذلك بحيث لم يشذ عنه من الأماكن المنسوبة لمخدومه إلاالنزر اليسير وشكر العمال ونحوهم صنيعه معهم في المصروف وتحوه وبكوا من سالم في عمائر الاتابك وجرتعلى يديهمن مبرات مخدومه أشياء جزيلة وربما كانهو المحرك لهفى ابتدأبهاء وجدد أشياء أوكملها من المساجد والجوامع كجامع الخشابين والمسجد المقارب لهوالمقابل لدرب الركراكي من المقس وجامع بالسَّكَبش وهو خاصة باسم السلطان وزاوية الشيخ شرف الدين بالحسينية والمشهد النفيسي ومشهد غانم بسويقة اللبن ، ولم ينهض أحد بما نهض لهمن ذلك كله مع تؤدة وعقل وعدم طيش بل لم يتحول عن طريقته الأولى في التواضع والتأدب غالبًا ، و تكلم عنه في سعيد السعداء والبيبرسية والصالح وحمد في هذا كله ، ولما مات الدرادار أضيف إليه التكلم في الأستادارية مع مبالغته في التنصل و الاستعفاء وعدم إجابته فساس الائمور وسمعت غيرواحديشكرون مباشرته وأن له مزيد نظر فى عمارة الجهات يوربما ندبه السلطان العمارة بعض الأماكن كالمطهرة لجامع الأزهروجاءت بهجة وكجامع سلطان شاه وكذا استقل بالتكلم فيماكان ينوب عن مخدومه فيه كسعيد السعداء بطلب كثير من المستحقين لذلك وعمر مجل أوقاف سعيد السعداء كالحمام وجدد لهاأشياء بلوعمر المدرسة وغيركثيراً من معالمها وكذا عمر مطهرتها وغيربابها وصار بهجاً ولم يعدم من متكلم فيه بسببه سيما حين تعطلت النفقة من أجل ذلك غالبا عليهم وربما شوفه بالمكروه، ويقال إنه وجد دفيناً قديماً وانه أخذ منه ،وأضيف اليه بأخرة التكلم في القرافتين بعد صرف القاضي الزيني زكريا عنها، وابتني لأخي زين العابدين القادري بالقرب من زاوية سكنهم بباب القرافة أمكنة

هائلة ؛ بل ابتنى في نفس الزاوية رواقاً وغيره ؛ وتكلم في جهات أمير المؤمنين المتوكل عز الدين صاحبه من بلاد وغيرها حتى المشهد النفيسي بسؤال منه له وأذن السلطان فيه ففرض له في كل يوم من متحصلها أربعة دنانير والباقي يرصد لوفاء الديون وندم العزلما نشأ عنه من التضييقعليه ولـكناستحكم الامر، وكذا له في جامع الغمري والكاملية اليد البيضاء؛ وتزاحم كـثير من مجاوري جامع الازهر ونحوهم على بابه ، ونزل كثيراً من مستحقيهم فيما يشغر تحت. غظره من التصوفات و بخوها ، وممر حل قرره الزين جعفر المقرى بل بلغني انه قرر كال الدين الطويل في مشيخة البيبرسية بعدالجلال البكري ولكنه لم يتم، وعقد عنده مجلسا للحديث في كل ليلة فهرع كثيرون اليه وقرىء فيه من الكتب الكباروشبهها كدلائل النبوة والمعجم الكبير للطبر انى مايفوق الوصف ولكن لاأهلية في القاري ولا في أكثر الحاضرين وانتفع كثير منهم بملازمته كالزين خلد الوقاد حيث استقر به فى مسجد خان الخليلي الذى أنشأه للدوادار وفى غيره من الجهات وانتعش هو والقارى وغيرهما وكثيراً مايتفقد المنقطعين من العلماء ونحوهم كالبدر حسن الاعرج وعمّان الديمي، بل قل أن يموت عالم أو فقيه أو صالح أو فاضل إلا ويبادر للوقوف على غسله بل وربها يساعد في تجهيزه كالأمشاطي وابن سولة وابن قاسم وجعفر وابن الشيخ يوسف الصغي ولذا كان كثير منهم يسند وصيته اليه كابن قاسم ؛ وأمره في هذا مشاهد وخيره إن شاء الله متزايد؛ ولا زال في كدر وضرر ومرافعات ومدافعات إلى أن تغيب بعد أن مل وتعب، ويقال إنه توجه لضريح الشيخ عبد القادر ولم يثبت ذلك عندى فرج الله ضائقته .

(تغری) برمش بن أحمد البهستی نائب حلب، یأتی قریبا فی تغریورمش. (تغری) برمش بن عبد الله انترکمانی . فی الذی بعده .

۱۶۲ (تغرى) برمش بن يوسف بن المحبأبا اغلى، ورأيت من كتبه على بن عبد الله الزين أبو المحاسن التركماني الاقحالي القاهرى الحنى. قل شيخنا في أنبائه قدم القاهرة شاباً وقرأ على الجلال التباني وغيره وداخل الامراء الظاهرية وصارت له عصبة، وكان يتعصب للحنفية مع محبته لأهل الحديث والتنويه بهم وتعصبه لأهل السنة وإكثاره الحط على ابن العربي ونحوه من متصوفي الفلاسفة ومبالغته في ذلك بحيث صار يحرق مايقدر عليه من كتبه بل ربط مرة كتاب الفصوص في ذلك بحيث صارته بذلك سوق نافقة عند كثيرين وقام عليه جماعة من أضداده

فما بالى بهم مع انه لم يكن بالماهر في العلم، ولما تسلطن المؤيد عرفه فقربه وأكرمه واستأذنه في الحجو المجاورة بعد أن قرب منه بعض تلامذته فسافر إلى مكم فأقام بها من سنة سبع عشرة الى ان مات. وصار التاميذ المشار اليه ينفق سوقه به ويحصل له الأموال ويرسلها له فتزايد جاهه وكتب له توقيع بتغيير المنكرات فأ بغضوه ورموه بالمعائب حتى قال فيه شعبان الآثاري من أبيات:

\* مبارك ابرك فيه مابرى \* وذكره في معجمه فسمى والده عبدالله وقال إنه كانمتعبداً تخرج به جماعة وكان قائها في هدم البدع الاعتقادية كثير العصبية للسنة مع محبته للحنفية، وكان المؤيد يعظمه، وحج في ولايته فجاور بمكة الى ان مات. وقد اجتمعت به مراراً وسمعت كلامه وفوا بُده ، وكان أعداؤه يقعون فيه كشيراً ويتهمونه بأمر فظيع ، وذكره انهاسي في تاريخ مكة وقال إنه ذكر أنه عنى في بلاده بالعلم ثم أتى وهو شاب القاهرة وعنى فيها أيضا بفنون من العلم وأخذ بها عن جماعة أكابر كالجلال التبانى ، قال وكان يستحضر فيها يذكره من المسائل أو تجرى عنده ألفاظ بعض المختصرات في ذلك وأكنه كان قليل البصارة والذكاء وكان يستخضر كثيراً من الكلمات المنكرات الواقعة في كلام ابن عربى وغيره من الصوفية وذكر ماأشار إليه شيخنا وأنه كان قـــد سأل عنه وعن كتبه البلقيني وغيره من أعيان علماء المـذاهب الأربعة بالقاهرة فأفتوه بذمابن عربى وكتبه وجواز اعدامها فصار يعلنبذمه وذمأتباعه وكتبه وتكرر ذلك عصراً بعد عصر، قالوكان قد صحب جماعة من الترك بمصرواستفاد بصحبتهم جاهاً وتعظيماً عند أعيان الناس بالقاهرة وغيرها في دولة الظاهر ثم ولده ثم المؤيد مع أن جل أيامه كان بمكة ولذا كان يصل لأهل الحرمين على يديه منه بركثير وكتب له مرسوماً بانكار المنكرات المجمع عليها وأمر الحكام بمعونته في ذلك و نالته الألسن كثيراً بسبب ذلك لعدم دربته في صرف المبرات ومبالغته في المنكرات بل ربما أوقع به الفعل بعض العوام وكان الظفرله وانتفع بصحبته أناس من أهل الحرمين ، وذكر من وقائعه أشيّاء أكثرها مما يستحسّن وأرخ وفاته ليلة الآربعاء مستهل المحرم سنة ثلاث وعشرين وأنه دفن في صبيحتها بالمعلاة وحمل اليها فيما يحمل فيه الطرحي ولم يشيعه الا القليل وأنه كان جاور بمكة قريباً من سنة عشر وتمانمائة وكان حيائمذ خامل الذكركثير التقشف والعبادة وأشعو كلامه بأنه كان اذ ذاك يتمرأ على الشمس مجد الخوارزمي المعيد امأم الحنفية ؟ قال شيخنا وقد ترجمه المقريزي يعنى في عقوده وغيرها فبالغ في ذمه فقال رضي من

دينه وأمانته بالحط على ان عربى تمع عدم معرفته بمقالته ، وكان قد اشتغل فابلغ ولاكاد لبعد فهمه وقصوره ويتعاظم معدناءته ويتمصلح مع رذالته حى انكشف للناس ستره وانطلقت الألسن بذمه بالداء العضال مع عدم مداراته وشدة انتقامه ممن يعارضه فى أغراضه ولم يزل على ذلك حتى مات وكذا ذكره ابن فهد فى معجمه وان السلطان المؤيد رتبه مدرسا بالجامع الذى بناه بالقلعة وتخرج به جماعة من الجراكسة وأنه سمع من الجلال الخجندى شرح معانى الآثار للطحاوى أنابه عنيف الدين عبدالله بن مجد بن أحمد بن خلف المطرى أنابه التقى عبد الرحمن بن عبد الولى اليلدانى عن الحافظ الضياء وأبى الحسن مجد بن أحمد ابن أحمد بن عبدالله بن بركات بن ابراهيم الخشوعي وغيد بن عبدالهادى. ابن يوسف المقدسي قالوا أنابه الحافظ أبو موسى المديني بسنده . قلت وممن ابن يوسف المقدسي قالوا أنابه الحافظ أبو موسى المديني بسنده . قلت وممن اسمع عليه هذا الكتاب أو جله الأمين الاقصرا في وابن أخته المحب ووقف منه نسختين مع كثير من كتب الحديث وغيرها، وسمى جده فيها بالمحب أبا أغلى كا ضدرت به ترجمته فن سماه عليا فقد وهم.

١٤٣ (تغريَ) برمش سيف الدين الجلالي الناصري ثم المؤيدي الحنفي نائب القلعة بالقاهرة ويعرف بالفقيه .كان يزعم أن أباه كانمساما وأن بعض التجار اشتراه ممن سرقه فابتاعه منه الخواجا جلال الدين وقدم به حلب فاشتراه السلطان وقدم به القاهرة فقدمه لأخيه جاركس المصارع فاما أحيط به صار للناصر فأقام بالطبقة الىأنمنك المؤيد فأعتقه وحينئذ ادعاد واشتراه المؤيد منه ثم صاربعدموت المؤيد خاصكيافلها استقر الاشرفأخرجهءنها مدة ثم أعاده واستمر إلىأن استقر الظاهر فرام أن يتأمر وكلم السلطان في ذلك بما فيه خشو نة فأمر بنفيه الى قوص فأقام. مدة ثم شفع فيه عنده فأحضره وأنعم عليه بامرة عشرة وقرره نائب القلعة فى رجب سنة أربع وأربعين بعد موت ممجق النوروزي؛ وقربه وأدناه واختص به إلى الغاية ، وصارت له كلمة وحرمة لـكنه لم يحسن عشرة من هو أقرب اليه منه وأطلق لعانه فيما لادخل له فيه من أمور المملكة بحيث كان ذلك سبباً لارساله للروم في بعض المهمات ثم عاد فمشى على حالتــه تلك فعين أيضاً لغزو رودس فسافر ثم عاد فلم يغير طريقته فأمر بنفيه إلى القدس فتوجه اليه وأقام به بطالا إلى أن مات في ليلة الجمعة ثالث رمضان سنة اثنتين وخمسين وقد زادعلي الحسين ؛ وكان قــد اعتنى بالحديث وطلبه وقتاء وأخذعر • سيخنا بقراءته الكفاية للخطيب وغميرها ولازمه ، وعنالكلوتاتي وناصر الدين الفاقوسي والشمس بن

المصرى ؛ وقرأ عليمه سنن ابن ماجه في سنة اثنتين وثلاثين والزين الزركشي وطائفة ؛ ولقى بالشام ابن ناصر الدين وبحلب السبرهان الحلمي ، ووصفه شيخنا بصاحبنا المحدث الفاضل، وسأل هو شيخنا هل رأيت مثل نفسك فقال قال الله ( فلا تزكوا أنفسكم ) وقرأت بخطه على تهليق التعليق له مناما رآه لشيخنا أثبت منه الالله التي وصف بها في حكايته شيخنا في كتابي الجواهر ، وبسفارته أحضر ابن ناظر الصاحبة و ابن الطحان و ابن بردس من الشام إلى مصر فأسمعوا بالقلعة وغيرها وبصحبته انتفع التقي القلقشندى؛ ولا زال بشيخنا حتى لقبه ببالحافظ وخاشن أخاه الدلاء بسببه ولذا كان التتي يطريه بمحيث سمعته يقول انه لايشذ عنه من التهذيب لفظة ؛ وكذا لما رجع من الشام أخبر شيخنا بأنه لم ير في طلبة ابن ناصر الدين أنبه من قطب الدين الخيضري لقربه من الطلب دونهم وانتفع القطب حين حضوره القاهرة بذلك، وبالجملة فكان فأضلا ذاكراً لجنة من الرجال والتاريخ وأيام الناس مشاركاً في الأدب وغيره ، حسن المحاضرة حلو المذاكرة جيد الخَطُّ فصيحًا عارفًا بفنون الفروسية محبًّا في الحديث وأهله مستكثراً منكتبه فرداً في أبناء جنسه مع زهو وإعجاب وتعاظم ، وربما كان يقول إن الأمر يصير إليه ويترجى تأخره عن وفاة شيخنا ويقول إنما تكثر ديوني بعد مو ته إشارة الى انه هو الذي يأخذ كــتبه ويأبي الله الا ما أراد ، وقد رأيته يمجلس شيخنا وسمعت من كلامه وفوائده وكتبت من نظمه:

خذ القرآنَ والآثارَ حقا وتوقيفًا وأجماعاً بيانا دع التقليدَ بالنص الصريح ولا تسمع قياساً أوفلانا

وغير ذلك، وبلغنى أن له قصيدة باللغة التركية عارض بها بعض شعر الروم يعجز عنها فيما قيل الفحول ماوقفت عليها عفا الله عنه .

العدم المنه السيق قراقجا الحسنى، أصله من سبى قبرس سنة سبع وعشرين وملكه قراقجا المذكور فأعتقه ورقاه حتى جعله دواداره ثم صار بعده خاصكيا الى أن أنعم عليه الظاهر خشقدم بامرة عشرة وجعله منرؤس النوب لأيادكانت له عنده ودام الى أنمات بالفالج فى ذى الحجة سنة سبعين وقد قارب الستين ودفن من الغد وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى.

١٤٥ (تغرى) برمش اليشبكي يشبك من ازدمر الزردكاش. ترقى بعد أستاذه حتى صار زردكاداً صغيراً في الآيام الاشرفية ثم ولى الزردكاشية الـكبرى، وأنعم عليه بامرة عشرة ثم جعله الظاهر مع الزردكاشية من جملة الطبلخاناه ، وسافر

فى النزوات فى عدة دول وكذا تأمر على الحاج غير مرة ، وله ما ثر كالجامع بساحل بولاق وعدة أملاك . وكان ضخماً مثرياً مع البخل · مات بمكة فى شوال سنة أربع وخمسين وقد زاد على الثمانين .

۱۶۶ (تغرى) برمش أستادار شيخ ، خامر عليه إلى الناصرفولاه الاستادارية بالشام ؛ فبالغ فى العسف فسلطه الله عليه فصادره وعاقبه حتى مات فى سنة ثلاث عشرة . ذكره شيخنا فى أنبائه ،

(تغرى) برمش نائب حلب. هو الذي بعده .

۱٤۷ (تفرى)ورمش بن أحمد واسمه حسين وكان أبوه يدعى بابن المصرى. من بهستا أحد أجنادها قبل الفتنة التمرية ، وكان له ملك بها فخر بت أملاكه فى الفتنة وافتقر وتحول بأولاده كهذا فخدم بعض الامراء واتصل بالامير طوخ وحضر معه الى حلب وهو دواداره . وذلك فى سنة خمس عشرة فلما قتل طوخ خدم جقمق دوادار المؤيد وعمل دواداره واستقر به فيها حين صار نائب دمشق فلما أمسك جقمق برسباى الذى صار بعد سلطانا واعتقله خدمه صاحب اترجمة وأحسن اليه فراعى له ذلك حين استقراره فى المملكة وأمره بالقاهرة ثم رقاه حتى صار أحد المقدمين ثم أمير آخور؛ ولا زال حتى ولاه نيابة حلب فى سنة تسع وثلاثين أعمش العصا فى أيام الظاهر جقمق ، وآل أمره ألى أن قتل فى يوم الاحد سابع عشر ذى الحجة سنة إثنتين وأربعين ، طول ابن خطيب الناصرية بوقائعه ويليه المقر بزى، وأحال شيخنا فى الوفيات على الحوادث .

(تقى) بن عبد السلام بن مجدالكاذروني . يأتى في مجد .

١٤٨ (تقى) بن مجد بن تقى الفخرى السنجارى المدنى . سمـع على النور المحلى سبط الزبير بعض الاكتفاء للـكلاعي .

المجارة المبكتمري ووجدته في موضع الابوبكري المؤيدي المصارع. الخدم وصار في الأيام العزيزية من جملة الدوادارية ثم أمرد الفاهر عشرة وأرسله إلى القدس نائباً مرة بعد أخرى وناه في المرة الاولى إلى الشام وأخرج أقطاعه في الثانية وأقام بالقاهرة بطالا رقتاً وعمله شاداً لبندر جدة غير مرة وآخرها أخذ مااجتمع فيها من المال وفر في جمادي الآخرة سنة أدبع وخمسين وكان ماحكيته في حوادث التبر المسبوك وأنه قتل في المعركة بين الحديدة وبيت الفقيه ابن حشيبر من المين في خامس عشرى ومضان من التي تلمها وأرسل السلطان منقالا الحبشي لصاحب المين بهدية وأرسل اليه مجميع موجوده، وكان أشقر ضخماً إلى

الطول أقرب رأساً فى الصراع مع شجاعة و إقدام وحدة و بطش وخفة وسوء خلق . الطول أقرب رأساً فى الصراع مع شجاعة و إقدام وحدة و بطش وخفة وسوء خلق . الاشرف برسباى و يعرف بالزردكاش، و تأمر عشرين ثم استقر دو اداراً ثانياً فى أيام الاشرف إينال .

الأشران الجركسي الاينالي الأشرف. جلمه إينال المحمودي فاشتراه المؤيد شيخ ثم انتقل للا شرف برسباي فأعنقه وعمله زردكاشا، ثم صار من حزب الظاهر جقمق الى أن أبعده الى البلاد الشاهية وقاسي محناً نشأت عن سوعطباعه وسرعة تغيره ثم رجع إلى مصر وأبعم عليه بامرة عشرة بعد موت عليباي الأشرفي بالبذل، ثم أعطاه إينال إمرة طبلخاناه بل وعمله دواداراً ثانياً ، وعظم في الدولة وساءت سيرته مع الملك فن دونه الى أن نني للبلاد الشامية فلها مات وتسلطن ابنه المؤيد جاء بغير إدنه فعظم عليه ورسم بعوده ولم يلتفت لمساعدته ولكن أنهم عليه بتقدمه هناك وما كان بأسرع من اغر أنه نائبها جاءاً على الوثوب على السلطان وحضر معه إلى خانقاه سرياقوس فلم ينتج لهما أمر بلرجعا وأعطى صاحب الترجمة نيابة صفد فلم يلبث أن سحب منها تلوه إلى حسن بك بن قرايلك صاحب الترجمة نيابة صفد فلم يلبث أن سحب منها تلوه إلى حسن بك بن قرايلك على الملطان وحضر عبس بالمرقب لشكوى مظلوم تعدى بضربه ولم يلبث أن مات عشرين بطر ابلس ثم حبس بالمرقب لشكوى مظلوم تعدى بضربه ولم يلبث أن مات المضروب فعين السلطان الشارعي أحد نواب المالكية للحكم فيه فتوجه اليه وحكم باراقة دمه فقنل بالمرقب في جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين ثم نقل الى طرابلس فدفن بها وقد زاد على الستين ، وكان قبيح السيرة .

الأشرف المراز) الشمسى الأشرف برسباى العزيزى نسبة للعزيز بن الأشرف فهو معتقه أمير سلاح وابن أخت الأشرف قايتباى، كان قدومه مع جالبه فى سنة ست وثلاثين وهو قريب المراهقة فدام إلى أن صارف الأيام الابنالية ساقياً ثم أضاف إليه إمرة عشرة وعظمه وقربه وساق المحمل فى أيامه أحد الباشات فلما أكره الأتابك جرياش كرد المحمدى على الركوب فى الأيام الظاهرية خشقدم وأخذه الماليك من تربته وذلك فى أثناء سنة تسع وستين واجتازوا به من داخل البلد كان ممن ركب معه فلما فر المشار إليه الى القلعة أمسك هذا وتحقق الظاهر ركوبه عليه بجراح حصل في يده وجهز لدمياطو أكرم فى تجهيز دلها دون اسكندرية لصهره أبى زوجته قرقاس الجلب الأشرفي أمير سلاح و دام بها متحفظاً بالانقطاع ببيته حتى عن الجمعة حذراً من غائلة الظاهر خصوصاً وجرباش كان أيضاً منفياً بها فلها انتهى الأمر إلى الظاهر تمربغا جيء به فى حادى عشرى جمادى الأولى سنة

أثنتين وسبعين هو ردولات باي النجمي بعنامة خاله الاتابك قارتهاي فنزل في بيته تجاه المدرسة السودونية من زاده بعد أن كان الأمير أزبك من ططخ الظاهري تملكه، وسافر البدر بن القطان رمعه ابنحسن لدمياط للاشهاد علىصاحب اترجمة وكان نزوله به فيها قيل باذن من خاله معارسال المكانيب له ليعود الامركماكان وامتناعه من ذلك واستمر على ملك الاتابك وأعطاه الظاهر حينئذ طبلخاناه ثم لم يلبث أن تملك خاله فصيره أحد المقدمين على اقطاع الظاهر المنفصل وجهزه كاشف التراب بالغربية فدام سنين، وسافر في تجريدة سوار وكان هو أجـــلمن رغب سوار للنزول بأمانه ولذا اشتد غضبههو وخير بك حديدحين نقض ذلك واستمرت الوحشة بين الدوادار وبينهاءثم استقر رأس نوية النوب بعد انتقال اينــال الاشقر لامرة سلاح، وماتت زوجته ملـكباي ابنة قرقماس فيسنة تسع وسبعين وجهز الشهاب البيجوري للحج عنهاء واتصل بعدها بابنة المنصور بن الظاهر جقمق وهي بكر وله منها ابنة ماتث في الطاعون؛ وولى أمر البحيرة فنظمها وحمدت سيرته ودان له أهل تلكالنواحي؛ وفيأثناء تكامه فيهاكانقتلالدوادار يشبك من مهدى فاستقر به عوضه بعد سنة فأزيد في امرة سلاح فتزايدت ضخامته وارتفعت مكانته، وفي أثباء ذلك ماتت زوجته المشار اليها فتزوج في سنة سبع وثمانين ابتةجانم الاشرف نائبالشام كانوهى بكر أيضاً واستولدها؛ وكـذا تحول لبيت الظاهر تمربغا المعروف بمنجك بعد سفر قجهاش لنيابةالشام بالاجرة لجريانه في أوقافه ، فلما كان في تاسع جمادي الاولى سنة تسع وثمـانين برز باش التجريدة المجهزة لدفع على دولات أخي سوار وناب عنه في البحيرة مملوكه قراكز خلما قبض بقية خراج سنة أستاذه وأردف ذلك بسنة أخرى انفصل عنها بكرتباي الاشرفي قايتباي، واستمر صاحب الترجمة غائباً في المهم الى أن أرسل الاتابك اليهم في عسكر نقيل وصار هو الباش، وكان ماحكي في الحوادث ثم كان قــدوم العساكر في أواخر ذي القعدة سنة احدى وتسعين وهو متوعك فدام حتى سافر أيضاً لدفع عسكر ابن عثمان صحبة الاتابك في جمادى الثانية سنة ثلاث وتسعين وكاد أزيقتلفيها فانهلما اختطفالسنجقوحمله بنفسه ودخلبه الىذاك الفريق ونال منهم تكاثروا عليه فعاين قبضه بل ضرب سبع ضربات جرح منهافى جبينهويده ولولا لطف الله لتلف. وعولج لينزل عن جو اده فلم يقدروا وأظهر من يقظته و فروسيته ماالله به عليم وبادر خشداشه بيغوت لطعن القاصد لاتلافه فأتلفهودام متعللاً الى أن عاد معهم في ربيع الاول من التي تليها واستمر حتى سافر صحبة الاتابك

أيضاً فى ربيع الثانى سنة خمس ، ونعم الامير تودداً للعلماء والفقراء واقبالاً عليهم والارشاد لما يقدرعليه مما تكون فيه المصالح للعامة، ولم أزل أشهدمنه الود والثناء حتى فى الغيبة مع قلة ترددى اليه وتكرر إلزامه لى بذلك بالنسبة إلى عموم الأمراء ونحوهم مما أرجو جميل قصده فيه .

١٥٣ (تمراز) القرمشي الظاهري برقوق . ناب بقلعة الروم وبغزة في الآيام الأشرفيةسنين ، ثم صار أحدالمقدمين بالقاهرة ثم رأس نوبةالنوب ثمأمير اخور تم أمير سلاح بعد يشبك السودوني حتى مات في الطاعون في صفر سنة ثلاث وخمسين ولم يحضر السلطان الصلاة عليه لاشتغاله بجنازة ابنته، ركانعاقلا ساكناً قليل الكلام فيما لا يعنيه كريماً جواداً نادرة في أبناء جنسهمع الاسراف على نفسه. ١٥٤ (تمراز) المؤيدي نائب صفد ثم غزة . مات مخنوقاً بسجن اسكندرية فى ثالث عشرى جمادى الآخر قسنة إحدى وأربعين ولم يكن فيما قاله المقريزى مشكوراً. ١٥٥ (تمراز) المؤيدي أحد المقدمين بدمشق . وكان قبل ذلك أمير طبلخاناه بها، ثم استقر حاجباً بها في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين ؛ ثم في رمضان سنة ثلاث استقر مقدماً عوضاً عن أخيه طوخ إلى أن مات في ربيع الآخر سنة تمان وأربعين ودفن بتربة قانباي البهلوانقبلي تربة العجمي خارج باب الجابية . ١٥٦ (تمراز) الناصري، كان في أيام الظاهر طبلخاناه مع خصوصيته به ثم تقدم في الايام الناصرية ثم استقر (١) أمير مجلس ثم نائب السلطنة. وكذا نائب الغيبة (٢) غير مرة ثم خامر على الناصر؛ وآل أمره إلى أن مات خنقاً في سنة أربع عشرة ،وكان جميل الصورة حسن الهيئة من خاص الترك جيداً يحب العلماء ويكرمهم ويعتقــد الفقراء رحمه الله .

۱۵۷ (تمراز) النوروزی نسبة لنوروز الحافظی نائب الشام و یعرف بتعرمص احد امرة عشرات ورأس نوبة ، أمره السلطان فلما سافر العسكرلودس كان ممن جرح فی حصارهاو حمل و هو كذلك فقدرت و فاته بالقرب من تغرد میاط فدفن به فی أو اخر جمادی الثانیة أو أو ائل رجب سنة سبع و أربعین و كان حسن الشكالة متجملافی ملبسه و مركبه ذا لحیة كبیرة بوعنده كرم و حشمة ، وقد قال العینی انه مات فی رشید فالله أعلم .

۱۰۸ (تمراز) من جمزة الناصرى فرج ويعرف بتمرباى ططر . خدم بعدأستاذه بأبو اب الأمراء ثم صار بعد المؤيد في المهاليك السلطانية ثم خاصكياً ثم ساقياً

<sup>(</sup>١) في الأمسل « استقى » · (٢) في الاصل « العنبة » ·

في الظاهِرية جقمق ثم أمير عشرة ثم في اواخر دولة الاشرف أمير طبلخاناه وسافر أمير حاج المحمل ثم قدمه الظاهر خشقدم، ولم يلبث أن مات في جمادي الأولى سنة ستوستين وقد قارب المانين وشهدالساطان الصلاة عليه بمصلى المؤمني ؟ وكان مذكوراً بالشح وسوء الخلق وعدم الشجاعةوترك التجمل في أحواله كلها. ١٩٩ (تمربأي) الاشرفي بوسباي الساقي أحد أمراء العشرات ورؤس النوب. قتل في الموقعة سنة اثنتين وسبعين وكان قبيح السيرة .

١٦٠ (تمرباي) الأشرفي قايتباي كاشف الشرقية . طعن وهو في محل ولايته فبادر إلى المجمىء وكانت منيته في سابع ذي الحجة سنة احدى وثمانين ، وصلى عليه السلطان بمصلى المؤمني. وكان فيما قيل مشكوراً في ولايته قاعاً بشأنها له حرمةعند المفسدين بحيث انه يوم وفاته قطعوا الناريق على جماعة برأس الدور . ١٦١ (تمرباي) التمرازي تمراز القرمشي الناهري أمير سلاح. كان أحد أمراء العشرات ومهمندار السلطان . توجه إلى حلب بنقليد نائبها ، فمات هناك في جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وهو في الكهولة ؛ وكان لا بأس به وعنده معرفة ونهضة وزعم انه أخو الظاهر تمربغا .

١٦٢ (تمرباي) التمر بغاوي تمربغا المشطوب نائب حلب. اتصل بعده بالظاهر ططر وهو أمير فِلما تسلطن جعله دواداراً ثالثاً ثم نقله الاشرف إلى الدوادارية الثانية على إمرة عشرة ثم بعد مدة صار من أمراء الطبلخاناة ثم قدمه العزيز ثم نقله الظاهر الى رأس نوبة النوب فأقام بهاحتى مات بعد أن سافر أمير الحاج غير مرة وكذا باشر نيابة اسكندرية بعد الزين بن الكويز في سنة اثنتين وأراعين، وكانت وفاته بالطاعون فيصفوسنة ثلاث وخمسينوهو فيءشرالستين، وكانءفيَّفاً متصدقاً لهما ترمنها سبيل وقبة ظاهر خانقاه سرياقو سوسبيل بالقرب من الفساقي التي بالمعلاة من مكة، وتربته التي دفن فيها تجاه تربة الظاهر برقوق مع شراسة خلق وبذاءة لسان. ١٦٣ (تمرباي) السيني الماس نائب قلعة حلب ۽ وليها بعد موت أستاذه بالبذل إلى أن مات بها في المحرم سنة أربع وسبعين ولميذكر أستاذه فضلا عنه ممن يذكر. ١٦٤ (تمرباي) الظاهري جقمق ويعرف بقزل .تأمر في دولة الظاهر تمربغاء · قتل في الوقعة سنة أثنتين وسبعين .

١٦٥ (تمرباي) أحد مقدمي حلب و دو ادار السلطان هناك. مات في شو السنة أربعين. ١٦٦ (تمر بغا) الحافظي مات في المحرم سنة ثلاث عشرة بذكره شيخنافي أنبائه (١٠). (١) هنا في حاشية الاصل: بلغ مقابلة انشاء الله .

١٦٧ (تمر بذا) الظاهر أبوسعيدالرومى الظاهر ى جقمق. قدم به بعض تجهار الروم البلادالشامية فىسنة اثنتين وعشرين فلك شأهين الزردكاش نائب طرابلسثم تنقل الى ان ملكه الظاهروهو أميراخورفأحسن تزبيتهوأدبهوهذبه ثم اختص به وقربه وجعله خاصكياً وسلحداراً في أول سلطنته ثم نقله الىالخازندارية ثم أمره عشرة، وحج أمير الأول غير مرة ثم أمير المحمل ورقاه الىالدوادارية الثانية ءوضاً عن دولات باى فباشرها بحرمة وافرة ومهابة ودام على ذلكمدة فاشتهر اسمه وبعد صيته وارتقى فى الوجاهة لا زيدمن منصبه فلما تسلطن ابن أستاذه نقله الى الدوادارية الكبرى وصار هو المدبر للمملكة؛ وأظهر في أيام المحاصرة من الشجاعة والاقدام والفروسية ماعلم ؛ ولم يلبث أن انقضت تلك الايام فكان فيمن سجن باسكندرية ثم نقل منها الى الصبيبة فاستمر بها سنين ثم أطلق وأذن له في التوجه الى الحج مع الركب الشامى فأقام بمكة أيضاً سنين فلما استقر الظاهر خشقدم استقدمه المجنسية ولا ياد له سابقة عليه فقدمه وعمله رأس نو بة النوب ثم أخرجه الى اسكندرية في جملة جماعة قبض عليهم ثمم أعيد بعد أيام قلائل على ماكان عليه بل ولى إمرة مجلس أيضاً فلما تسلطن يلباي صار أتابك العساكرثم صار بعده سلطاناً في آخر يوم السبت سابع جمادي الاولى سنة اثنتين وسبعين بعدخلعه وسرجمهورالناس به لمزيدعقله وتؤدته ورياسته وفصاحته وفهمه، ولم يلبث أن خلع في يوم الاثنين سادس رجب منها بالأشرف قايتباي ثم أرسل الى ده ياط ليقيم به بدون ترسيم فأقام به الى أول العشر الثالث من ذي القعدة فحضر اليه عجد بن عجلان وعيسى بن سيف ومن انضم اليهما من الأعراب حمية له فأخذوه وحضروا به الى جهة الصالحية ليدبر أمر عُوده الى المملكة أو لغير ذلك فسار وهم فى خدمته مع أبى الفتح ناظر دمياط ودولات باىوتنم الظاهريين خشقدم وثلاثة مماليك تقريباً الىقطيائم منها الى جهة غزة فأمسك وأرسل نائبها أرغون شاه يعلم السلطان بذلك ويسئل في إرسال من يتسلمه منه ثم ركب بعساكره وهو معه إلى أن وصل به إلى بلبيس فتسلمه منه الدوادار الكبير يشبك من مهدى، وتوجه به الى اسكندرية ليكون بها في بيت العزيز يوسف بدون ترسيم ولا تحفظ وأنه يحضر الجمعة والعيدين مع الجماعة وأرسل هو يبالخ في الترقق والتعطف ويعتذر عرس صنيعه وأنه إنما حمله عليه ماكان يطرق سمعه من الأمر بسجنه باسكندرية والتضييق عليه فرام التوجه إلى الطور ليتوصل منه في البحر إلى مكة واستمر مقيماً بالثغر على أعز حال وأكرم هيئة مما لم يسبق اليه غيره، إلى أن مات في يوم الجمعة ثامن ذي الحجة

سنة تسع وسبعين بعد توعكه عدة أشهر ، ودفنهناك بحوش لنائبها إذ ذاك الأمير قجماس بجانب مدرسته ثم عمل على قبره قبة لطيفة نافذة لها ، ورتب هناك قراء. ووجد عنده من النقد نحو تسعة عشر ألف دينار فيماقيل سوى ماله هناك من أثاث ومتاجر وغيرذلك وهذا معكونه من قريب أرسل يشتكي الفقر والفاقة يحيث جهز لهالسلطان فيها قيل ألف ديناروغير ذلك، وكانملكاً لاثقاً فقيهاً فاضلا يحفظ المنظومة للنسني ؛ ويستحضر كثيراً من المائل الفقهية مع مشاركة حسنة في فنون كالتاريخ والشعر وحذق وذكاء وعقل تام وجودةرأى وتدبيروفصاحة اللغتين العربية والتركية وطهارة لسانوحشمة وأدبوتجمل زأمد فيملبسهومركبه ومأكله ومشربه ومسكنه ، وله فى ذلك اختراعات تنسب إليهوعلى ذهنهالكثير من الصنائع كعمل القوس والسهام عارفاً برمى النشاب معرفة تامة اليه انتهت الرياسة فيه بل وفي غيره من أنواع الفروسية والملاعيب. لكنه كان غير عفيف فما يقال قائمًا في أغراض نفسه جداً مع اثارة فتنومكر وخداعومزيد تـكبرودخول غيما يقصر أمثاله عن دونه، وتعرض للخلاف بين الحنفية والشافعية؛ وربما نسب اليه التكام بما لايليق مما أظنه السبب في سرعة انقضاء مدته بحيث زبره المناوى في أيام عزهما أعظم زبر ، ولذا رام الانتقام منه في الأيام المنصورية فعوجل مع انه لما تسلطن تواضع جداً وأعرض عن كثير مماكان ينسب إليه مع توهم طول مدّته وأن الأمر عاد إلى الروم آخذاً ذلك من قوله تعالى (سيغلبون في بضع سنين) حيث كانت الباء باثنين والعين بسبعين والضاد بثمانمائة ، بل زعم أن طالباً شامياً أخبره انه سمع بسلطنته بمدينة غزة وأنه أخبر بدمشق بمشاهدةدرهم عتيق سكته باسم الظاهر تمربغا ، وذلك قبل سلطنته بأيام حسبها شوهد من جماعة معتبرين هٰ الله أعلم . وقد خطبني في أيام امرته على لسان المحبى بن الشحنة للإجتماع به ، وبالغ المشار اليه في ترغيبي فيه فما انشرح الخاطر لذلك ولله عاقبة الأمور .

۱۹۸ (تمربغا) القجاوى كاشف الطير . مات فى جادى الآولى سنة احدى . الارتربغا) المشطوب كان شجاعاً فارسا متواضعاً خيراً . تأمر عشرة فى أيام استاذه الظاهر برقوق ثم طبلخاناه فى أيام الناصر ثم قدمه ثم التف على جكم وذهب معه إلى قرايلك وقاسى هناك شدة ثم تخلص وجاء إلى حلب والتف عليه بعض الظاهرية وغيرهم واستولى على حلب مدة . مات فى رجب سنة ثلاث عشرة بأرض البلقاء من الشام ، وهو مع شيخ ونوروز حين توجههما إلى مصر، وذكره شيخنا فى أنبائه باختصار فقال : تمربغا المشطوب .مات محسبان .

( ٤ ــ ثالث الضوء )

۱۷۰ (تمر بغا) النحرارى نائب الشام . مات فى سنة ثلاث وأربعين . (تمرلنك) . فى تيمور قريبا .

۱۷۱ (تمر) من محمود شاه الظاهرى جقمق ، تنقل في الامرة وباشر الولاية دهراً ثم الحجوبية الكبرى. وكان جائراً في الاحكام متساهلافي الأمو الوالدماء قاسى الناس منه شدة ، وشهر ولدى القاياتي ووصل أذاه لمجاورى الجامع الأزهر . وكان ذلك ابتداء خذلانه . مات في صفر سنة ثمانين بعد تعلله مدة بالزحير وغيره يوصلي عليه السلطان فمن دونه بمصلي المؤمني ، ولم تكن عليه وضاءة أهل الاسلام بلكانهو وإينال الأشقر كفرسي رهان مع شهامة وعمية و تجمل في أموره كلها . الاتراق وإينال الأشرف برسباي ويعرف بالصغير . كان في دولة أستاذه خاصكياً ثم في أيام ولده دواداراً ثم نكب بعده وأخرج الى البلاد الشامية ثم تأمر عشرة في أيام الأشرف اينال وصاد من رؤوس النوب الى أن ندبه الظاهر خشقدم مع المجردين الى البحيرة فقتل هناك بيد عرب الطاعة في ذي القعدة سنة ست وستين وقد زاد على الجسين ، وكان عاقلا هيناً ليناً فصيح العبارة جيد التلاوة مليح الصوت متواضعاً حشماً رحمه الله .

البردبكى الظاهرى برقوق . صار خاصكياً فى الأيام المؤيدية ورأس نوبة الجمدادية ثم بعد موته أميرعشرة ومن رءوسالنوب ثم نائب القلعة فى أيام الأشرف برسباى وأنع عليه أيضاً بطبلخاناه ثم قدمه فى آخر أيامه ثم أضيف اليها فى الأيام الظاهرية نيابة القلعة ثم نقله الى حجوبية الحجاب، وأمر على الحاج غيرمرة ثم نقله الى دمياط بسبب عبدقاسم السكاشف الذى زعم الصلاحية كا ذكرته فى التبر المسبوك؛ ثم رضى عليه وأعاده للتقدمة، ثم عمله ابنه المنصور أمير مجلس ثم الاشرف أميرسلاح ثم أتابكا حتى مات فى ذى القعدة سنة اثنتين وستين وقد قارب التسعين تقريباً، وكان شيخاً وقوراً هيناً ليناً متديناً رحمه الله الى أن تأمر عشرة فى أوائل دولة خشقدم وقتل فى الوقعة سنة اثنتين وسبعين . الى أن تأمر عشرة فى أوائل دولة خشقدم وقتل فى الوقعة سنة اثنتين وسبعين . المرة مجلس ثم استرضى وصار فى مرتبة متوليها مع شغورها وسافر فى التجريدة منه حمس وتسعين ثم استقر فيها ثم فى امرة المحمل سنة سبع وتسعين ، وكذا تأمر على المحمل أيضاً فى سنة إحدى ونمانين بعد حجه قبل ذلك فى جملة الركب عياة أستاذه ، ويذكر بعقل ووقار وميل للعلماء والصالحين سيا وكل من أبويه حياة أستاذه ، ويذكر بعقل ووقار وميل للعلماء والصالحين سيا وكل من أبويه

همن تشرف بالاسلام، وقدم القاهرة ومات بها وأمه آخرها موتا، وربما قرب بعض الأسقاط، وقد اجتمعت به مرة وبالغ فى التأدب والاكرام وكان حين امرته على المحمل قارناً ولم يتعرض لأحد بمكروه. ومات له فى طاعون سنة سبع وتسعين عدة عوضه الله خيراً وزاده فضلا.

١٧٦ (تنبك) الطولوني أحداً مراء العشرات وكاشف المنوفية . قتل في ربيع الآخر سنة تسعو سبعين واستقر بعده في الكشف ابنه يو نسو في الامرة غيره وختم على موجوده (١٧٧ (تنبك) قرا الاشرفي اينال حاجب الحجاب . تنقل الى أن عمل الدوادارية النانية في أيام الاشرف قايتباي وقتا ثم صاد أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب . وسافر في عدة تجاريد منها التي في سنة خمس و تسعين و حمدت مباشراته سيا مع ميله للعلماء في الجملة، حتى انه يقرأ على الزين جعفر في القرآن وعلى الامشاطي قبل القضاء في الفقه ثم على غيره ، وتردد اليه عباس المغربي و الخطيب الوزيري وتكرد سخطه عليهما، وآل أمره الى أن صاد يقرأ على التي بن الاوجاقي بحيث تعصب معه على الزين زكريا، وسئلت في أيام دواداريته في الاجتماع به لقراء ته على فسا سمحت مع سماعه مني لبعض الأحاديث واستجازته لي بغضل الخيل للدمياطي، وحلف لي مرة انه لا يقدم على أحداً ولكن ماوجدت لذلك منه ولا من كثيرين ممن بزعمه منهم ثمرة ، وممن يتردد اليه وينوه هو بفضيلته أبو النجا بن الشيخ خلف وقام معه في ردع الجلال بن الاسيوطي كثر الله من أمثال الأمير فهو من حسنات أبناء جنسه ، وقد توفي له عدة أبناء في طاعون سنة سبع و تسعين من ابنة الدوادار بردبك .

١٧٨ (تنبك) المحمودي نائب دمشق . مات في سنة اثنتين وعشرين .

۱۷۹ (تنبك) الناصرى أحد أمراء العشرات ورأس نوبة ويعرف بالبهلوان وبالمصارع . مات با مد فى شو ال سنة ست وثلاثين .

۱۸۰ (تنبك) أمير الركب المصرى في سنة ثماني عشرة . مات في السنة بعدها. وكل من هؤلاء يقال له أيضا تاني بك ولذا كتبت هناك جماعة .

الما (تنم) من بخشاش الجركسي الظاهري جقمق ويقال له تنم رصاص أحد خاصكية أستاذه، ترقى بعده حتى ولى الحسبة في آخر أيام الأشرف اينال بالبذل ثم صار أمير عشرة في أو ائل الظاهر خشقدم ثم نقل لامر ة طبلخاناه واستمرحتي قتل بيد بعض الاجلاب في مستهل ذي الحجة سنة سبع وستين بباب القلة ولم يستكمل الاربعين غير مأسوف عليه، وكان مليح الشكل شجاعا عارفاً متحركاً

متجملاً مع مزيد ظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار أذاه ولذا زادجانبك الجداوى فى تقريبه حتى كان من أعوانه، وابتنى جامعاً بالقرب من سكنه بالسبع سقايات؛ وإنما يتقبل الله من المتقين.

١٨٢ (تنم) من عبد الرزاق الجركسي المؤيدي . أصله للمشير بدر الدين بن محب الدين الطرابلسي وقدمه للمؤيد فأعتقه وعمله خاصكياً ثم خازنداراً صغيراً ومات قبل أن يلتحى ثم رأس في الأيام الأشرفية رأس نوبة الجمدارية ثم أمير عشرة ثم ولاه الظاهر جقمق الحسبة ثم نيابة اسكندرية ثم حماة ثم حلب فلم يحمد فيها ورجم من أهلها فصرف وصار بالبذل أحد المقدمين ثم أمير مجلس ثم فى أيام المنصور أمير سلاح (١) ثم قبض عليه اينال لما تسلطن وسجنه باسكندرية الى أن أطلقه الظاهر خشقدم، واستقر به في نيابة الشام فــلم تحمد سيرته أيضا المطمعه وشحه وشرهه واسرافه على نفسه الى أن مات بها في جمادي الاولى سنة عان وستيزبدار السعادةمنها وسرأهلدمشق بموته كثيرأومنع العامةمن دفنه فلم يدفن إلا بعد يومين ثهدفن بالتربة التي أنشأها قانبك المؤيدي شمالي تربة جانم نائب الشام بمقبرة الصوفيةولم يبلغ ماكان يخبر به بعض المنجمين من سلطنة مصر فلله الحمد . ١٨٣ (تنم) سيف الدين الحسني الظاهري برقوق . تنقلفي خدمة أستاذه الي أن ولاه نيابة دمشق بعد وفاة كمشبغا الخاصكي، ثم في سنة سبع وتسعين قاد الجيوش الاسلامية الى سيواس نجدة لصاحبها برهان الدين بأمر أستاذه الظاهر فلما مات أستاذه خرج عن طاعة المصريبن وعزم على التوجه بمن وافقــه من النواب والامراء الى مصر ، واجتمعواكلهم بدمشق ، ثم سار بهم في سنــة اثنتين وثمانهائة ،فلما سمع المصريون خرجوا ومعهم الناصر فرج وهو صغير ، فلما وصلوا الى غزة وبلغهم أن تنم ومن معه وصلوا الى الرملة استعظموا أمره فراسلوه مع الصدر المناوى قاضى الشافعية وغيره في الصلح فلما دخلواعليه أكرمهم وخلع عليهم وأنعم عليهم ومال الى الصلح فأفسدعليه ذلك بعض الامراء فرجع الصدر ولم ينتظم الاءر وتهيأ الفريقان للملتقي فانكسرتنمومن معه من الامراء وأمسكهو وغالب من معه في الوقعة واستمر ركباب السلطان الى دمشق وصعد قلعتها وبث النواب وقرر أمور دمشقوقواعدها وحبس تنم بها ثم توفى مقتولا بها في رجب أو شعبان سنة اثنتين؛ وكان أميراً كريما كبيراً شجاعاً مهيبا عادلا محترما ذا همة عالية ورأى وتدبير وخبرة وعرفان، بني خانا للمبيل بالقرب من (١) في الأصل « أيام سلاح ».

ا قطيفة على بريد من دمشق و تربة بدمشق . ذكر دابن خطيب الناصرية وقال غيره فتل خنقا في أول رمضان ودفن بتربته بالقبيبات.

۱۸۶ (تنم) الا بو بكرى المؤيدى ويقال له الفقيه ويلقب صلاح الدين كان أحد دوس النوب وأمير عشرة مات شهيداً بالاسهال وهو راجع من الحج ببير القروى ودفن باكرى في المحرم سنة اثنتين و ثهانين وقد قارب الثمانين وكان خيراً صاهر المحب الاقصرائي على ابنته وماتت تحته ، وسافر في الغزوات والتجاريد غير مرة وهو صاحب البيت المجاور لمسجد الأميني الاقصرائي بالقرب من الايتمشية الذي صادلشقيقه تاني بك الاياسي الماضي .

۱۸۵ (تنم) الاشرفی قایتبای . أرسله أستاذه لنیابة جدة مرة بعد أخری ثم أخره السنة الثالثة بعد أن ألبسه الخلعة لها وانتزعها و ألبسها لبرد بك الماضی . (تنم) الحسنی الفاهری. مضی فی تنم سیف الدین قریبا.

۱۸۶ رتنم) الحسنى الأشر في برسباى كان من خواص أستاذه وسقاته وامتحن بعده بالحبس ثم أطلق و آل أمره الى أن تأمر عشرة في أيام اينالوصار من رؤوس انوب ثم فى أول أيام خشقدم عمل رأس نوبة ثانى ثم نائب حماة ثم بطل ثم قدم بحلب و ومات بها فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر السبعين بحلب ومات بها فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر السبعين المعنى الفقيه الحنفى ، أخذ عن ابن قديدالنصو والصرف وغيرها وكذا عن ملاشيخ و تصدر للاقراء فانتفع به جماعة من الترك وأبنائهم وغيرهم. وممن أخذ عن ملاشيخ و تصدر للاقراء فانتفع به جماعة من الترك وأبنائهم وغيرهم. وممن أخذ عنه حضر بن شماف ومنه استفدته .

۱۸۸ (تنم)المحمدي والد زوجة أبى بكر بن صلغاي وأحد تجار الباسطية. تردد الى غير مرة وسمع مني المسلسل و بعض البخاري في سنة اثنتين و تسعين.

۱۸۹ (تنم) المؤيدى دوادار السلطان بدمشق. مات فى شعبان سنة تسع وثلاثين، أرخه ابن اللبودى .

۱۹۰ (تنم) وسمى تذبك نائب دمشق ماتسنة اثنتين و ثهانما ئة ، و أظنه الماضى قريباً .

۱۹۱ (توران) شاه بن تهمتن شاه بن توران شاه صاحب هرموز . كان في سنة أدبع وأدبعين و ثها عائمة وهو مذكور في الحوادث وبلغني أنه حج في صغر دمع ابيه وعمر حتى مات قبيل سنة سبعين ، وكان خيراً يرسل بالقاتل والسارق الى قضاة الشرع و يكرم المراكب الواصلة من مكة بالاعفاء من المكسويا كل من صيد يده ، وسم غير مرة واستقر بعده ابنه مقصود فدام قليلا ثم كحل ثم ابنه الملاشها بالدين وشنق بعد سنين في الحمالة ثم ابنه الثالث مرغل وهو بها الى تاريخه سنة سبع و تسعين .

١٩٢ ( تيمور ) وهو تمرلنك بن طرغاى الحفظاى الأعرج وهو اللتك بلغتهم وفعرف بتمر اللنك ثم خفف فقيل تمر لنك. تغلب على سلطانهم المتصل نسبه بعظيم القان الىحفظاي واسمه محمودوكان ابتداءملكه انهلما انقرضت دولة بني جنكزخان و تلاشت في جميع النو احي ظهر في أعقاب بني حفظائ بين كش وسمرقند تيمور هذا وتغلب على ملكهم محمود بعدأن كان أتابكه وتزوج أمه بعد مهلك أبيه و استبد عليه وكان في عصره أمير لبخاري يعرف بحسن من أكابر المغل و آخر بخوارزم من قبل ملوك سراى أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفى وهومني كبار التتر فنبذ اليهم تيمور العهدوزحف الى بخارى فملكهامن يدحسن ثم زحف الى خوارزم وتحرش بها وهلك حسن فى خلال ذلك وولى أخوه يوسف فملكمها. تيمور من يده وخربهافى حصارطويل ثم كاف بعمارتها وتشييد ملخرب منها وانتظم له ملك ماوداء النهرونزل بخارى ثم انتقل الى سمر قند ثم زحف الى خراسان وطال تحرشه بهاوحروبه مع صاحبهاشاه ولى الى أزملكهاعليه سنة أربع وتمانين وسبعمائة ونجا شاه ولى في قلة الى تبريز وبها أحمد بن أويس بن حسن صاحب العراق وأذربيجان الى أنزحف عليهم تيمور سنة ثمانو ثمانين فهلك شاه ولى فى حروبه عليها وملكها تيمور ثم زحف الى اصبهان فأتوه طاعة ممرضه وحالفه فى قومه كبير من أهل نسبه يعرف بقمر الدينو أمده طقتمش صاحب التخت لصر أي فكر راجعاً اليه وشغل بحروبه الى أن محىأثره واشتغل بسلطان المغلوزاحم طقتمش مراراً حتى أوهن أمره ثم رجع الى أصفهانسنة أربع وتسعين قملكها ثم سار الى وفارس وبها أعقاب بني المظفر اليزدي المتغلبين عليها بعد هلاك بني هو لاكو فلكها من أيديهم آخر سنة أربع وتسعين ثم زحف الى بقداد سنة خمس فأجقل عليها أحمدبن أويس المتغلب عليهآ بعدبني هو لاكو وألحقه بالشام واستولى تيمو رعلي بغداد والجزيرة وديار بكر الى الفرات؛ واتصلت أخباره بالظاهر برقوق ملك مصرفات تعد اللقائه وجمع ونزل عسكر حلب بالقرب من الفرات ونزل تيمور بالرها وأخذها ونهبها وباغه زحف طقتمش في جموع المغل ووصوله الى الابواب فأحجم وتأخر الى قلاع الاكراد وأطراف بلاد الروم وأناخ علىقرا باغ باشأذر بيجان والابواب ورجع طقتمش صاحب اليخت الى صراى ثم سار اليه تيمور أول سنة سبمع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه من سائر أعماله فلحق ببلغادر ورجع سائر المغل الذين كانوا معه الى تيمور فأصبحت أمم المغلوانتتركاهافي حملته وصاروا شحت لوائه والملك لله فاسا بلغه موت الظاهر برقوق فرج وأعطى من بشره بذلك

خمسة عشر ألف دينار تهيأ للمسير الى بلاد الشام فجاء الى بغداد فأخذها ثانيا لَّانَهَا كَانْتُ اسْتَرْجَعْتُ مِنْ نَاتَبِهُ بِهَا وَهُرْبِ مِنْهَا أَحْمَدُ بِنَ أُو يُسْ فَلَحْقُ بَالشَّامُ ثُم قصد تيمور سيواس في آخر سنة اثنتين وثمانمائة فحاصرها مدة ولم يأخذها ثم الى عينتاب فأجفل أهل القرى بين يديه وجفل أهل البلاد الحلبية واجتمع عساكر المهالك الشامية بحلب ووصل تيمور الى مرج دابق وجهز رسولا الى حلب فأمر سودون النائب بقتله ثم نزل في يوم الخيس تاسع ربيع الاول سنة ثلاث على حلب و نازلها وحاصرها فخرج النواب بالعساكر الى ظاهرها منجهة الشمال ماببن نابلي وبالقوسا وتقاتلوا يوم الحنيس والجمعة فلما كان يوم السبت حادى عشر الشهر المذكور ركب تيمور وجمعوحشدوالفيلة تقاد بين يديهوهي فيما قيل ثمانية وثلاثون وكان قد دخل بلاد الشام في جموع وأمم لايعلمها الا الله من ترك وتركمان وعجم وأكراد وتتار وزحف على حلب فانهزم المسلمون من بين أيديهم وجعلوا يلقون أنفسهم من الاسوار والخنادق والتتار في أثرهم يقتلونهم ويأسرونهم الى أن دخلوا حلب عنوة بالسيف فلجأ النساء والاطفال الى الجوامع والمساجد فلم يفد ذلك شيئًا واستحر القتل والاسرفي أهل حلب من التتار فقتلوا الرجال وُسبوا النساء والأطفال وقتل خلق كثير من الاطفال تحت حوافر الخيل وعلى الطرقات وأحرقوا المدينة وكانت وقعة فظيعة ثم فى يوم الثلاثاء رابع عشره تسلم قلعتها بالامان وصعد اليها فى اليوم الذى يليه وجلس في إيوانها وطلب القضاة والعلماء للسلام عليه فامتثلوا أمره.وجاءوا اليه في ليلة الخيس فلم يكرمهم وجعل يتعنتهم بالسؤال وكان آخر ماسألهم عنه أن قال ماتقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما أمملا وعن قتال على ومعاوية فأجابه القاضى علم الدينالقفصى المالكي بأن عليا اجتهد وأصاب فله أجران ومعاية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فتغيظ من ذلك ثم أجاب الشرف أبو البركات موسى الاً نصارى الشافعي بأن معوية لايجوز لعنه لأنه صحابي فقال تمر لنك ماحد الصحابى؟ فأجابه القاضي شرف الدين أنه كل من رأى انبي عِلَيْكُ فقال تمر لنك فاليهود والنصارى رأوا النبي عَلِيْتُكُمْ وَأَجاب بان ذلك بشرط كُون الرأبي مسلما وأجاب القاضي شرف الدين باأنه رأى حاشية على بعضالكتب أنه يجوز لعن يزيدفة فيظ لذلك وذلك بعدأن وعدبالعفوثم أمر بالانتراف وذلك فى الثلث الأول من ليلة الخميس المسفرة عن سادس عشرفانصرفواثم ان تمرلنك حضر الىمقام ابراهيم الخليل عليه السلام فجرى له مع القضاة بعض مااتفق أولا واستمر به الى

قريب طلوع الفجر ثم توجه الى قاعة السلطان الكائنة بالقلعةوأمر بطلب دراهج ممنهو بالقلعة من الحلبيين فكتبت أسهاء الناس وقبض عليهم وعوقبوا بأنواعمن العذاب بحيث لم يسلم من العقوبة الاالقليل ونهبو االقلعة وأخذو امن الأمر الوالاقشة ماأذهل التتارولم يظفروا في مملكة بمثله وأقام التتار بحلب يعاقبون ويأخذون الأموال الى يوم السبت مستهل أو ثانى ربيع الآخر ، ثم رحل الى جهة دمشق وترك بحلب طائفة من التتار بالقلعة وبالمدينة وأمر على القلعة الأمير موسى،وكان فيه لطف على ماقيل واحسان معروف وحبس منكان في القلعة من الأعيان بها تحت أيدى التتار ولم يسلمهن ذلك الا منهرب فوصل تمر الىدمشق وكان قدوصل اليها الناصرفرج بعساكر الديار المصرية لدفع التتار وحصل بينهم قتال أياما ثم إنالعسكر المصرى وقع الخلف بينهم في الباطن وداخلهم الفشل فانكسروا وولوا راجعين إلىجهة مصر ، واقتنى التتارآثارهم يسلبون من قدروا عليه أو لحقوه؛ ورجع السلطان إلى مصر وأخذ تمرلنك دمشق وفعلها أعظم من فعله بحلب فقصدمن بالقلعة أن يمتنع منه فأخذ بالاخشاب والتراب والحجارة وبنى برجين قبالة القلعة من ناحية جسرالزلابية فأذعنو احينئذو نزلوا فتسلمها ونهم المدينه وخربها خرابأ غاحشا لم نسمع بمثله ولم يصل التتار أيام هو لا كو الى قريب مما فعل بهاالتتار أيام تيموري واستمر بدمشق الى العشر الثانى من شعبان ثم رجع الى ناحيـة حلب قاصداً بلاده فلما قرب منها أمر من كان من التتار بها بالرحيلوان يصحبوا من بالقلعة من المعتقلين خلا القضاة فأطلق الشرف موسى الانصارى والكال عمر بن العديم وجماعة معهم وأخذ بقيتهم إلى جهة بلاده فمنهم منهرب من أثناءالطريق ومنهم من استمر معهم عجزاً ورحل التتاركما أمرهم تمرلنك من حلب فى العشر الثانى من شعبان وأسروا جميع من صادفوا في طريقهم من النساء والصبيان بعد أن أحرقوا حلب مرة ثانية وهدموا أبراج القلعة وسورالمدينةوخربوا المساجد والجوامع والمدارسوقتلوا وسبواوأسرواواستحلوا الدماء والفروج وقال الشعراء في ذلك قصائد شبه الرثاء والتوجع و محو ذلك. ولما رجع إلى جهة بلاده أناخ على قرا باغ الى السنة التانية وهي سنة أربع فجمع وحشد وقصد بلادالروم فجمع سلطانها أبويزيد عسكره وتقدم كل من الفريقين إلى الآخر فحصلت مقتلة عظيمة انكسرفيهاصاحبالروم وأسروتهرق شملعسكر الرومفأخذتمر لنكمايلي أطراف الشام من بلاد الروموأخذ برصا وهي كرسي مملكة الرومتم رجع إلى بلاده ومعه أبويزيد صاحب الروم معتقلا فتوفى في اعتقاله من السنة واستمر تمر لنك في بلاد

العجم ودخمل الهند فنازل مملكة المسامين حتى غلب عليها ثم جرى بينه وبين الناصرفرج مراسلات وصلح وأهدى كلمنها للإخر، وكان شيخاً طو الامهولا طويل اللحية حسن الوجه أعرج شديد العرج سلب رجله فى أوائل أمره ومع ذلك يصلى عن قيام، مهاباً بطلا شجاءا جباراً ظلوما غشوما فتاكا سنماكاً للدماء مقداما على ذلك أفني في مدة ولايته من الأم مالا يحصيهم الا الله ووصل الى أطراف الهند وخرب بلدانا كشيرة يفوتها الحصر؛ جهير الصوت يسلك الجد مع القريب والبعيد ولايحب المزاح ويحب الشطرنج ولهفيها يد طولى ومهارة زائدة وزاد فيها جملا وبغلا وجعل رقعته عشرة فى أحد عشر بخيث لم يكن يلاعبه فيه إلا أفراد؛ يقرب العلماء والشجعان والاشراف وينزلهممنازلهم ولكن منخالف عره أدنى مخالفة استباح دمه فكانت هيبته لاتداني بهذا السبب وما أخر بالبلاد الا بذلك فانه كان من أطاعه من أول وهلة أمن ومن خالفه أدنى مخالفة وهي، ذا فكر صائب ومكائد في الحرب عجببة وفراسة قلأن تخطىء عارفاً بالتوار بخ لادمانه على سماعه لا يخلو مجاسه عن قراءة شيء منها سفراً أو حضراً مذري بمن له معرفة بصناعة ما إذا كمان حاذقاً فيها؛ أمياً لا يحسن الكتابة حاذقا باللغة الفارسية والتركية والمغلية خاصة ويعتمد قواعد جنكز خان وبجعلها أصلا ولذلك أفتى جمع جم بكفره مع أن شعائر الاسلام في بلاده ظاهرة. وله جواسيس في جميع البلادالتي ملكها والتي لم يملكها ،وكانو ا ينهون اليه الحوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه بجميع مايروم فلا يتوجه إلى جهة الا وهو على بصيرة من أمرها، وبلغ من دهائه أنه كان اذا أراد قصد جهة جمع أكابر الدولة وتشاوروا إلى أن يقع الرأى على التوجه في الوقت الفلاني إلى الجهة الفلانية فيكاتب جواسيس تلك الجهات فتأخذ الجهة المعينة حذرها ويأمن غيرها ، فاذا ضرب النفير وأصبحوا سائرين ذات الشمال عرجهم ذات اليمين فالى أن يصل الخبر الثانى دهمو الجهة التي يريدو أهلها غافلون.مات وهو متوجه لأخذ بلاد الخطا (١) على مدينة اترار في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع. وأرخه المقريزي في التي تليهاو أظنه غلطاً. ولم يكن معهمن بنیه و أحفاده سوی حفیدد خلیل بن میران شاه و حسین ابن أخته فاتفق رأيهم على استقرار الحفيد المذكور عوضه بسمرقند معروجود أبيهوعمه شاد رخ بهراة ووجود بير عمر في فارس ؛ وكان تيمور قد جعل أو لا ولى عهده حفيده (١) ذكر من أرخ سيرته أن توجهه لبلاد الخطا كان في زفير الشتاء وبرد تلك

الناحية قال فكان يستعين بشرب روح الحمر فتفتتت كبده واحترقت .

محمد سلطان فمات على أقشهر من بلاد الروم في سنة خمس وثمانما نَّة ؛ فعهــــــــــ الى أخيه بير محمد وأبعده فصار وني العهد وهو بفارس ، فلما مات تيمور واستولى حفيده خليل على الخزائن وتمكن من الأمراء والعساكر بذل لهم الاموال العظيمة حتى دخلوا تحت طاءته وسار فلما قارب سمرقند تلقاه منبها وعليهم ثياب الحداد وهم يبكونومعهم التقادم فقبلهامنهم ودخلها وجثة جده تيمور فىتابوتأبنوس وجميع الملوك والامراء مشاةمكشوفة رءوسهم وعليهم ثياب الحداد حتىدفنوه وأقاءوا عليهالدزاء أياما ولعله قاربالثمانينفانه قال للقاضى شرف الدين الانصارى وغيره كم سنكم فقال له الشرف سنى الآن سبعة وخمسون سنة وأجابه غيره بنحو ذلك فقال أنا أصلح أن أكون والدكم . وبالجلة فكانت له همة عالية وتطلع الى الملك ؛ وكان مغرى بغزو المسلمين وترك الكفار ؛ وصنع ذلك في بلاد الروم تُم في بلاد الهند، وأنشأ بظاهر سمرقند عدة بسانين وقصور عجيبة فكانت من أعظم النزد،و بنيعدة قصبات سماها بأسماء الملاد الكمار كحمص ودمشق و بغداد وشيراز ؛ وكان يجمع العلماء زيأمرهم بالمناظرة ويسألهم ويعنتهم بالمسائل ، ولما مات كان له من الاولاد ميران شاه وشاه رخ و بنت اسمها سلطان بخت ومن الزوجات ثلاث ومن السراري شيء كثير ، وأخباره مطولة وقد أفردها بعض من أخذت عنه بالتأليف بوالقدر الذي اقتصرت عليه هنا اعتمدت فيه ابن خطيب الناصرية وشيخنا ، وترجمته في عتود المقريزي نحو كراستين .

## ﴿ حرف النَّاء المنالَّة ﴾

۱۹۳ (ثابت) بن محمد بن أحمد بن على بن حبيب أبو بكر بن حبيب العز ازى الجرائمى، وهو بكنيته أشهر. ولدى شعبان سنة ست وعشر ين وسبه بائة ، وسمع جزء ابن عرفة على أربعة وعشرين شيخا وحدث به قرأه عليه شيخنا بدمشق ، وذكره المقريزى فى عقوده، وبعة وعشرين شيخا وحدث به قرأه عليه شيخا بن نعير بن منصور بن جماز بن شيخة الحسيني أمير المدينة . وليها سنة تسع و ثمانين وسبعها نة وعزل عنها بجماز ثم أعيسد اليها بعد صرف جماز ، ومات سنة احدى عشرة ، طول المقريزى فى عقوده ترجمته .

۱۹۵ (ثامر) مجذوب للعامة فيها اعتقاد كببروله كلمات فيها اعتبار سمعت منه الكثير منها ، وكان يكثر الوقوف عندباب جامع الغمرى لاعتقاده في صاحبه ، مات بعد الحمسين . ١٩٦ (ثقبة) بن أحمد بن ثقبة بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المكى . مات في ذى القعدة سنة تسع وأربعين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها .

(جاء الخبر). اسمه فائد.

١٩٧ (جابر) بن عبد الله الحراشي\_بمهملتين مفتوحتين وبعدالالف معجمة\_ والدمجد الآتى . ولد سنة ست وخمسين وسبعهائة ، وتردد فىالتجارة لمكة كـثيراً ورزق فيها حظاً وخدم السيدحسن بن عجلان وكان نظير الشاد له في أمور مكة، واشتهر بالامانة والحرمة وبحسن المباشرة حتى قرر لبني حسن الرسوم وزادهم، و بني بجدة فرضة ثم تغير على مخدومه لكونه تنكر عليه فى رمضان سنة تسع فقبض عليه مَّم أفرج عنه فتوجه إلى البين ثم قدم مصر مولياً عليه فما أفاده ذلك فرجع ووالى أصحاب ينبع وباشر لهم وعمل لهم قلعة ولمدينتهم سوراً ، وكان قد دخل أيضاً مصر فثار عليه الناصر وصادره وحمله في الحديد إلى مخدومه فتسلمه تم أفرج عنه وأعاده الى ولاية جدة فبأشرها على عادته فاتهممه بموالاة ابن أخيه رميثة بن مجد بن مجلان؛ وكان رميثة قد هجم على مكة في جمادي الآخرة سنــة ست عشرة وهجم على جدة منها فقام جابر فى الصلح فلم ينمده دلك عند مخدومه الاالتهمة بموالاة رميثة ثم ظفر به فشنقه على باب الشبيكة في منتصف ذى الحجة منها بعد أن أرسل به الناصر أيضاً اليه في سنة ثلاث عشرة ودفن بالمعلاة وكان داهيةماكراً داعية الىمذهب الزيدية زائدالظلم بحيثكثر الدعاءعليه خصوصافي موسم هذه السنة. ذكره شيخنافي أنبائه وطوله التق الفاسي في مكة عن هذا ١٩٨ (جار قطلي) ــ وهو على ألسن العامة بالشين المعجمة بدل الجيم ــ سيف الدين الاشرفي من عتقاء الظاهر برقوق نائب الشام. تنقل في الخدم الى أن ولى نيابة حماة في الدولة المؤيدية. ثم نقله الاشرف لنيابة حلب عوضا عن تاني بك البجاسي فكان دخوله لها مي شوال سنة ست وعشرين ثم نقل الىانقاهرةفأمر تقدمة تم عمل أتابكا ثم نائب دمشق في سنة خمس وثلاثين بعد سودون من عبد الرحمن ومأت بها بعد سنة في ليلة الاثنين تاسع عشر رجب سنة سبع و ثلاثين، قال شيخنا في أنبائه وكـان شهماً مسرفا على نفسه يحب العدل والانصاف ولم يخلف ولدأ، وذكره ابنخطيب الناصرية فقال انهكان أميراً كبيراً شجاعاً مشكور الآيام بدمشق مع حدة يبادر بها إلى سفك الدماء .

۱۹۹ (جار الله) بن احمد بن جار الله بن زائد السنبسى . مات بمكة في المحرم سنة ثمان وثلاثين ، أرخه ابن فهد .

٢٠٠ (جار الله) بن بحير من أهل وادى أبىءروة ثم نزيل مكة . ممن سمع منى

بها في سنة أربع وتسعين ولم يلبَّثُ أن قتل بجدة وراح هدرا :

٢٠١ (جارالله) بن حسن بن مختار . مات بمكة في ذي القعدة سنة سبعين ، وسيأتي أبوه. ٣٠٢ (جار الله) بن جو يعد بن حازم بن عبد الـكريم بن أبي نمي الشريف الحسنى النموى . مات بمكة في ربيع الآخرسنة ثلاثو ثمانين.أرخه ابن فهدأيضا . ٣٠٣ (جار الله) بن صالح بن أبي المنصور احمد بن عبد الكريم بن أبي المعالى یحیی بن عبد الرحمن بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن محد بن شیبة بن اياد بن عمرو بن العلاء بن مسعود جلال الدين الشيباني الطبري الاصل المكي الحنفي والد احمد وعلى ومجد. سمع من خليل المالكي والعز بن جماعة وابن بنت أبى سعد والشهاب الهـكارى والنور الهمداني والموفق الحنبلي والـكمال ابن حبيب و ابن عبد المعطى في آخرين ، وأجاز له ابراهيم بن مجد بن يو نس بن القواس والشهاب احمَد بن مجد بن عمر زغلش ومجد بن ابراهيم بنأزبك وخلق، وحدث سمع منه الفضلاء رغبة في اسمه ؛ وممن سمع منه التقي الفاسي . وذكره في تأريخ مكة وشيخنا قرأ عليه أحاديث من الترمذي بمدينة ينبع، وقال في معجمه كان خيراً عاقلاً ، زاد غيره أحد المنزلين بدرس يلبغا عكم ، تردد إلى القاهرة مراراً وأدركه أجله بها في آخر سنة خمس عشرة بخانقاه سعيد السعداء ودفن بمقبرة صوفيتها وقدبلغ السبعين، وهو القائل فيه الصدر بن الادمى ما اشتهر مما سيأتى في ترجمته ؛ وذكره المقربزي في عقوده بزيادة عجدفي نسبه بعدصالح. ٢٠٤ (جار الله) ويسمى المحب أبا الفضل مجداً ولكنه بجار الله أشهر بن عبد العزيز بن عمر بن عهد بن مجد الهاشمي المكي ويعرف كسلفه بابن فهد سبط عم أبيه أبى بكر بن مجد بن فهد ؛ أمه كالية . ولد في ليلة السبت لعشرين من شهر رجب سنة احدى وتسعين وثمانمائة بمكة ونشأ بها فيكنف أبويه وحضر على وهو في الرابعة في مجاورتي الرابعة من لفظي وبقراءة أبيه وغيره أشياء ثم سمع على بعد ذلك أشياء وكذا أحضر على المحب الطبرى الامام ختم مسلم وثلاثيات البخارى والربع الأول من تساعيات العزبن جماعة كل ذلك بعد المسلسلو أجاز له جماعة كعبد الغني بن البساطي وغـيره، ممن أجازله عائشة ابنة ابن عبدالهادي . والشمس مجد بن الشهاب البوصيري وغيره ممن سمم على ابن الكويك .

٥٠٥ (جارالله) بن عبد الله المركى المؤدب . مات بها فى شوال سنة نمانى عشرة ودفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد نقلا عن خط ابن موسى .

٢٠٦ (جارالله) بن مبارك الصفدى القائد. سمع على ابن سلامة والتق بن فهدفي .

سنة سبع وثلاثين . مات فى المحرم سنة أربعين بمكة ، أرخه ابني فهد . ٢٠٧ (جارالله) الهذبانى الشريف الحسنى . مات في سلخ شعبان سنة ست وسبعين بوادى الآبار وحمل إلى مكة فدفن بها . أرخه ابن فهد أيضاً .

۲۰۸ (جانبای) الاشرفی قایتبای بل هو ابن أخته وأحدالعشرات ، تلقی أقطاع نائب المكندرية قانم قشيرعنه ولم يابث أن مات مطعوناً في سنة إحدى وثمانين . ٢٠٩ (جانبك) بن حسين بن مهد بن قلاون سيف الدين بن الامير شرف الدين ابن الناصر بن المنصور ؛ ولد سنة بضع وخمسين وأمر طبلخاناه في سلطنة أخيه الآشرف شعبان ولمازالت دولة آل قلاوناستمر ساكناًفي القلعة مع أهل بيته وكانت عدتهم اذذاك ستمائة نفسفا زال الموت يقلل عددهم الىأن تسلطن الاشرف برنسباى فأمرهم بالسكنى حيث شاءوا من القاهر ذفتحولوا ولم يكن فيهم يومئذ أقعد نسباً من صاحب الترجمة بلكان قبله بقليل ولدااناصر حسن ، مات في سنة احدى وثلاثينوقدزاد على السبعين، قاله شيخنافي أنبائه ، وذكره المقريزي في عقوده. ٢١٠ (جانبك) من أمير الأشرق برسباي ويعرف بالظريّـف. كان منصفار خاصكية أستاذه ثم عمه الظاهر خازنداراً صغيراً ثم دواداراً صغيراً ثم أمره عشرة ثم صيره من رءوسالنوب فلما تسلطن اينال كان منحزبه ولم يراع للظاهر حقه في ولده فعمله طبلخاناه وخازنداراً وعظم ونالته السعادة رساق المحمل وتزوج بابنة الظاهر واستولدها ، وقدِمه الظاهر خشقدم بل وعمله دواداراً ثانياً فخف وطاش وتعاظم وتفاقم فقبض عليه وحبسه باسكمدرية ثمأخرجه الىالبلادالشامية فبسه بقلعة صفد حتى مات فيها سنة سبمين وهو في عشر الخمسين ، وكانمليح الشكل حلو الوجه عارفاً بأنواع الفروسية ونحوهامع مزيد بخلوجبروتوخلفه على زوجته الآمير أزبك من ططخ الظاهري .

۱۹۱۲ (جانبك) من ططخ الظاهرى جقمق ويدعى بالفقيه ، كان أبى يلبغا الجركسى رأس نوبة الناصرى عد بن الظاهر ، ومات أستاذه وهو أحد الجدارية ثم صار فى أيام الاشرف اينال خاصكيا ثم أمره الظاهر خشقدم عشرة وطبلخاناه وعمله أميراخور ثانى ثم مقدما ثم أمير اخور أول ثم صار أمير سلاح ، وحجبالناس وهو كذلك فى سنة ثنتين وتمانين فلم يحمد تصرفه فى سيره وأمسك لبعض الاغراض بالعقبة فى رجوعه و توجه به الى القدس منفيا فلم يلبث أن مات به فى رجب سنة ثلاث وثمانين ، وكان فيه خير وبر و تواضع مع العلماء والصالحين وله تربة جوار تربة خشقدم قرر فيها جماعة وكذا عمل سبيلاعند رأس سويقة منعم تربة جوار تربة خشقدم قرر فيها جماعة وكذا عمل سبيلاعند رأس سويقة منعم

ثم هدمه الدواد للمصلحة زعم لكونه كان فى الطريق ؛ وهو المغرى للسلطان به بحيث أنه لما جاء مبشر الحاج وكان من أجناد ابن عمان قال من يروم السلطنة يرسل قاصده هذا اشارة الى عدم تدبيره ونقص عقله عنما الله عنه .

۲۱۲ (جانبك) من يلخجا الظاهرى جقمق . صاهر الامين الاقصرائي على ابنته زينب واستولدها ولداً ذكراً ، ومات عنهما في طاعبون سنة سبع وأربعين ولم يكمل الثلاثين؛ وكان قد جود الخط وكتب به عدة مصاحفوغيرها كالشفا وقرأه على صهره ووقفه فتنظر من عند جقمق الذي خلفه على زوجته .

(جانبك) الأبلق هو الظاهري ؛ يأتي .

٣١٣ (جانبك) الاثبوبكرى الاشرفى برسباى ، أحدمن تأمرفى الأيام الاينالية و تنمر ثم بطل وشاخ وكان يسكن جو ارجامع ابن ميالة بين السورين . مات فى المحرم سنة أربع و ثمانين وكنت المصلى عليه اماما اتفاقاً بمصلى باب النصر .

712 (جانبك) الأشرفي الخاصكي ممن قتل على يدالعرب في تجريدة للبحيرة سنة ثمان وستين 100 (جانبك) الاشرفي برسباي احد المقدمين ويعرف بالمشد ، استقر به الاشرف اينال في الشر بخاناه ثم اضاف اليه الظاهر خشقدم معها التقدمة الى ان أمسكه في جماعة من الاشرفية وسجن باسكندرية ثم نقل الى القدس ثم افرج عنه الاشرف قايتباي وقدم فأقام ببيته بالقرب من باب سر جامع قوصون واختص به التق الحصني و ومات بطالا في رمضان سنة احدى و ثمانين وكان له مشهد حافل وشهد السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمني و دفن بتربة قريبة من تربة استاذه ، وكان راميا معدوداً متدينا مبجلا رحمه الله .

717 (جانبك) الأشرفى برسباى. اشتراه صغيراً فرقاه إلى أن إمرة طبلخاناه في محرم سنة ست وعشرين وأرسله الى الشام لتقليد النواب فأفاد مالا جزيلا وتقرر أولا خازنداراً ثم دويداراً ثانياً بعد سفرة رقاش الى الحجاز وصارت غالب الأمور معذوقة به وليس للدوادار الكبير معه كلام، وتمكن من أستاذه غاية التمكن حتى صار ما يعمل برأيه يستمر ومالا ينتقض عن قرب؛ وشرع فى عمارة المدرسة التي بالشارع عندالقربيين خارج باب زويلة وابتدأ بهمرضه بالمغص ثم انتقل الى القولنج وواظبه الاطباء بالا دوية والحقن ثم اشتد به الامر فعاده سائر أهل الدولة بعد الخدمة السلطانية فحجبوا دونه فاما بلغ السلطان بزل اليه العصر فعاده واغتم له وأمر بنقله الى القلعة وصار يباشر تمريضه بنفسه مع ماشاع بين الناس أنه ستى السم وعولج بكل علاج الى ان تاثل و دخل الحام و بزل لداره

فانتكس أيضاً لأنه ركب الى الصيد بالجيزة فرجع موعوكاً وتمادى به الامر حتى مات فى ربيع الاول سنة إحدى وثلاثين عن خمس وعشرين سنة تقريباً فنزل السلطان الى داره وجلس بحوشه على دكة حتى فرغ من غسله وتكفينه ثم توجه راكباً لمصلى المؤمني ومشى الناس بأجمعهم معه ثم دفن بمدرسته .ذكره شيخنا فى أنبائه قال وكان شاباً حادا ظلق عارفاً بالا ، ورالدنيوية كثير البر للفقراء شديداً على من يتعانى الطلم من أهل الدولة وهم أستاذه غيرمرة أن يقدمه فلم يقدر ذلك وكان هو فى نفسه وحاله أكبر من المقدمين ، ولم تلبث زوجته بعده سوى ستة أيام فيقال انه كان جامعها لما أفاق قبل النكسة فأصابها ماكان به ، و نقل السلطان أولاده عنده و بني لهم خان مسرور وكان قد استهدم فأخذ بالربع وعمره عمارة متقنة بحيث صار الذي بتحصل من ربعه ينى لا هل الربع بالقدر الذي كان يتحصل لهم من جميعه وهو الذي أشار اليه شيخنا بقوله :

الدوادار قال لى أناأقضى مآربك قهزن المال قلت لا حفظ الله محانبك وذكره المقريزي في عقوده .

۲۱۷ (جانبك) الأشقر ويقال له أيضاً المغربي الاشرفي قايتباي . أصله من مماليك قانباي المؤيدي أحد أمراء البلاد الشامية فأهداه لقايتباي حين توجه في إمرته لتقليد برد بك البشمقدار واختص به حتى عمل دواداره فلما تسلطن أمره عشرة وصيره من جملة الدوادارية وسافر أمير الأول مرة ثم أمير المحمل مرتين ، وكان مشكوراً في الجملة . مات في شعبان سنة ثهانين بعد تعلله نحو شهر وصلي عليه السلطان في مشهد حافل بعصلي المومني ودفنه في تربته ،

(جانبك) الاشرفي اينال ؛ ويعرف بالاشقر .

٢١٨ (جانبك) السيني اقبردي ثم الاشرفي برسباي والد ناصر الدين مجد أحد جماعة الصرغتمشية . مات في ليلة ثاني جمادي الاولى سنة إحدى وتسعين .

۲۱۹ (جانبك) الاینالیالاشری برسبای، ویعرف بقلقسین ممن سجن فی أول الایام الظاهریة جقمق ثم أطلق و تعلم الکتابة علی کبر ثم لازالیتر فی فی الامرة واستقر مع تقدمته فی الحجو بیةاللیکبری أیام الظاهر خشقدم، و حج أمیر المحمل فی سنة تسع وستین و عمل الاتابکیة و کان و هو کذلك ممن أسر فی کائنة سواد و شل ابهام یده ثم تخلص و ولی نیابة الشام حتی مات فی ذی الحجة سنة ثلاث و ثهانین ، و کان فی الفروسیة به کان . (جانبك) البواب ، یأتی قریباً .

٢٢٠ (جانبك) التاجى نسبة للتاج الوالى الجركسى المؤيدى شيخ . صار

خاصكيا بعد شيخ الى أن استنابه الظاهر فى بيروت وأثرى فتحول الى غزة ثم صفد ثم حماة كل ذلك بالبذل ثم حلب إلى أن عزله الظاهر خشقدم فى سنة ثهن وستين ليكون على أقطاع برد بك البشمقدار حاجب الحجاب بالقاهرة ، ولم يلبث أن تمرض أياما قبل خروجه منها و بعدتاً هبه ثم مات بدار السعادة منها فى جمادى الثانية من السنة وهو فى عشر السبعين ، وكانقد حرج اليه التقليد بنيا بة الشام بعد تنم فات وجاء العلم والقاصد المتوجه بذلك فى قطيا فاستقر برسباى .

7۲۱ (جانبك) النورالسيني أمير الترك بحكة بلولى نيابة جدة و ناب باسكندرية وقتا؛ وكان احد الطبلخاناه و الحاجب الثاني مات بمكة في شعبان سنة احدى و اربعين ارخه ابن فهدوغيره ، قال المقريزي و مستراح منه . (جانبك) الجداوي . يأتى قريبا ، ٢٢٢ (جانبك) الجكمي جكم من عوض المتغلب على حلب . صيره الظاهر جقمق احد العشرات ورءوس النوب حتى مات في شو ال سنة اربع و خمسين وكان متوسطا . ٢٣٣ (جانبك) الجكمي ايضا الظاهري . تنقل في الخدم والولايات الى ان ناب في ملطية مدة حتى مات بها في ربيع الآخر سنة ست وستين ؛ وقد اسن واستقر بعده في ملطية اينال الأشقر الوالى .

(جانبك) حبيب ؛ هو العلائى . (جانبك) حرامى شكل . هو المؤيدى . العلائل عنه المؤيدى . ولى نيابة غزة ومات قبل وصوله الى آمد فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين ودفن بدمشق ولم يكن مشكوراً .

٣٢٥ (جانبك) الزيني المؤيدي شيخ . صار خاصكيا في دولة المظفر احمد بن استاذه و تأمر عشرة ثم طبلخاناه كلاهما في ايام خشقدم ، ثم سافر في المجردين الى سوار فعاد وهو مريض ولزم الفراش اشهراً ثم مات في مستهل رجب سنة أربع وسبعين وقد ناهز السبعين ، وكان عاقلا ساكنا صينا قليل الشر .

۲۳۲ (جانبك) الزيني عبد الباسط. ولى الاستادارية في الدولة الاشرفية برسباي حين كلف استاذه بسدهاو استمرالى أن قبض عليه الظاهر في جملة حواشي مولاه وقرر فيها دو داره محد بن أبى الفرج، ولما أفرج عن سيده حجمعه ثم رجعا الى الشام وأقام هناك الى أن قدم القاهرة في أيام الاشرف اينال فا قام بها يسيراً، ومات في رجب سنة ثان و خسين و دفن بتربة سيده خارج باب النصر من الصحراء . ٢٢٧ (جانبك) السلياني أحداً مراء دمشق واليه ينسب خان السلياني بظاهرها . طناً . مات في شعبان سنة سبع و خسين .

٢٢٨ (جانبك) السودوني من عبد الرحمن غائب رأس نوبة الجدارية . ممن قتل

على يد العرب فى تجريدة البحيرة سنة ثمان وستين . ( جانبك )السيني . مضى فى جانبك الثور قريباً .

وتوجه الى دمشق فا نعمعليه بامرة طرابلس، ثم ولى حجوبية الحجاب بحلب ثم عزل من بعده حق صارمن أمراء طرابلس، ثم ولى حجوبية الحجاب بحلب ثم عزل وتوجه الى دمشق فا نعم عليه بامرة قطبلخاناه بها الى ان مات فيها فى أواخر ذى القعدة أو أو ائل الذى بعده سنة تسع وخمسين (جانبك) شيخ . هو المؤيدي يأتى . والحروب فر من محبسه باسكندرية وأعيا السلطان تطلبه، وامتحن جماعة بسببه والحروب. فر من محبسه باسكندرية وأعيا السلطان تطلبه، وامتحن جماعة بسببه الى أن ظهر عند ابن دلغادر ، مات فى منتصف دبيع الآخر سنة إحدى وأربعين واختلف في سبب قتله ، وكان فيا قاله المقريزى ظالماً عاتياً جباراً لم يعرف بدين ولا كرم . واحتين عرم ، ويحرد مع الآتى بعد ثلاثة .

۲۳۲ (جانبك) الطويل الأشرفي قايتباي. رقاه أستاذه لنيابة صفدتم الكرك تم لدواداريته بدمشق، وتزوج ابنة جانم زوج النجمي وأم ولده فاشترت له دار إبراهيم بن بيغوت، وهي من أجل دور دمشق بثلاثة آلاف دينار؛ واتحد مع حاجبها اينال الخصيف في الظلم و المعاصي والمخالفة على نائبها في الخروج مع التجريدة حتى كانت منيته بعد انفصال نائبها عنها للتجريدة إما في رجب أو شعبان سنة ثلاث وتسعين. واستراح الدمشقيون منه.

٣٣٣ ( جانبك ) الظاهرى الأبلق أحدالمشرات؛ ممن ساق المحمل في جملة الباشات قتله الفريج في الماعوصة بجيزيزة قبرس في أحد الجمادين سنة ثمان وستين.

٣٣٤ ( جانبك ) الظاهرى البواب عفريت ، ممن قتل على يدالعرب في تجريدة البحيرة سنة ثمان وستين .

والمناقب المحمدي الناصري ثم ملكه قبل بلوغه اسنبغا الطياري واشتراه منه المعاهدي الناصري ثم ملكه قبل بلوغه اسنبغا الطياري واشتراه منه المظاهر قريباً من سنة سبع وثلاثين ، وأعتقه وسافر معه في تجريدة أرزنكان فلما تسلطن صيره خاصكيا ، ثم ولاه النظر على الكنائس وهدم ما تجدد فيها ثم شادية جدة في سنة قسع وأربعين ، فنهض بخبرته في الظلم لما لم يصل إليه من قبله شادية جدة في سنة قسع وأربعين ، فنهض بخبرته في الظلم لما لم يصل إليه من قبله

وعادبشيء كثير له وللسلطان فزاد عنده حظوة، وهاهرت له كفاءته ولا زال أمره فيها في نمو وزيادة وعظم حتى قيل لهنائب جدة ، ثم بعدأستاذه استقر به المنصور في الاستادارية وتعذر لذلك توجهه لجدة في تلك السنة ، بل تخلف عنها فيما تقدم أحيانا ، ثم كان في أيام الأشرف اينال أعز طائفته بحيث انتفع بسفارته من شاء الله من الظاهرية، وأعفى من الاستادارية وإستمرعلى تكلمه في جدة بلزيد من الأقطاعات وصار من أمراء الطبلخانات وأثرى وحصل بالشراء وغيرهمن القرى. والضياع بديار مصر وغيرها المكثيروأنشأ التربةالجميلة خارج باب القرافة المشتملة على المدرسة والتصوف وكتاب الايتام والحوضوغير ذلك، والبستان الهائل الفائق الوصف وما احتوى عليه من البحرة ، وكذا القبتين والرصيف تجاههما الدال على علو همته والبستان والسبيل ظاهر مكة قريباً منالعسيلات بطريق مني وغير ذلك بوملك الاشرفية فضلاعن الظاهرية بالعطاء والبذل وانقادت له العظماء ، وانثالت عليه الاموال من كل وجه لاسيما من بلاد الحجاذ فهو المتصرف فيه بحيث كاتبه أكابر ملوك الهندوغيرها بوجلبو االيه التحف ولذالم يتخلف عن المسير اليها فى سنة أربع و ستين مع كو نه مقدماً بل كان هو القائم بخلع المؤيدي مع مزيد ترفقه به راستجلابه له ثم برجوع جانم وانحلال أمره لقوة شوكـته من خجـداشيته وحواشيه ،و بعد ثلاثة أيام من استقرار الظاهر خشقدم استقر به في الدوادارية الكبرى بعد موت يونس الاقباى، وصار مدبر المملكة وصاحب حلها وعقدها ومحط الرحال وزادت عظمته وشاع ذكره وبعد صيته فى الآة ق، وكاتبه الملوك وقصدفي المهمات التي لايسدهاغيره وسمح بالبذل بمايفوق الذكر كاألني دينار دفعة ومائة ناقة ودون ذلك وفوقه، وكان مهاباً شهماً حاذقاً حسن الشكالة فصيح العبارة باللسانين قصير القامة كيساً سيوساً ، ومحاسنه كــثيرة وضدها أكــثر وأفحش. مات مقتولًا بيد الأجلاب وقت الاسفار من يوم الثلاثاء مستهل. ذى الحجة سنة سبع وستين عند باب سر الجامع الناصرى فهز ثم صلى عليه عند باب القلة تُم دفن بتربته بباب القرافة ؛ وما تبعه إلا دون عشرة من مماليكه من أكثر من مائتي مملوك فسبحان المعز المذل الفعال لما يريد؛ وما أحسن ماقيل :

باتوا على قُلل الاجبال تحرمهم غُلب الرجال فلم تمنعهم القلل أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الاستاروالكال

واستنزلوا من أعالى عز معقلهم فأسكنوا حفرةً يابئس مانزلوا نادِاهِ مارخ من بعد مادفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل

فأفصح القبر عنهم حين ساه لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهراً وما نعموا فأصبحوا بعد ذاك الاكل قد أكلوا وقال الفاضل على بن برد بك مشيراً لقتل تنم رصاص معه:

الدوادار ضجت الأرض منه وبقاع الدنا شكت والعراص فأزال للجبار دنياه عنه وأذيبت كما أذيب الرصاص (جانبك) الظريف. (جانبك) عفريت. مضيا.

۲۳۲ (جانبك) العلائي بن اقبرس ثم الأشر في إينال ويقال له جانبك حبيب. كان خاصكياً في أيام أستاذه بل تأمر وفر بعده مرة للغرب ولابن عثمان ثم رجع يطلب من الاشرف قايتباى وصار أمير اخور ثانى ؟ وهو ممن يذكر بخير وتقريب للصالحين وفهم جيد وآداب ومزيد تواضع وكرم ، مع تقلل رزقه وفروسية ، وأرسله السلطان في أوائل سنة تسعين لملك الروم أبي يزيد بن أبي عثمان رسو لا في طلب الصلح وحسم مادة الفتن ، فعاد في أواخر ذي القعدة منها بخني حنين ثم هو المنجد للسلطان حين كبابه فرسه مرة في بركة أو نحوها والثانية بالحوش وحمله في كل منهما ، ولم يكافئه على ذلك حتى مات بعد مرض طويل في المحرم سنة ثلاث وتسعين ؟ واستقر دفنه بتربة سرور شاد الحوش التي أنشأها بحوش الظاهر برقوق ، ولم يقدر له الحجج مع مزيد تلفته لذلك ؟ بل هيأ نفسه ليكون مع السلطان حين توجهه لمكة فتلطف به حتى كف .

(جانبك) الفقيه . هو من ططخ الظاهري أمير سلاح. مضي أولا .

۲۳۷ (جانبك) القرمانى الظاهرى برقوق . كان ممن خرج على ولد أستاذه الناصر فرج ووقعت له محن بحيث سمر فى بعضها ورسم الناصر بتوسيطه ثم شفع فيه فأفرج عنه ، وتوجه إلى بلاد ابن قرمان وأقام بها مدة طويلة ولذا نسب إليه ، ثم قدم القاهرة وترق بعد المؤيد إلى إمرة عشرة ثم إلى طبلخاناه فى أيام الظاهر جقمق ثم الى التقدمة ثم إلى الحجوبية الكبرى ، كلاهما فى أيام الأشرف اينال ثم كان من المجردين إلى بلاد ابن قرمان . ومات فى رجوعه بالقرب من الصالحية فحمل إلى القاهرة ، ودفن بالقرب من باب القرافة فى شوال سنة احدى وستين وقد زاد على الثمانين . وكان عاقلا ساكناً عارفاً بأنواع الرمح غير متحمل فى مركبه وملبسه لشحه فيها قيل .

٢٣٨ (جانبك) قصروه . مات سنة أربع وستين . أرخه ابن عزم · (جانبك) قلصيز . هو الاينالي الاشرفي.مضي .

وجانبك) القوامى المؤيدى شيخ . خرج بعدموته بمدة إلى البلاد الشامية ثم تأمر بدمشق إلى أن قدم القاهرة فى أيام الظاهر خشقدم فأمره عشرة فلم يلبث أن مات فى جمادى الأولى سنة سبع وسنين ، وقدزاد على الستين ، وحضر السلطان العبلاة عليه عصلى المؤمنى ، وكان عاقلا رئيساً كثير الأدب والتواضع حسن الشكل عديم الشر رحمه الله .

وفاته من التقدمة على المنابك على الله من التقدمة المنابك على الله المنابك على المنابك على المنابك الم

757 (جانبك) المحمودي المؤيدي أخو قانبك الآبي . اشتراها المؤيدو أعتقهما وصار هذا بعده خاصكياً إلى أن أمره الظاهر جقمق عشرة ؛ وجعله من رءوس النوب لكونه ممن قام معه وخوف الاشرفية إن دام ابن أستاذهم عاقبته ولذا اختص به ، وصارت له كلة ووجاهة مع طيش وخفة وعدم حشمة إلى أن قبض عليه في سنة سبع وأربعين وسجنه بالبرج من القلعة وأعطى اقطاعه لخير بك المؤيدي الأشقر ثم نقله إلى اسكندرية ثم إلى البلاد الشامية إلى أن قدمه بحلب فلم يلبث أن أثار فتنة ووثب على نائبها قانباى الحزاوى ، وقبض عليه وسجن بالبلاد الشامية الى أن فرج عنه ، وأنعم عليه الاشرف إينال بأمرة طبلخاناه بطرابلس إلى أن مات في أواخر ذي انقعدة سنة ستين ، وقد ناهز الستين تقريباً .

(جانبك)المرتدياتى قريبا (جانبك)المشد. هو الاشرفى برسباى (جانبك)المغربى مضيا ٢٤٧ (جانبك) المؤيدى شيخ ويعرف محرامى شكل وطالت أيامه فى الجندية بغد أستاذه إلى أن أنعم عليه الظاهر جقمق فى أول دولته بأقطاع جيدوصاد بواباً عمر عشرة فى أيام إينال، واستقر فى رءوس النوب وتزايد حينئذ جنونه وطيشه حتى كان العبيد والصغار والغلمان يسخرون به، وله فى ذلك حكايات معنعكد مات بعد مرض طويل عن نحو المثانين فى ربيع الاول سنة سبعين، وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمنى،

٣٤٣ (جانبك) المؤيدي الدوادار . مات سنة سبع عشرة .

ويعرف بجانبك شيخ ويعرف بجانبك شيخ وطالت جنديته الى أن أن عبد المؤيدي شيخ ويعرف بجانبك شيخ وطالت جنديته الى أن مات بعدما أنعم خجداشية الظاهر خشقدم بامرة ضعيفة تقارب الجندية إلى أن مات بعدما شاخ بطالا في المحرم سنة ثلاث وسبعين . وكان من المهملين المنهمكين .

(جانبك) نائب بعلبك . في النوروزي قريباً .

ويعرف بألمرت من عتقاء الناصري فرج ويعرف بألمرتد . أصله من عتقاء الناصر ثم

توجه بعده إلى جركس ثم عاد الى مصر ولذا قيل له المرتد ثم صار خاصكياً بعد المؤيد شيخ إلى أن تأمر عشرة فى أول دولة الظاهر جقمق بعد مباشرة السقاية أياماً ثم صار من رؤس النوب ثم فى دولة الاشرف من أمراء الطبلخاناه إلى أن صار من المقدمين فلما كبر وشاخ أخرج الظاهر أقطاعه وأعطاه رزقاً يأكله فدام نحو سنة . ومات فى ذى الحجة سنة احدى وسبعين وقد جاز الثمانين ، ودفن بتربته التى أنشأها بالقرب من التربة الاشرفية الاينالية بالصحراء ، وكان ديناً خيراً مكفوف الشر لين الجانب متواضعاً سليم الباطن مع بخل رحمه الله .

٧٤٦ (جانبك) الناصرى فرج . خدم بعده عند خجداشيه برسباى الناصرى ماجب دمشق فلماخرج إينال الجكمي نائب الشامركب هذا بأمر أستاذه المذكور في طائفة حتى قبض عليه وحمله إلى قلعة دمشق ، فأنعم عليه الظاهر جقمق لذلك بأمرة طبلخاناه بدمشق ثم صار حاجباً ثانياً بها ثم تنقلحتي ناب بصفد ثم بحماة بعد جانبك التاجي ثم بطر ابلسكل ذلك بالبذل إلى أن مات بطر ابلس فى دجب سنة تسع وستين ؛ وقد جازالسبعين،وشكرت حشمته ، ولم يكن يدخل القاهرة الا زائراً . ٧٤٧ (جانبك) النوروزي نوروزالحافظي نائب دمشق ويعرف بنائب بعلبك. صار بعد أستاذه للمؤيد ثم عمل بعده خاصكياً إلى أن أمره الظاهر جقمق عشرة وصار من رءوس النوب ثم جهزه الى المدينة النبوية لقمع المفسدين بها ، فأقام هناك سنين وحمدت سيرته وشجاعته مع اصابته بجراحة من العرب في رقبته ودخل سريماً للاستشفاء للقبرالشريف ؛ ثم رجع الى مصر الى أن أرسله لمـكة أمير الترك بها فأقام أيضاً مدة ؛ وأنعم عليه وهو هناك باقطاع شريكه تغرى برمش الفقيه ثم رسم بعوده الى مصر بعد اخراج الاقطاع المشار اليه لبردبك التاجي المستقرفي امرة الترك عوضه فقدمها صبحة خلع الظاهر نفسه وسلطنة ولده فأنعم عليه زيادة على أقطاعه بطبلخاناه إلى أن استقربه الأشرف فى نيابة اسكندرية بعد يو نس العلائي سنة ثماز وخمسين فأقام بها حتى مات في مستهل صفر سنة خمس وستين عن نحو الثمَّاءين ، وكان شجاعاً مقداماً كريماً متواضعاً خيراً نادرة في أبناء جنسه جمع بين الشجاعة والتواضع والكرم والديانة رحمه الله. ٧٤٨ (جانبك)النوروزي أيضاً أمرهالظاهر جقمق عشرة ثم ولاه نيابة صهيون . ومات بمنزله بالعريش حين كان قادماً القاهرة معزولا عنها في رجب سنة أربع

وخمسين . وكان ذاشجاعة وإقدام رحمه الله . ٢٤٩ (جانبك) اليشبكي يشبك الجكمي صاربعده خاصكيا في الدولة الأشرفية

برسباى ثم ساقياً فى الظاهرية ثم تأمر عشرة بعد سنة ثمان وأربعين وصار رأس نوبة ثم ولى ولاية القاهرة على كره منه والججوبية ثم أضيفت له الحسبة فى سنة أدبع وخمسين ثم عزل عنها بعد مدة ، واستمر على الولاية إلى أن نقله الأشرف اينال الى الزردكاشية بعد القبض على لاجين الظاهرى فلم يباشرها بل مرض ولزم الفراش أياماً قلبلة ثم مات فى ربيع الاول سنة سبع وخمسين ، وهو فى أوائل الكهولة ودفن بتربة طيبغا الطويل بالصحراء ، وكان مشكورالسيرة فى أحكامه مع ظرف ورشاقة ومعرفة بأنواع الفروسية ومشاركة فى الفضائل وحسن محاضرة وذ كاء ويقظة بحيث كان نادرة فى أبناء جنسه عفا الله عنه .

وتدرب حتى كان هو باب مولاه لمزيد يقفته وجبرته ؛ ولما كان أستاذه أمير وتدرب حتى كان هو باب مولاه لمزيد يقفته وجبرته ؛ ولما كان أستاذه أمير الاول ثم أمير المحمل أنبأ هذا عن فروسية وتدبير وشجاعة وقوة قلب وسافرنا معه فى الاول محمدناه وأهديت له نسخة من مصنفى الابتهاج بأذ كار المسافر الحاج ، وهو زوج ابنة أبى بكر بن صلغاى ، وله الى بعض التردد ثم سارمسلما لحاة حين استقرار مولاه نائبها ، وقال له السلطان المعول انما هو عليك .

١٥٧ (جانبك) أحدالمقدمين بدمشق ودوادارالسلطان بهاأصله من عتقاء تغرى برمش التركم في نائب حلب وكان يزعم مع جهله العرفان قتل في تجريدة سوارسنة ثلاث وسبعين التركم أي الإشر في اينال ، اختص بأستاذه و محمله القيائم المتحن الى أن أمره الاشرف قايتباى عشرة ، ومات في رمضان سنة ثلاث وسبعين وحضر السلطان العسلاة عليه بالمؤمني ، وكان طو الامليحا جميل الهيئة أحسن حالامن خجداشيته . ١٥٧ (جان بلاط) الأشر في قايتباى ، أصله الدولات باى المحجوجب فقدمه حين كان نائبا علطية للدوادار يشبك فقدمه مع غيره للاشر ف فأعتقه وعمله حين كان نائبا علطية للدوادار يشبك فقدمه مع غيره للاشر ف فأعتقه وعمله والناظر على خانقاه سرياقوس مع دوادارية المناشير لطر ابلس وغيرها من الجهات رغبة في تنميته وعبة لرفعته ؛ ثم أمره عشرة عوضا عن شاذبك آخوخ حين رغبة في تنميته وعبة لرفعته ؛ ثم أمره عشرة عوضا عن شاذبك آخوخ حين أربعين وألبسه إمرة الحج ثانيا فلم تتم بل سافر مع المجردين الذين باشهم قانصوه الشامى الى حلب فدام بها ثم عينه رسو لا الى ابن عثمان وذلك في رمضان سنة الشامى الى حلب فدام بها ثم عينه رسو لا الى ابن عثمان وذلك في رمضان سنة تهارة الماليك ولما عادواستقر أمر ابن عثمان على الصلح أعظاه تقدمة ثم استبدل ست وتسعين وعين معه البدرى بن جمة مع الانعام عليه ، وفي غيبته أعطاه تمادة الماليك ولما عادواستقر أمر ابن عثمان على الصلح أعظاه تقدمة ثم استبدل ستبدل

له بیت الزینی عبدالباسط تجاه مدرسته و رقاه جداً وکان قد تزوج ابنة المؤید بن الاشرف اینال وماتت تحته و زوج ابنة الزینی کاتب السر و ذکر بعقل.

٢٥٤ (جانم) الاشرفي برسباي ويعرفبالبهلوان ، كان منخاصكية أستاذه ثم صيره ماقياً ثم امتحن بعده بالنبي والحبس،وأمره الأشرف اينال عشرة وجعله من رؤوس النوب وساق المحمل من جملة الباشات ؛ ومات في ربيع الآخر سنة اثنتينوستين وهو في أوائلالكهولة؛وكان طوالاً مليح الشكل تام الخلقة شجاعاً مقداماً كريماً عارفاً بأنواع الفروسية رأساً في الصراع مسرفاً فيها قيل على نفسه . ٥٥٥ (جانم) الأشرفي برسباي بل هو قريبه ولذا استقدمه من حركس ثم عمله خاصكياً ثم أشركه مع غيره في إمرة الطباخاناه ثم قدمه في سنة ست وثلاثين ثم عمله أميراخور إلى أن تجرد صحبة العسكر إلى أرزنكان وكان قدومهم بعـــد موت قريبه فقبض عليه الأتابك وحبسه باسكندرية مدة ثم نقل منها إلى البلاد الشامية تم أطلق في سنة إحدى وخمسين وأرسل لمكة بطالاً ثم للقدس ثم حبس بقلعة الكرك إلى أن أطلقه الأشرف اينال وقدمه بالقاهرة ثم أعطاه نيابة حلب تم الشام فلما تسلطن المؤيد خاف من غائلته لقوة شوكته وكاتب أعيان دمشق بالقبض عليـه متى أمكنهم واتفق مجيء ولده الشرف يحيى القاهرة شافعاً في بعض الأمراء فوعدبذلك بعد مدة وكان ذلك سبباً لمشيه سراً مع الامراء حتى أذعن جمهورهم لوالده وأخذ عليهم فىذلك العهود والمواثيق واستكتبخطوطهم ورجع وعنده انالامر قد تم لا بيه وضم أبوه ذلك لما كان يراه من المنامات ومايبشره به من يعتقد صلاحه فبادر بعد أن وقعت هجة نهب فيها جميم ماأهمن خيولوقماش ومتاع وغير ذلك الى الميدان على أقبح وجه، وتوقف في دخوله القاهرة كذلك فحسنه له بعض مفسدى أتباعه فما أمكنته المخالفة ووصل مطروداً منهوباً الى الصالحية فبلغه استقرار الظاهر خشقدم فسقط في يده وما أمكن كل منهم الى المخادعة لصاحبه حتى استقر به على حاله فى نيابة دمشق وعاد اليها بعد وصوله لخانقاه سرياقوس على رغمه وتلافى أمره مع عوام دمشق بالاحسان والمغالطة وسلوك العدل وكذا استعمل مع السلطان مايقتضي استجلاب خاطره تعلم ينجر معدبل أرسل له بعد مديدة بالعزل وأن يتوجه للقدس بطالاً فلم يجب وخرج من دمشق بمهاليكه وحشمه إلى جهة الشرق ووقعت له أمور فيه إلى أن توجه لصاحب آمد حسن بك فقام معه وقــدم إلى معاملة حلب فلم ينتج أمره فعاد إلى الرهاإلى أن دس عليه فيها من قتله من مماليكه في ربيع الأول سنة سبغ

وستين ، وأرسل حسن بك بولده الشرف يحيى مع قاصد له لاستعطاف السلطان عليه فأمر بتوجهه للقدس بطالاً ووبخ القاصدفاعتذر وساعده الامراء حتى رضي عنه وألبسه خلعة وجهزمعه أخرى هاتلة لمرسله مع هدية، وكان جانم دينا متعبدآ مقتفيا آثر السنة محبافىالفقهاء والصالحين منور الشيبة قصيرالقامة كثير الافضال والمؤاساة مجتهداً في أحكامه متحريا في أحواله بخيث عدت حركته وانقياده مع من لم يتدبر العاقبة محنة لمانشأ عنهامن السفك والنهب مع حدة وبادرة وسرعة حركة ولكن محاسنه كثيرة وما رأيت أحــداً من ثقات أصحابه كالزين قاسم والبرهان. القادريين إلا ويذكرعنه أوصاعاً جميلة وأنه لاماللهمعهم بلهو فيه كأحدهم، وأمة خطيب مكة الكال أبوالفضل النويرى فلهمعه اليدالبيضاء خصوصا حين وردعليه الشام فانه مارجع إلا ملكاءو بالجملة فقد عاش سعيداً ومات شهيداً رحمه اللهو إيانا. ٢٥٦ (جانم) الاشرفي قايتباي ابن أخي السلطان . بألغ في ترقيه معصفر سنه فأعطاه نظر الجوالى نم الكسوة ثم شاد الشربخاناه وسافر البلاد الشامية فجي منهاشيئًا يفوق الوصف ثم قدمه وزوجه اخت زوجته ابنة العلاء بن خاص بك وسيق إليه بسبب ذلك مالا يحصى بلعزم حسما استفيض على إعطائه الدوادارية الكبرى فلم يلبث أن مات مسموما فيما قيل من الدوادار وذلك في ربيع الأخرسنة أربع وتمانين و قدراد على العشرين بعد أن توعك أياما عرض حادو حول في محفة من بيته بسويقة العزى إلى بولاق ليلا فأقام به اليوم التالى لها ثم مات فحمل وقت الزوال في محفة أيضا فغسل وكفن وصلى عليه بمصلى المؤمني شهده السلطان وجميع الأمراء والعسكر والقضاة الاالحنني ومشىالامراءونحوهم إلى تربة السلطان فدفن بالقبة الكبري منها وتأسف هو وغالب الناسعلي فقده ، وكان شاباً سا كناً عاقلا حيياً غاية في الجمال عوضه الله الجنة .

۲۵۷ (جانم) الاشرفى قايتباى ويعرف بالأسقر أحد العشرات المذكورين عزيدالفروسية لكنه كان شهماً مبغضاً . مات فى المحرم سنة اثنتين و ثمانين وكان قد أمر قبل موته بيسير على كشف البحيرة فمات قبل توجهه اليهاغير مأسوف عليه . ٢٥٨ (جانم) السينى تمرباى الزردكاش . عمل خازندار سيده و دواداره بواستقر به السلطان فى الزردكاشية أول أمره بعد أن كان رأس نوبة عصاه وأحد العشرات ، وكان ممن سافر لسواد وحصل له من الدوادار جماء ، ويذكر بثروة لكثرة مامعه من الاقاطيع والزق المشتروات وغيرها مع عدم خير ولكنه قد ابتنى بجوار منزله بالقرب من زقاق حلب سبيلا ومكتباً اللاً يتام . مات

بعد أن كان عين لامرة الأول فى شعبان سنة أربع وثمانين واستقر بعده فى الزردكاشية يشبك الجمالى ناظر الخاص.

و ۲۰۹ (جانم) السيني جانبك الجداوى الجاز ندارى . قرأ على التاج السكندرى في القرآن وحج به معه ايام أستاذه و تلطف به في ذلك مع حلفه له على تحرى الحل في مصروفه فيه ، وكتب الخط المنسوب وأتقنه مع يس الجلالي وكتب به أشياء منها مصحف جليل أنقنه وزمكه وكان وسيلة لتخلصه من الظاهر خشقدم بعد أستاذه ، وكذاكان يذكر بالفروسية بحيث كان أحد الباشات في سوق المحمل ، كل ذلك مع رغبته في ذوى الفضائل واحسانه اليهم ، وقد استقربه الأشرف قايتباى بسفارة الدوادار السكبير في نيابة جماة على مال فأقام يسيراً مم استمفى رجاء عوده إلى القاهرة فعا كسه السلطان ورسم أن يسكون بالشام أميراً كبيراً وقرر عوضه في النيابة سيباى الطيورى ، وكان قصيراً أعرج . مات فيما بلغنا بدمشق سنة ثمان وثمانين .

۲۹۰ (جانم) نائب قلعة حلب كان وقريب سلطان الوقت ممن قدمه ورام أن
 يزوجه ابنته فمات هو واياها في سنة سبع و تسعين .

۲۶۱ (جانم) الظاهرى جقمقأحدىماليكه ودواداريته ويعرف بجانم خمسمائة . مات في صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاعون .

۲۹۲ (جانم) ابن خالة يشبك الدواداروصاحب المدرسة المقابلة لباب جامع قوصون من الشارع وبها خطبة خطبها يرس البلبيسي المظفري محمود الامشاطي بخصوصيته بصاحبها كان أحدالدوادارية بل تأمر عشرة و تولى كشف الصعيد وفتك وحصل بحيث أخذ منه الملك جملة وكان يركره التماءه لقريبه فيما قيل وسافر في عدة تجاريد وأظنه من الاشرفية برسباي بعدأن كان لبعض أمر اءالشام. ٣٦٣ (جانم) المؤيدي شيخ ولى في أيام أستاذه رأس نوبة السقاة تم صاد أمير عشرة ثم من رءوس النوب كلاهما في أيام الاشرف اينال ، وكان ساكنا عاقلا حشماً وقوراً . مات في المحرم سنة احدى وستين .

٢٦٤ (جانم)كان قد أعطى تقدمة وناب فى غزة وفى حماة وطرابلس، قال العينى لم يشتهر عنه إلا كل شر، مات فى سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا . ٢٦٥ (جاهنشاه) بن قرايوسف والد بداق الماضى .

٢٦٦ (جبريل) بن ابر اهيم ن مجد العطيرى الشافعي رأيته عرض عليه في سنة خمس و تسعين. ٢٦٧ (جبريل) بن على بن مجد القابوني ثم الدمشقي الشافعي . سمع على البرهان .

ابراهيم بن جماعة الأدب المفرد للبخارى وعلى الكال بن النحاس والبدر حسن بن مجد البعلى واسمعيل بن ابراهيم بن مروان وجماعة وحدث سمع منه الفضلاء أجاز لى وكان ثقة مما لحا حيراً مديما للتلاوة . مات بدمشق فى المحرم سنة خمس و خمسين وقد جاز المائة رحمه الله .

٣٦٨ (ججكبفا) دوادار السلطان بالشام . جهزه الظاهر جقمق لشاه رخ بن تمرلنك ملك ماوراء النهر وقال إنه سالك عن ابن حجر وابن الديرى وابن قاضى شهبة وابن المزلق كل واحد على انفراده ؛ وأذا أقول طيب أو بخير ولم يسأل عن غيرهم ثم قال الحمد لله بعد في الناس بقية ، ومات بعد ذلك .

۲۹۹ (جخیدب) بن جندب بن جخیدب بن لحاف بن راجح . مات سنة تسم وعشرین . (جرقطلی) فی جار قطلی .

مرح (جرباش) كرت الجركسي المحمدي الناصري فرج بن برقوق والدمجد الآتي. ترقى عند أستاذه حتى صار سلحداراً وكان ممن أسند إليه وصيته وزوجه ابنته شقراء واستولدها أولاداً وعمل في أيام الظاهر جقمق أمير اخور ثاني ثم لازال يترقى حتى عمل الاتابكية في دولة الظاهر خشقدم فاما قبض على جماعة من الاشرفية برسباي وثب المماليات وتوجهوا إليه ليملكوه فاختفي ثم توجه لتربته فأحذوه منها كرها وأركبوه ومعه ابنه وعدة من المهاليك والأمراء ودخلوا به القاهرة إلى أن وصل للبيت المقابل لباب السلسلة فصرف من كان معه لبيوت الامراء وساق هو فاراً الى السلطان وكان بالاسطبل فقام اليه وعانقه وخمدت الفتنة ، ومعذلك فقد عليه ركوبه معهم الى أن نفاه لدمياط مع الاذن له في ركوب الخيل وصرف خمسة دنانير له في كل يوم ثم أحضره إلى القاهرة وأقام ببيته حتى مات عن قرب في شوال سنة سبع وسبعين وصلى عليه بمصلى المؤمني في معمم شهده السلطان والقضاة موفن بتربة الظاهر برقوق . وقيل له كرت لكونه كثير الشعر .

۲۷۲ (جرباش) الاشرفى برسباى كان فى أيامه خاصكياتم أمره ابنه العزيز عشرة تم أخرجه الظاهر جقمق لا تابكية غزة و توفى بها فى سنة اثنتين و خمسين ، وكان لا بأسبه ، ٢٧٧ (جرباش) الكريمى الظاهرى برقوق و يعرف بعاشق ، كان من الماليك السلطانية أيام معتقه ثم صار فى أيام ابنه الناصر خاصكيا ثم سلحداراً ثم أمير عشرة ورأس نوبة ثم أمسكه شيخ و حبسه ثم لما استقر فى المملكة أطلقه وأمره بسل قدمه ثم ولاه الاشرف برسباى الحجو بية الكبرى ثم أمير مجلس ثم نيابة طرابلس قدمه ثم وعاد الى إمرة مجلس ثم نفاه الى دمياط ثم عرض عليه نيابة غزة فأبى

واستمر بده المنصور عنها وأخرج أقطاعه ، واستمر ملازماً لداره في سويقة المعجزه صرفه المنصور عنها وأخرج أقطاعه ، واستمر ملازماً لداره في سويقة المساحب حتى مات في المحرم سنة احدى وستين بعد ماشاخ يودفن بتربته التى أنشأها بالصحراء يوكان وجيها ذا ثروة رأساً في رمى البندق مع أنهما كه فيما قيل في اللذات. ١٧٧ (جركس) سيف الدين القاسمي الظاهري برقوق المصارع . كان من خواص أستاذه و تقدم بعده فولاه ابنه الناصر نيابة حلب عوضا عن دمرشاس في سنة تسع و عماعاتة ولم يقم بها الا مدة اقامة الناصر بها يوما أو يومين : ورجع معه للقاهرة خوفا من جكم ، وكان شهما شجاعا قتل في سنة عشر بناحية بعلبك . وهو أخو الظاهر جقمق الذي تسلطن بعد دهر . ذكر ه شيخنا في أنبائه و ابن خطيب الناصرية . الظاهر جقمة الذي تسلطن بعد هر . ذكر ه شيخنا في أنبائه و ابن خطيب الناصرية . احد القواد عكة قتل في مقتلة الحديد بجدة في صفر سنة ست واد بعين وقطع رأسه وطيف به ثم دفن آخر يومه .

٣٧٥ (جشار) بن عبد الله المجاش الشريف الحجازى مات فى ذى الحجة سنة سبع و خمسين ٢٧٦ (جشار) بن قاسم من بنى أبى نمى الحسنى المسكى . كان من اعيان الاشراف شجاعا بدر الى مبارزة كبيش يوم أداخر فعقر كبيش فرسه . مات فى ذى الحجة سنة احدى عشرة عكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى فى مكة .

٧٧٧ (جشار) الخضيري . مات في المحرم سنة ثمان وخمسين بمكة .

ابن فضل بن فاضل الزين أبو الفتح القرشى الدهنى السنهورى القاهرى الأزهرى ابن فضل بن فاضل الزين أبو الفتح القرشى الدهنى السنهورى القاهرى الأزهرى الشافعى المقرىء . ولد تقريباً كما كتبه بخطه سنة عشر و عاعائة بسنهور المدينة و ونشأ بها فأوقع الله فى قلبه الهجرة عن أهله أمراء العرب ففارقهم إلى المحاة لأبى عبد الله الغمرى ، وأقام تحت نظر إمام جامعه ابن جليدة فقرأ عنده القرآن ثم تحول إلى القاهرة فنزل جامع الازهر وجع للسبع على أبى عبد القادر والشهاب السكندرى ، وعلى ثانيهما سمع الشاطبية والتيسير والعنوان ، وكذا على النور الامام لكن إلى الحزب فى الكهف وعلى التاج الطوخى إلى المفلحون ؛ ومن الأحقاف إلى آخره وعلى العلاء القلقشندى والشمس بن العطار والتاج الميمونى الكركى إلى النساء وعلى العلاء القلقشندى والشمس بن العطار والتاج الميمونى الى أثناءالبقرة وعلى شيخنا والزين أبى بكر المصرى وابن زين النحرارى إلى المفلحون وللسبع مع يعقوب على الزبن رضوان وللعشر الى آل عمران على الفخر بن دانيال

الأعرج وللأربعة عشر في ختمة على الشمس العفصي ولعاصم وكذالابن كثير لــكن إلى رأس الحزب في الصافات على التاج بن تيمية وأخذ عنه في بحث شرح الشاطبية لابن القاصح وللكسائي وكذا لنافع لكن لأثناء قد أفلح على الزين. طاهِر وعليه سمع في البحث الشاطبية باستيفاء شرحيها للجعبري والفاسي ولابن كثير إلى أثناء البقرة على أبى القاسم النويرىوقاسم الاخميمي ، وأكثر في ذلك عمن دب ودرج وقرأ على البرهان الصالحي من كتب الفن الشاطبية والعنوان والتلخيص لأبي معشر الطبري ، وأذنو اكاهم له ؛ وكذا اجاز والشمس بن القباقي في آخرين ولم يقتصر على القراءات بل اشتغل في الحديث والفقه و الاصلين و العربية والصرف والفرائض والحساب وغيرها لخضر دروس الشرف السبكي في تقسيم الكتب الثلاثة وغيرها والشمس الحجازي في مختصر دللروضة والقاياتي فيالقطعة للائسنوي مع دروس في ألفية العراقي والصرف والونائي في الروضة مع دروس فى جمع الجوامع وابن المجدى في الحاوى وعنه أخذ كتباً في الفرائضوالحساب وغيرها ، وكذا سمع على العلاء القلقشندي في الفقه والحديث والنحو ، وعلى أبي القاسم النويري في النحو والصرف ، وعلى الزين عبادة مقدمة ابن باب شاذ في النحو وعلى ابن قديد الرضي وقرأ على الحناوي مقدمته فيه ؛ وعلى الزين طاهر الشافية لابن الحاجب وشرحهاللجاربردي بحثاً ، وسمع عليه الألفية باستيفاء شرحها لابن المصنف وتوضيحها لابن هشام ؛ ولازم التقي الشمني في الاصلين والعربية والمعانى والبيان وغيرها ، وصحب أبا عبد الله الغمرى ، وسمع على الزين الزركشي صحيح مسلم ؛ وعلى الشمس البالسيمعظم الترمذي ، وعلى الناصري الفاقوسي المسلسل بالأولية ومعظم مسند عبد ، وعلى المحب بن نصر الله في المسند وغيره ، وعلى عائشة الكنانية المسلسل بالأولية وبحرف العين في آخرين من شيوخه الماضين كشيخناور ضوان والقلقشندي والصالحي والشمني ومن غيرهم، وجود الخط على الزين بن الصائغ وتقدم في القراءات، ولم يذكر بغيرها ، وتصدى لها قديماً فقرأ عليه خلق كثيرون وعم الانتفاع به، وأخذ الفضلاءعنه طبقة بعد أخرى وشهدعليه الأكابركشيخنا مرة فيسنة ثمان وأربعين ووصفه بالشيخ الفَاضل المجود الكاءل الأوحد الماهر الأمثل الباهر ، ووصفه بعده بالفاضل المجود المفنن ثم فى سنة وفاته بالشيخ العالم الفاضل المقرئء المجود المفنن الأوحد؛ بل قرض له كتاباً سماه الجامع المفيد في صناعة التجويد فقال: وقفت على هذا العقد الفريد والدر النضيد والتحرير المجيد لتلاوة القرآن المجيد

فوجدته مجموعاً جموعاً وحاوياً لأشتات الفضائل وللحشو والاسهاب منوعاً فالله يجزى جامعه على جمعه جو امع الخير اتو يعده أعلى الفرة تالمعدة لمن كان لربه مطيعاً وكذا قرضه له العلم البلقيني والعز عبد السلامالبغدادي وابن الديري والشمني والكافياجي وابن قرقماش والعز الحنبلي والسكندري وابن العطار، ولم يسمح المحب بن إصر الله البغدادي بالكتابة على مؤلف البقاعي في التجويد إلا بعد شهادة صاحب الترجمة له بالاجادة فيه ، ثم لم يرع البقاعي له ذلك حين و ثب عنيه في تدريس القراءات بالمؤيدية حين كادأن يتم له و تقوى عليه بجاه مخدومه بردبك وكذا أيضاً له الجامع الازهر المفيد لمفردات الأربعة عشر من صناعة الرسم والتجويد وغيرذلك ؛ ومع كونه قاصراً فيها عدا القراءات لم يقتصر على اقرائهاً بل ربما أقرأ العربية والصرف والفقه والفرائض والحساب وله فيها أيضاً براعة وغيرها للمبتدئين ، ولهفيماسمينا ماعدا الفقهمشاركة حتى إنه قرأعليه غيرو احدثمن حبار له فضل في المذاهب كالبدرحسين بن فيشا الحسيني سكنا الحنفي والبدر السعدي الحنبئي فىفقه مذهبهما كالخلك وهو يتجرع الفاقة ويتقنع باليسيرمن رزيقات ومرتبات وربماأحسن لهبعض الأمراء بلرتبله الدوادار الكبير يشبك من مهدى فى كل شهر خمسة دنانير وقمحاً فى كل سنة وغير ذلك، ونزل بعده فى سعيد السعداء وبيبرس وقبله فى البرقوقية الحنفية مع كونه شافعياً وفى مرتب يسير بالجوالى وتكلم فى نظر جامع ساروجاوانصلح حاله يسيراً وطار اسمه فى الآفاق بالفن حتى أن النجم القلقيلي (٢٠ لما ادعى أن ابن الشحنة عبدالبر لا يحسن الفاتحة لم يتخلص الا باعلامه السلطان حين قرأها عليه ابحضرته بأنها تصح بها الصلاة. وعرض له رمد بعينيه وقدح له فأبصر بواحدة ، وكذا عرض له فالج دام مه مدة وبقي منه بقايا ،ومع ذلك لم ينفك عن الكتابة والاقراء ، ومماكـتبه القول البديع من تصانيني وسمع مني بعضه وكثر تردده الى واستكتابه لىفى الاشهاد عليه لمن يقرأ عليه وهم خلق إجازته لكلمنهم تكون نحو مجلد، وممن قرأ عليه أخيعبد القادر ، وفي الأسانيد من الخلط المستحكم ما يعسر إصلاحه ، وبالجلة فهو متفرد بهذا الفن مع مشاركة فى غيره وصفاء الخاطر وطرح التكلف وكـدر المعيشة إما بالفقر وتنكذ زوجته وإما بهما ولذا فارقها بعد أن تزوج ابنتهما خديجة انعام الشريف على الخصوصي ؛ ثم لم يزل متعللا حتىمات في ذي القعدة سنة أربع وتسعين ودفن بحوش صوفية سميد السعداء ؛ وخلف أختاً شقيقة

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وكسر ثالثه بينهما لام نسبة لقلقيليا قرية بين الرملةو نابلس.

اسمها فاطمة وأبنته المشار اليها رحمه الله وإيانا .

۲۷۹ (جعفر) بن احمد بن عبدالمهدى. مات فى شوال سنة تسع وأربعين بمكة . ٢٨٠ (جعفر) بن أبى بكر بن رسلان بن نصير البلقينى القاهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر وأخو البهاء رسلان و ناصر الدين مجد والشهاب احمد . ذكره شيخنا فى ترجمة والده من أنبائه استطراداً فقال كان فقيهاً فاضلا ديناً متواضعاً ناب فى الحكم وولى قضاء بعض البلاد كسمنود و تأخر بعد رسلان .

۲۸۱ (جعة ر) بن مجد بن جعفر البعلى الحنبلى ويعرف بابن الشويخ \_ بمعجمتين مصغر \_ سمع فى سنة خمس وتسعين وسبعائة على الزين عبد الرحمن ابن مجد بن عبدالرحمن بن الزعبوب الصحيح ببعلبك وحدث سمع منه الفضلاء وما لقيته فى الرحلة فكأنه مات قبلها .

۲۸۲ (جعفر) بن يحيى بنجد بن عبدالقوى الغياث أبو الغيث المكي المالكي المالكي أخو معمر وفضل الآتين وأبوها ويعرف بابن عبدالقوى . ولد في ذى الحجة سنة ستوخما وعلى كاتبه واشتغل في الفقه والعربية وغيرهما ؛ وممن أخذ عنه العربية شيوخما وعلى كاتبه واشتغل في الفقه والعربية وغيرهما ؛ وممن أخذ في الفقه يحيى العلمي والجوجري بل اختصر شرحه للشذور من أجله وكذا أخذ في الفقه عن أولهما وحضر السنهوري واللقاني وغيرها ولسكن جل انتفاعه انماهو بأخيه ، ولازمني في أشياء بل قرأ على جل المنسك الكبير لابن جماعة وقدمه البرهاني ابن ظهيرة للتوقيع ببابه فسبق من قبله لئقته وأمانته وعقله وتو اضعه وخفة مؤنته ابن ظهيرة للتوقيع ببابه فسبق من قبله لئقته وأمانته وعقله وتو اضعه وخفة مؤنته أدبع وتسعين وأنا بمكة وشهدت الصلاة عليه ودفنه و تأسفنا على فقده رحمه الله . المراجعة و البحالية المناسمية و غالب حاشيته اللسيد وكذا أخذ عنه الحكمة و وصفه بالفضل والديانة . شرح الشمسية و غالب حاشيته اللسيد وكذا أخذ عنه الحكمة و وصفه بالفضل والديانة . شرح الشمسية و غالب حاشيته اللسيد وكذا أخذ عنه المراحة عنها . ومات في اوائل العشر الأخير من رمضان سنة سبع و خمسين .

مات المحمق وحمل إليها فدفن بها . أرخة ابن فهد . وحمل إليها فدفن بها . أرخة ابن فهد . ٢٨٦ (جقمق) الصفوى الحاجب بدمشق ، قبض عليه في المحرم سنة خمس وثما عائة ثم أرسل إلى غزة فلما تولى . نوروز سنة ثمان وثما عائة استصحبه لدمشق وقرره في الحجوبية فلما المحمر نوروز ، مات فيها ، ذكره شيخنا في أنبائه م

٧٨٧ (حِقمق) الظاهر أبو سعيد الجركسي العلاني نسبة للعلاءعلي بن الاتابك، اينال اليوسني لكونه اشترادمن جالبه الىمصرالخواجا كزلك وهو صغيرورباه وأرسله الى الحجاز صحبة والده ثم أعتقه وبقى عنده مدة حتى عرفه أخوم جركس القاسمي المصارع الماضي قريبه فكلم أستاذه الظاهر برقوق في طلبه له من سيده ففعل وأعطاه اياه من غير أن يعلمه بمتقه فدفعــه الظاهر لأخيه أنياء فى طبقة الزماموأنعم عليه بخيلوقماش ثمجعله خاصكيا بعد ايام كل ذلك بسفارة أخيه ولذا ينتسب ظاهريا أيضا ثم صارفى الدولة الناصرية ساقيا ثم أمير عشرة ثم قبض عليه ألناصر وحبسه بالقلعة لماخرج أخوه عن الطاعة ثم أطلقه واستمرإلى أن اعطاه المؤيد إمرة عشرة ثم طبلخاناه وجعله خازنداراً بعد يونس الركمي الاعور ثم صار بعد المؤيد أحد المقدمين ثم استقر في الحجوبية الكبرئ أيام الاشرف برسباى ثم نقله في سنة ست وعشرين الى الأخورية الكبرى وباشر حينتذ نظر الخانقاة الصلاحية سعيدالسعداء وكانينو بعنهفيه الغرس خليل السخاوي أحد أخصائه ثم نقله الى امرة سلاح ثم الى الاتابكية واستمر فيها الى ان مات الاشرف بعد أن أوصاه علىولده المستقر بعده في السلطنة والملقب بالعزيز، وصار صاحب الترجمة نظاماً الى ان خلع العزيز بعد يسبرو تسلطن في يوم الاربعاء تاسع عشرربيع الأول سنة اثنتين وأربعين واتفق فى ذلك ثم فى أوائل دولته ماعرف من محاله الى أن صفا له الوقت وظهر بتملكه صحة ماحكاه النجم بن عبد الوادث البكرى المصرى المالكي أنه في حدود سنة أربع و ثمانما له جاء شخص اسمه جلال الى البرهان بن زقاعة الغزى ليشفع له عند الناصر فرج في قضية فأركبه على فرس قل حبشي عال أصفر معصم بمو ادحسن المنظر وقال النجم فأعجبني ذلك الفرس جداً فقلت للبرهان لمن هذا الفرس فقال لمن سيصير ملكا قال فسألت عنه فقيل لى انه لجقمق أخى جركس هذا مع انه حينتَّذ لم يكن في أهل هذه الزمرة بل كان يظهر الوله والتعامى الزائد والتغفل عن أحوال الناس والتعاطى للأسباب التي تقلل غالباً الهيبة من مزيد التواضع وسائر ماينافي أحوال الملوك ولكن قد ظهرت كفاءته وبهرت حسناته وكذا بشر به قديما جماعةمنهم الشيخ المعتقد الزين عبد اللطيف بن عبد الرحمن الانصارى الخزرجي ويعرف بابنغانم ووعده إن ولى ببناء زاوية له في القدس فما اتفق ؛ ورام حين سلطنته أن يتسمى يمحمد تشرفا ويبطل اسمه ثم رأى الجمع بينهما لما خيل من طمع الملوك فيه لظنهم كونه من غير الاتراك وكتب كذلك على أبواب كثيرة من الا ماكن المجــددة .

كالمنبر الذى جدده للبرقوقية والمدرسية الفخرية بالقرب من سوق الرقيق واستمر في المملكة الى أن عهد لولده المنصور أبي السعادات عمان في يوم الأربعاء العشرين من المحرم سنة سبع وخمسين ؛ وكانت مدته خمس عشرة سنة الا تجوشهر ؛ واتفق في أيامه ماشرح في الحوادثما يطول إبراده خصوصا وقد أفرد سيرته في حياته بالتأليف الرضي عمد بن الشهاب أحمــد بن الغزى المدمشقي الشافعي ورأيت شيخنا ينتني منها . وكان ملكا عدلا ديناكثيرالصلاة والصوم والعبادة عفيفا عن المنكرات والقاذورات لاتضبط عنه في ذلك زلة ولا تحفظ له هفوة ، متقشفا بحيث لم يمش على سنن الملوك في كثير من ملبسه وهيئته وجلوسه وحركاته وأفعاله تأمتو اضعايقوم للفقهاء والصالحين اذادخلوا عليه ويبالغ فى تقريبهم وعدم ارتفاعه في الجلوس بحضرتهم ومافعله في يوم قراءة تقليده من جلوسه على السكرسي والمعتضد بالله الخليفة دونه بحيث اقتدىبه ولده المنصور في ذلك فكائنه لجريان العادة به والا فهو في باب التواضع لايلحق ، ذا إلمام بالعلم واستحضار في الجملة لكثرة تردده للعاماء في حال امرته ورغبته في الاستفادة منهم كالعلاء البخاري ؛ بل لاأستبعد أن يكون له حضور عند السراج البلقيني وطبقته فضلا عن ولده الجلال ونحوه ولهذا انتفع به كثير ممن كان يرافقه عندهم في تقديمهم المناصب الجليلة كالقاياتي والونائي وغيرها ، مديماً للتلاوة على بعض مشايخ القرآء وجوده في حال كونه أميراخور على السراج عمر بنعلي الدموشي، تام الكرم بحيث يصل إلى التبذير حتى انه أعطى النجم بن عبد الوارث الماضي النقل عنه أول ترجمته حين أعلمه بأنه عزم على الحج زيادة على ألف دينار دفعة وأماقاضي الحنابلة البدر البغدادي حين حج فشيء كشير جداً وكـذا الـكمال بن الهمام ، وكان زائد الاصغاء اليهما في الشفاعات راغبا في إزالة ما يعلمه من المنكرات غير ناظر لكون بعضه من شعار الملوك كابطاله سوق الرماحة للمحمل حسما لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند ادارته ليلاً ونهاراً فما عمل في جل ولايته وذلك من مدة عشر سنين الى أن مات ومسايرة أمير الحاج والمولد الذي يعمل في طنتدا وماكان يعمل بالقلعة من الزفة بالمغاني والمواصيل والخليليــة عند غروب الشمس وعند فتح باب القلعة باكر النهار وبعد العشاء التي يقال لها نوبة خاتون وماكان يسقاه الملوك ومن بجانبهم من الائمراء بداخل المقصورة وقت خطبة الجمعة مرن المشروب بارشاد شيخنا له في هذا، وخرق جميع مامع أصحاب خيال الظل من الشخوص وألزمهم بعدم العود لفعله وشدد في

أمر المطاوعة جدآ ، كثير التفقد للمحابيس والكشف عنهم والاحسان الى الأيتام بحيث أنه كان يرسل من يحضرهم له فيمسح رءوسهم ويعطى كل واحد منهم ديناراً ، ماثلاً لتجديد القناطر والجوامع ونحوها من المصالح العامة كقناطر بني منجا وقنطرة باب البحر وقناطر تبرى الدمسيس وقناطر أمين الدين اللاهون وقناطر الرستن بين حمص وحماة والجامع المعلق المجاور لكنيسة الملكيين التي هدمها داخل قصر الشمع والمسجد الذي بخان الخليلي وعمل فيه درسا للشافعية وآخر للحنفية وغير ذلك وجامع الظاهر حيث لم شعثه بالبياض والبلاط ونحو ذلك وجامع الحاكم حيث أزال من بعض أروقته ماكان به من الاتربة "المهولة وسقفه بعد تعطيله دهراً مع تبليط الجامع وحددمنبر مدرسة أستاذه البرقوقية، وأنشأ رصيفا هائلا ببولآق انتهاؤه عند السبكية وجسراً لأسيوط منالجبل الى البحر وفيه قناطر أيضا وسوراً لخانقاه سرياقوس لم يتم ؛ وقرر لأهل الحرمين دشيشة للفقراء فى كل يوم واكثير منهم رواتب الذخيرة كل سنة تحمل اليهم من مائة دينار الى عشرة أو أكثر من ذلك ؛ وقراءة البخاري بمكة وما يفوق الوصف مماكثر الدعاء له بسببه ءُوكان يرى أن إصلاح مايشرفعلي الهدمأولي من الابتكار؛ ولذا لم يبتكرمدرسة بل ولاتربة وهادن ملوك الأطراف وهاداهم وتودد اليهم ؛ ولكثير من انتركان حتى بالتزوج منهم ؛ وكان يبدى مقصده ى ذلك بقوله كل ماأفعله معهم لايني بنعل الخيل أن لو احتيج إلى المسير اليهم، وأثكل ولدأله من نوادر أبناء جنسه فصبر واحتسب كلذلك والأقدار تساعده والسعد يعاضده بحيث أنه لم يجرد في مدته الى البلاد الشامية ولا أرسل تجريدة مطلقاسوى مرة واحدة وهي نوبة الجكمي أولسلطنته معحدة تعتريه وسرعة بطش وبادرة منمرطة ربما تؤدى الى مالا يليق بهمن ادخال غير واحد من الاعيان حبس أولى الجرائم وغيره من الحبوس وضربه لآخرين ونفيه لغيرهم بخيث وصفه بعض من أشرت اليسه ممن سجنه بقوله: إنه حج في حدود سنة سبعو ثلائين وجرت له مع صاحب الحجاز قضية حقدها عليه فقابله عليها بعد تمكنه،قال وقد كان أحقد الناس وأسوءهم انتقامالم يكن لهدأب إلاأن عاجل كلمن كان أغضبه يوما ما انتهى ووصفه بالحقد الزائد غير صحيح وكم ممن مسه منه مكروه مع كونه من خواصه وأحبابه وممن لم يبغضه قط وماكان ينقم عليه الا أنه بمجرد سماعه عن أحد ما ينكره قابله عليه بدون تفحص ولا تثبت وليت هذا الواصف اقتصر على هذا بل أفحش في حقه بمالاً يقبل من مثله جرياً على عادته وعلى كل جال فالحكال ( ٦ - ثالث الضوء )

لله ، ومما يعاب به أيضا انه كـان ينفد مايتحصل في يديه مع كـثر تهجداً اولا فأولا حتى انه لم يدع في الخزانة مالا بلولم يترك من الزردخاناه والشوب والاسطبلات السلطانية الا الربع مما خلفه المالوك قبله أو أقلو الاعمال بالنيات، وقد ذكرِ هشِيخنا معكونه ممن ألفته الحماد في أثناء أمره عنه و نالهمنه ما يخشي عليه بسببه في ترجمة الظاهر من نزهـة الائلباب في الائلقابله فقال وآخرهم يعني ممن يلقب بالظاهر سلطان العصر الملك الظاهر جقمق فاق ملوك عصره بالعلم والدين والعفةوالجود أمتع الله المسلمين ببقائه . قلت وقد اجتمعت به مراراً وأهذيت اليه بعــد وفاة شيخنا بعض التصانيفوأنعم هوعلى بما ألهمه الله به وصار يكثر من الترحم على شيخنا والتأسف على فقده بل سماه امير المؤمنين ، رهو ممن اسعد في مماليكه بحيث أضيفت المملكة العظمي لغير واحد منهم فضلا عمن دونها ءولم يزل على ملكه الى ان ابتدأ به المرض وصار يظهر الجلد ولا يمتنع من الكتابة والحكم حتى غلب عليه الحال وعجز فانحط ولزم الفراش نحو شهر ثم ماتٍ وقد زاد على التمانين وذلك بينالمغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء ثالث صفر سنة سبع وخمسين فمات تلك الليلة والقراء حوله الى أن جهز من الغد وصلى عليسه بمصلى باب القلة وحضر ولده المنصور الصلاة عليه وكذا الخليفة وهو الذي تقدم للصلاة عليه بالجماعة وكان يوماً مشهوداً لم تر جنازة لملك كجنازته في عدم الغوغاء وكثرة الأنس والخفر ؛ ودفن بترية قانباى الجركسي أميراخور كان التي جــدها وأنشأها عند دار الضيافة بالقرب من القلعة ، وحكى لى بعض الخيار بعد دهر أنه رآم بعسد موته و كا أنه فى قصر مرتفع ومعه جماعة منهم والده والشيخ أبو الجود وأنه سأله عما فعل الله به فقال له والله لقد أعطانا الملك من قبــل أن نرد عليه قال الراتى فقلت في نفسي هذا محتمل لارادة الملك الدنيوى وهو قد أعطيه وأردت تحقيق الأمر فقلت له ما الملك الذي أعطاكه قال الجنة ثم قال وجاء جماعة بعدنا ليس لهم فيها وقت ولا مكان رحمه الله وإيانا .

۲۸۸ (جقمق) سيف الدين من أبناء التركان ولكنه اتفق مع بعض التجاد أن يبيعه ويقسم عنه بينهما ففعل ولذا كان يتكلم بالعربي بحيث لا يشك من جالسه أنه من بني الاحراد، وسمى بعضهم والده عبد الله وهو اسم لمن لا يعلم اسمه غالباً. تنقل في الخدم حتى تقرر دواداراً ثانيا للمؤيد قبل علكه ثم استمر بل عمله دواداراً كبيراً ثم ولاه دمشق سنة اثنتين وعشرين ثم بعد موته أظهر العصيان و آل أمره الى أن أمسكه ططر بقلعة دمشق وعصره وأخذ منه مالا ثم

أمر بقته فقتل صبراً في العشر الاخير من شعبان سنة أربع وعشرين ودفن. بمدرسته التي أنشأها بالقر بمن شمالي الجامع الاعظم بحضرة الخانقاه السميساطية بوكان عارفا شديداً في دواداريته على الناس .ذكره ابن خطيب الناصرية وشيخنافي أنبائه . ٢٨٩ (جقمق) الأرغون شاوى الدوادار .ولى نيابة دمشق وابتنى فيها في جوار الجامع الاموى مدرسة تعرف بالجقمقية ثم خرج بها عن طاعة المؤيد و حرى له ماجرى . قلت وهو الذي قبله "

وجاهة وحفظ القرآن جيداً وخلفه في إنزال أهل الحرمين وإكرامهم في الجملة وجاهة وحفظ القرآن جيداً وخلفه في إنزال أهل الحرمين وإكرامهم في الجملة واستقر به السلطان حين سفر العسكر في أواخر ربيع الثاني سنة خمس وتسعين رأس نوبة السلحدارية ثم أذن له في التكام عن الدوادار الثاني شاذبك حين بلغه عن المتكلم مالا يعجبه ، ومولده سنة خمس وعشرين تقريباً ، وحج غير مرة وجاور وسافر في عدة تجاريد ، وزار بيت المقدس والخليل . ونعم الرجل .

(جقمق) المؤيدي الدوادار نائب الشام . مضي قريبا .

١٩٩ (جكم) قرابيم وكاف كقمر العلاقى الظاهرى جقمق ويعرف بأميرا خور الجال . ترق بعد أستاذه اليها ودام على ذلك مدة الى أن تسلطن الظاهر بلباى فأمره عشرة ثم ولاه الاشرف قايتباى كشف الجسور والشرقية بعناية الدوادار الكبير فانه كان ممن تقرب منه جداً ولازم خدمته والكوب معه حتى عرف به وصيره بعد على كثير من تعلقاته بل جعله نائباً عنه بالمؤيدية وغيرها حين خرج فى التجريدة التى تلف فيها ثم ولى نيابة اسكندرية بعداينال الاشرفى قايتباى حين انتقاله منها الى طر ابلس ، وتوجه اليها فلم تطب له وتوعك بها مدة فراسل وحضر بعدالاستئذان الى القاهرة ليتداوى فلم يلبث أن مات فى المحرم سنة سبع و ثمانين وحضر بعدالاستئذان الى القاهرة ليتداوى فلم يلبث أن مات فى الحرم سنة سبع و ثمانين لقاء العلماء والصالحين ممن يتردد اليه الفخر الديمي حتى كان يقر أهو وغيره عنده ، وكذا كان غيره من علماء الحنفية يتردد اليه للاخذ عنه و كثيراً ما كان يحضر دروس التقى الحصنى لمجاورته له ، و يجمع الكتب العلمية و يقتنيها و يظهر التفقه والتدين ؛ ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و زارتى غير مرة و أظهر همة و التدين ؛ ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و زارتى غير مرة و أظهر همة و التدين ؛ ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و زارتى غير مرة و أظهر التفقه و التدين ؛ ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و زارتى غير مرة و أظهر التفقه و التدين ، ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و زارتى غير مرة و أظهر التفقه و التدين ؛ ولما مات التقى دفنه بتربته وساعد ولده ، و المجلة فهو من محاسن أتراك وقعه و من المعاسن المعمدى المحمدى المحمدى المحمدى المحمدى المحمدى المحمد الله و ايانا ؛ و استقر بعده في نيابة استفرية بعد أشهر عليه المحمدى المحمدى المحمدي المحمد الله و المحمد الله و المحمد الله و المحمد الله و المحمد المحمد و المحمد الله و المحمد المحمد الله و المحمد المحمد الله و المحمد المحمد الله و المحمد الله

الا شرفي قايتباي نقلاله من نيابة سيس .

٢٩٧ (جكم) أبو الفرج الظاهري برقوق . أمره أستاذه طبلخاناه في سِنةمو ته ثم استقر بعده خامس ذي انقمدة سنة احدى رأس نوبة بل قيل إنه لم يتأمر في أيام استاذه وأول ماشهر أمره في تاسع الشهر المذكور نعم ركب على الدوادار يشبك بالقاهرة فكانت النصرة له فاستقر في الدوادارية عوضه وأظهر العدل تم اعتقل بقلعة المركب ثم نقل الى حلب فبس بدار العدل تم إلى غيرها ثم أطلق وآل امره إلى ان ملك حلب وأقام فيها اياما ثم اتفق هو وجماعة من الامراء على العصيان ووصلوا إلى الصالحية فخرج الناصر وكانت الكسرة على عسكره ورجع هاربا ثم كر عليهم العسكر المصرى ثانيا فكانت النصرة لهم ؛ وآل أمر جكم الى ان أخذهو وشيخ دمشق ودخلاها واستمرابها مدة ثم اخذا أيضاحماة وفى اثناء ذلك ظهر الناصر فرج وتسلطن فجهز تقليد شيخ بنيابة دمشق وجكم بحلب ثم أضيف اليه نيابة الرها وملك عدة قلاع كان نعير أمير العرب قد استولى عليها ومزق التركمان كل ممزق ؛ وحصل بحلب وبالرها العدل والامان وقطع الخطبة للناصر ، وخطب وضربت السكة باسمه ولقب بالعادل ثم أظهر الدعوة وصرح بخلع الناصر وتوجه نحو آمد لقتال قرايلوك فقتل في ذي القعدة سنة تسع، وكأن مهابا شجاعا مقداما مدبراً له حرمة ومهابة ممدحا مائلا لمجالسة العلماء ومذاكرتهم مصغياً لنظم الشعر محباً لسماعه بل ويجيزعليه الجوائزالسنية ؛ يتحرى العدلو يحب الانصاف لايتمكن أحد معه من الفساد . طول ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا ترجمته وكذا المقريزي في عقوده.

الاشرق قايتباى أحد الخاصكية ويلقب بالبهلوان لتقدمه فى الصراع . مات بالطاءون سنة احدى وثمانين .

٢٩٤ (جَمَ) الظاهرى خشقدم ابن اخت الاشرف قابتباى ، امره اشتاذه عشرة ثم صارة حدالطبلخا ناهو حاجب ثانى ، مات بالطاعون فى رمضان سنة ثلاث و تحانين عن نحو الثلاثين و حضر خاله الصلاة عليه بالمؤمنى ، وكان من مساوى الدهر . ٢٩٥ (جَمَ) الظاهرى برقوق الجركسى ، ذكره شيخنا مجرداً فى صنة ثلاث. ٢٩٦ (جَمَ) النورى المؤيدى ويعرف بقلقسيز . أعتقه المؤيد وأقام فى جملة المهاليك السلطانية الى أن عمله الظاهر جقمق خاصكياً ثم ساقياً ثم فصله عنها وجعله من الاجناد ثم عمله الاشرف اينال أمير عشرة ثم من رؤوس النوب ثم كان ممن خرج مع المجردين ، ومات فى عوده بغزة فى شوال سنة احدى وستين .

٢٩٧ (جَمَم) نائبقلعةكركر ؛ تحيل عليه جماعة من الاكراد حتى قتلوه وطائفة من مهاليكه وملكوها وذلك في سنة ثهان وستين .

۲۹۸ (جلال الاسلام) بن نور الاسلام بن محمود بن على عضد الدين بنشهاب الدين بن نور الدين السكرماني الشافعي . ممن أخذ عني بمكة .

۲۹۹ (جلبان) بن أبى سويدبن أبى دعيج بن أبى نمى الحسنى المكى كان موجوداً في سنة اثنتين وعشرين لابن مقبل بن وهبة استقبله فضربه ليلا بالسيف وهو متوجه لمكة فحمى لجلبان قومه، قاله ابن فهد .

وخير، ولى حجو بية غزة بعد سنة ثلاثين و ثما نمائة تقريباً ومات فيها بعد ذلك بسنيات. وخير، ولى حجو بية غزة بعد سنة ثلاثين و ثما نمائة تقريباً ومات فيها بعد ذلك بسنيات. ٢٠١ (جلبان) الكمشبغاوى الظاهرى برقوق و يعرف بقر اسقل: تنقل في خدم استاذه الى أن استقر في نيابة حلب عوضاً عن قرا دمرداش سنة ثلاث وتسعين ، وجرت له مع التركان وقعة بالباب انتصر فيها عليهم ثم أخرى مع نغير انتصر فيها أيضا ثم قبض عليه أستاذه سنة ست ، وحبسه مدة بالقاهرة ثم أطلقه و عمله أتابكا بدمشق ثم كان ممن عصى على ولده الناصر ، وقام مع تنم فأمسك وقتل بقلعة دمشق صبراً في رجب أو شعبان سنة اثنتين وقد أناف على الثلاثين ، وكان جميلا جيداً كريما شجاعا سيوسا يحب العلماء و يعتقد الفقراء . ذكره ابن خطيب الناصر بة وشيخنا .

٣٠٧ (جلبان) المؤيدى نائب الشام ويعرف بالأميراخور. يقال انه كان من مهاليك تنبك أميراخور الظاهرى المتوفى سنة تسع وتسعين وسبعائة وشتراه بعد سودون طاز الظاهرى أميراخور وأءته ، وتنقل فى الحدم حتى صار فى خدمة جركس المصارع القاسمى ثم اتصل بالمؤيد أيام امرته فجعله من جملة أمراء آخوريته فلما تسلطن جعله من الآخورية أيضا ، ثم أنعم عليه بامرة عشرة ثم جعله أميراخور ثانى ، ثم فى حدود سنة عشرين جعله من المقدمين ثم لما جهز عسكره الى الشام فى سنة ثلاث وعشرين كان من جملة المقدمين ألم المتوجهين فيه ، ولم يلبث أن مات المؤيد والعسكر هناك وتوجه ططر بالمظفر أحمد الى الشام فى من جملة المقبوض عليهم وحمل الى قلعة صفد غبسبها الى أن أطلقه نائبها اينال حين خرج عن طاعة الاشرف بوسباى فهر ب منه وقدم دمشق رغبة فى طاعته ومع ذلك قبضه الاشرف ثانيا وحبسه فهر ب منه وقدم دمشق رغبة فى طاعته ومع ذلك قبضه الاشرف ثانيا وحبسه أيضا ثم أطلقه بعد يسير وأنعم عليه بتقدمة بدمشق ثم بنيابة حاة بعد جارقطاو

ثم بنيابة طرابلس بعد موت الأتابك طرابای ، ثم نقله الظاهر الى نيابة حلب بعد عصيان تغری برمش الترکانی ثم الى دمشق بعد موت أقبغا القرازی و حمل اليه التقليد والتشريف دولات باي المحمودی المؤيدی فناله منه شیء كثير جداً واستمر فيها حتی مات و تردد منها الى القاهرة غير مرة ، وكان مع قصره جداً أميراً جليلا عاقلا سيوسا عارفا بمداراة الملوك مجربا الموقائع والحروب والمحن متجملا في مركبه و مماليكه و حشمه قل ان يتفق الأحد مااتفق له فانه أقام محتى مات في مركبه و مماليكه و حشمه قل ان يتفق الأحد مااتفق له فانه أقام حتى مات في صفر سنة أميراً بمصر والشام الى غير ذلك ، ولم يزل على جلالت حتى مات في صفر سنة تسع و خمسين عن نحو الممانين و صلى عليه بجامع دمشق و دفن بتربة عتيقه و دواداره شاذ بك ظاهر دمشق قبلي جامع تنكز رحمه الله . ودفن بتربة عتيقه و دواداره شاذ بك ظاهر دمشق قبلي جامع تنكز رحمه الله . المداهيم المدعو سيدى . توفى بحبس اسكندرية مقتولا سنة أدبع وعشرين . المراهيم المدعو سيدى . توفى بحبس اسكندرية مقتولا سنة أدبع وعشرين . المنة ثمان وأدبعين . أدخه ابن فهد .

٣٠٥ (جماز) بن مقبل العمرى القائد . قتل مع السيد رميثة في رجب سنة سبع وثلاثين ببلاد الشرق . أرخه ابن فهد أيضا ·

٣٠٦ (جماز) بن منصور بن عمر بن مسعود العمرى القائد بمكة ، مات بناحية العين سنة ست وأربعين ، أرخه أبن فهد أيضا .

٣٠٧ (جماز) بن هبة بن جماز بن منصور الحسيني أمير المدينة . مات مقتولا في حرب بينه وبين أعدائه سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وقد كان أخذ حاصل المدينة و نزح عنها فلم يمهل مع انه كان يظهر إعزاز أهل السنة ومحبتهم بخلاف أبت بن نعير . همدا جرده ابن فهد . همدا جرده ابن فهد . (جقمق) في حوادث سنة عشر .

٣٠٩ (جميل) بن احمد بن عميرة بن يوسف ويعرف بابن يوسف ؛ شيخ العرب ببعض إقليم الغربية والسخاوية من الوجه البحرى . مأت في جعادى الأولى سنة خمس وستين عن أزيد من ستين سنة وخلف شيئا كثيراً من حلال وحرام مع أنه كان يتدين ويعف لكن عماعدا المظالم.

• ٣١٠ (جنبك) اليحياوى الظاهرى أتابك الدساكر بحلب وهو تخفيف من جانبك قتل فى وقعة حلب بساجورا مع أحمد بن أو يسوقرا يوسف فى منتصف شو ال سنة اثنتين. ٣١٠ (جنتمر) بن عبيد الله التركاني الطرنطاي وهو تخفيف أيضا من جان

تمر . كان قد ولى نيابة حمص ونيابة بعلبك وأسر فى المحنة العظمى ثم خلص من الآسر بعد مدة وحضر الى مصر فتولى كشف الصعيد فقتله عرب ابن عمر فى صفر سنة أربع ، وقتلوا من حاشيته مقدار مائتى نفس ونهبوا جميع ماكان معهم من الانفال والاحمال والخيول. وكان حسن المحاضرة بشوشا كريما شجاعا مقداما مع ظلم كثير وعسف . ذكره شيخنا فى أنبائه .

۳۱۲ (الجنيد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن محد بن أبي طالب عفيف لدين أبو عبد الله بن جلال الدين أبي الفتوح الكاذروني البلياني (۱) الاصل الشيرازي المذكور أبوه في المائة قبلها . ولد في شوال سنة ست وأربعين وسبعائة سمع مع أبيه بمكة من ابن عبد المعطى والشهاب بن ظهيرة وأبي الفضل النويري وجماعة ومن آخرين بالمدينة وبلاده ، وأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن كثير والعزبن جماعة والحب الصامت وآخرون منهم أبو عبد الله عجد اليزدي والنور الايجبي (۲) وسعد الدين المصري والزين على بن كلاه الخنجي وأبو الفتوح الطاووسي خرج لهم عنهم الشمس الجزري مشيخة ، وحدث بها وأخذ عنه الطاووسي وقال كان ملاذ الضعفاء والمساكين مشيخة ، وحدث بها وأخذ عنه الطاووسي وقال كان ملاذ الضعفاء والمساكين منات في يوم الجعة ثامن عشر ربيع الثاني سنة تسع بعد أن صارعالم شيراز ومحدثها وفاضلها .ذكره شيخنافي أنبائه باختصار لكن في سنة احدى عشرة وقال أفادنا عنه ولده الشيخ نور الدين محمد لما قدم دسولا عن ملك الشرق بكسوة الكعبة في سنة ثهان وأربعين.

٣١٣ (الجنيد) بن حسن بن على محب الدين التخجو انى وربما يقال الاقشو انى القاهرى الشافعى خادم البيبرسية ووالد محمد الآتى ويسمى احمد . ولد تقريبا بعد سنة أد بعين وسبعها تة وكتب بخطه على بعض الاستدعاءات مع أنا لم نو له سماعا نعم سمع بأخرة على الشهاب الواسطى المسلسل والاجزاء التى اشتهر بروايتها وقبل ذلك على النور الابيارى نويل البيبرسية ثم على الشمس عمد بن عبدالرحمن ابن المرخم بل سمع بقراءتى على شيخنا والسيد النسابة وغيرهما ، ولزم وظيفته بصولة وحرمة حتى شاخ فانقطع ، وباشرها ابنه الى أن مات في ذى القعدة سنة حسبع وخمسين فاستقر فيها بعده رحمه الله .

(الجنيد) السكرى . في محمد بن مجد بن . وك.ذا في محمد بن محمد فقط فيجمعا .

<sup>(</sup>۱) بفتح الموحدة ثم لام ساكنة بعدها تحتانية ثم نون ساكنة نسبة لبليان من اعمال شيراز . (۲) بكسر الهمزة ثم تحتانية بعدها جيم نسبة لايج بالقرب من شيراز.

٣١٤ (جهانشاه) بن قرأ يوسف بن قرأ محمد التركماني الاصليصاحب العراقين وملك الشرق ، الى شيراز وممالك اذربيجان ِ. مات قتلا فيها قيل بيــد أعوان حسن بك بن قرا يلك بالقرب من ديار بكر أو موتاً سنة اثنتين وسبعين ، وقد زاد على الستين ونهبت اموالهوأرسل حسن بك برأسه الىالقاهرةفعلقت ، وكـان من أجلاء الملوكوعظمائها لايتقيد بدين كأقاربه واخوته معالتعاظم والجبروت وسفك الدماء بحيثانه قتل ابنه بيرشاه بضع بداق صاحب بغدادور بمااحتجبعن رعيته الشهر في انهماكه . وينسب مع قبائحه الى فضل في العقليات وغيرها وعلى كل حال فستراح منه . وكان مولده في اوائل القرن تقريبا عاردين . ولذا قيل انهكانسمي ملددينشاهوأذاباه لما ذكر لهذلك غضبوقال هذااسم للنسوةوساه جهانشاه . ونشأ في كنف أبيه ثم أخيه اسكندر ثم لما ترعرع فر منه الى جهة شاهرخ ابن تيمورفأرسل اليه من قبض عليه وجيء بهاليه فأراد قتله فكفته أمه ثم بعد يسير فر ثانيا ولحق بشاه رخ فأكرمه وأنعم عليه بعدد ومدد عونا له على قتال اخيه الى ان انكسر ثم قتله ابن نفسة شاه فو ماطفى ذى القعدة سنة احدى و اربعين وبعث لعمه صاحب الترجمة بذلك ، ورسخت قدمه حينئذ في مملكة تبريز وما والاها على انه نائب شاه رخ ، وعظم واستمر في تزايد الى أن عــد في ملوك الاقطار ثم ملك بغداد بعدموت أخيه أمهبهان ؛ وكثرت عساكره وعظمت جنوده وأخذ في مخالفة شاه رخ باطناً، وحج الناس في أيامه بالمحمل العراق من بغداد في سنى نيف وخمسين ، ولا زال كذلك حتى ماتشاه رخو تفرقت كلمة أولاده ؛ واستفحل أمره لذلك جداً بحيث جمع عساكره ومشى على ديار بكر في سنة أربع وخمسين لقتال جهان كيرالمذكور بعده وأخذ منه أرزنكان بعد قتال عظيم والرهما بقلعتها وأرسل قطعة من عساكره لحصار جهان كــيربا مـــد ووصلت عساكره الى أراضي ملطية ودوركي ثم أرسل قصاده في سنة خمس وخمسين الى الظاهر بأنه باق على المودةوأنه مأمشي على جهان كير الاحميةله ورماه بعظائم فأكرم قصاده وأحسن اليهم وأرسل صحبتهم قانم التاجر ومعه جملة من الهدايا والتحف. ﴿ جِهَانَ شَاهُ ﴾هو محمود بن مجد بن قاو ان . يأتى .

٣١٥ (جمان كير) بن على بن عثمن المدعو قرا يلك بن قطاو بك صاحب آمد وماردين وأرزنكان وغيرها . ولد بديار بكر في حدود العشرين وثمانما أنة تقريباً ونشأ تحت كنف أبيه وجده وقدم مع والده الى الديار المصرية ، وأنعم عليه بامرة حلب فتوجه اليها وأقام بهامدة الى أن ولاه الظاهر جقمق الرها ، وعظم

وكـثرتجنوده ﴾ ثم ملك آمد بعد موت عمه حمزة بعد حروب ثم أرزنكاز ثم ماردين وغيرها الى أن صار حاكم ديار بـكر وأميرها وحينتذ أظهر الخلاف على الظاهر وضرب بعض بلاده وانضم اليه بيغوت الأعرج نائب حماة ومنشاء الله وبينما هوكذلك طرقه جها نشاه الماضي قبله فشتت شمله ومزقعساكره ، فلما ضاق الامر على صاحب الترجمة أرسل بأمه الى البلادا لحليية تستأذن نواب الملاد الشامية وهم بأجمعهم بحلبإذ ذاك في قدومهاالي الديار المصرية لاسترضاء السلطان. على ولدها وكان قد أرسل قبل ذلك بولده يسأل الدخول تحتالطاعة فمنعوها "فرجهت الى آمد وفي غضون ذلكأرسل بأخيه حسن في شرذمة من عساكره. الى عمه حسن بن قرا يلوك وهو في عسكرك ثيف من عسكر جهانشاه فظفر عمه به فقتله و بعت برأسه الى أخيه صاحب الترجمة بعدأن قتل حسن المقتول جماعة من عسكر جهانشاه الذين كانوا مع عمه ولما بلغ ذلك جهانشاه غضب واشتدحنقه وقدم الى آمد فاصرها وجهان كيربها. (جوان) اللعين صاحب قبرس. يأتى في صاحب من الألقاب. ٣١٦ (جوبان) الظاهر برقوق المعلم. كانخاصكياً ومعاماً للرمح في أيام أستاذه. تركى الجنسسليم الباطن انتهت اليه الرياسةفي تعليم الرميح في زمانه بحيث كان. حكما بين أهله نبي الآيام المؤيدية ثم الآشرفية برسباي ، واستمر على ماهو عليه من القوة في تعليمه حتى بعد شيخوخته . مات في سنة نيف و ثلاثين. (جوکی) بن شاہ رخ . مضی فیأحمد.'

۳۱۷ (جوهر) صفى الدين الارغونى شاوى الحبشى، خدم بعد موت أستاذه فى حدود سنة ثلاث و ثلاثين عند الظاهر جقمق وهو أمير اخوروسافر معه فى بعض سفر اته الى البلاد الشمالية فلما تسلطن جعله ساقيا وعظم قدره فى الدولة وصارت له كلمة مسموعة مع عقل وأدب وسيرة حسنة مع الناس تهصار بعد مو ته رأس نو بة الجدارية فز ادت بذلك عظمته ، ولم يزل على ذلك حتى مات فى شعبان سنة سبعين و دفن من الغد بتربة قانباى الجركسى وحضر السلطان الصلاة عليه بمصلى المؤمني وهو فى عشر الستين ولم يخلف بعده مثله دينا و أدبا وحشمة ورياسة و تو اضعا وعقلا مع عيمته فى العلماء والصالحين ركتابة للمنسوب وفضيلة فى الجلة رحمه الله وإيانا . مع على الجال مع على الجال . مع على الجال . مع على الجال الحنبلى ثمانيات النجيب وحدث منه الفضلاء . مات سنة بضع وأربعين ، وكان وكيلا بهاب الجرق وربما دلل .

٣١٩ (جوهر) التمر بغاوئ الظاهري الحبشي . بمن يندبه الاشرف في أمور من ٍ

جملتها تركة ابن الجريش بمكة .

٣٢٠ (جوهر) التمرازى تمراز الناصرى النائب الحبشى ، خدم بعده المؤيد شيخ وصار من الجدارية الكبار ثم بعد دهر ولاه الظاهر جقمق الخازندارية بعد موت جوهر القنقباى فحسنت مباشرته ولم يلبث أن عزل بفير وزالنوروزى الرومى بل وصودر وسجن ثم أطلق وأقام بطالا إلى أن ولى مشيخة الخدام بالحرم النبوى بعد موت فيروز الركنى ، وتوجه الى المدينة في سنة تسع وأربعين فأقام بها حتى مات في أواخر التي بعدها بعد أن تمرض أياماً وهو في الخسين تقريباً ، واستقر بعده في المشيخة فارس كبير الطواشية هناك ، وكان مليح الشكل واستقر بعده في المشيخة فارس كبير الطواشية هناك ، وكان مليح الشكل عفا الله عنه ، ذكره العيني باختصار .

٣٢١ (جوهر) الحبشى فتى عبد القادر بن فريوات الحلمي . ممن سمع منى بمكة . ٣٢٢ (جوهر) الحبشى فتى على بن الزكى أبى بكر الآتى ، ممن سمع منى أيضاً بمكة . ٣٢٣ (جوهر) السيفى استادار الذخيرة ، وصرف عنها بالزين عبد الرحمن بن الكويز فى سنة أربع وأربعين .

٣٢٤ (جوهر) شرا قطلى الحبشى الخازندار الزمام ، مات فى صفر سنة اثنتين وثمانين ، وصلى عليه ثم دفن بتربة بالقرب من تربة كنفوش ، واستقر بعده خشقدم الاحمدى اللالا شاد السواقى .

۳۲۵ (جوهر) الشمسى بن الزمن الحبشى . رباه أحسن تربية و برع فى التجارة ، وصار من أعيانهم وابانى بعض الدور بحكة وقد رافقته فى عودى من المدينة بحكة فحمدت قله وأدبه وخدمته و رغبته فى الخير . (جوهر) الصفوى . يأتى فى المنجكى قريبا . ٣٢٦ (جوهر) العجلانى نسبة لعجلان بن رمينة صاحب مكة ، كان ينطوى على خير وديانة وهو المربى لولدى سيده على وحسن ، مات فى سنة تسع أو عشر ودفن بالمعلاة ، ذكره الفاسى فى مكة .

٣٢٧ (جوهر) القنقباى نسبة لقنقباى الجركسى الطواشى الحبشى الخاذندار الرمام بالباب السلطانى ، تنقلت به الاحوال بعد سيده الى أن خدم عند العلم ابن السكويز ، فسار عنده سيرة حسنة لأنه كان يحب أهل القرآن ، ويدرس فيه ويقرب أهله ويتدين ويتعفف ، فعظم بذلك قدره عنده ، واستمر الى أن مات نقمل قليلا ثم اتصل بالأشرف بو اسطة سميه جوهر اللالالآتى قريبا ، فاستخدمه في باب السلطان وقربه منه فا نس به لعقله وسكونه و تدينه ولم يلبث أن استقر

به في الخازندارية عوضاً عن خشقدم لانتقاله للزمامية فباشرها في أول أمره مباشرة حسنة وتقرب من الناس جداً وتزاحموا على بابه وصار يقضى حاجة من ينتمي إليه فاشتهر بذلك وهرع إليه أرباب الحوائج وأخذ فىالتقرب منالسلطان بتحصيل الأموال من وجوه أكثرها لايحل، وكان يغريه ويتبرأ عنسدالناس من ذلك ويظهر الانكارسراً وهوالسبب الاعظم في اطلاق أمو اليالتجارورخص بضائعهم وغلبة الفرنج لهم حتى صار التاجر يغيب السنسة فما فوقها ويحضر فلا يستطيع أن يبيع حملا وأحداً من بضاءته ولا يجدمن يشتريه ويستدين نفقته على نفسه وعياله وعنده مايساوى عشرة آلاف دينار وَبقوا على هذا البلاء نحو عشر سنين بقية مدة الاشرف بلتمادى الحال على ذلك بعده ، وأضيفت اليه بعد الاشرف وظيفة الزمام عوضاً عن فيروز الجركسى بسفارة خوند البارزية فأنها كانت تعرفه حين كان زُوجاً لابن الكُويز بتلك الأوصاف ؛ هذا معكونه كان يعرف ماكان يعامل به ائناس في الأيام قبله بلكان أحد المنكرين لسيرته ولكنه أعنى جوهر مع جمعه بين الوظيفتين ومساعدة خوند لم يتمكن مما كان يفعله قبل وصار خائفاً يترقب ويتوقع الايقاع به والسلطان يغضى عنه إلى أن حصل له في موضع مباله دمل فا له وحبس عنه الاراقة ثم فتح فتألم منه شديداً مع كونه استراح بفتحمه من الالم وكون في موضع آخر فأقام بذلك نحو الشهرين واشتدبه الامر في العشر الاوسط من رجب وأرجف بموته ثم كانت وفاته في ليلة الاثنين مستهل شعبان سنة أربع وأربعين آخريوم من كيك وقدجاز السبعين ؛ وله ما ترمنها الدار التي يدرب الإتراك بالقرب من جامع الازهرو المدرسة التي مند باب السر لجامع الازهر من الجهة القبلية وفتح لها شباكاً في جدار الجامع وأفتاه بذلك جماعة وامتنع من الكتابة العيني بلحط عليه في تاريخه بسببه كنيراً ؛ وكان بناؤه لها في أواخر عمره ولما قرب فراغها الت فدفن بها ، ومن قبائحه انه كمان له قريب من الحبوش فأسكنه في دير عند بساتين الوزيرفعمره وصار هو ومن معه يتظاهرون بمالايتظاهر به غيرهم بجاهه فالله أعلم بسريرته ؟ وأنه حين سافر الكال بن البارزي لدمشق على قضائها وكان باسمه قضاء دمياط استقر فيه حين سفر الولوى بن قاسم إلى المدينة النبوية عوضاً عنه ، وكان هو مقرراً فيه بعدموت ابن مكنون سأله أن ينزل له عنه ففعل فجرى على عادة ابن قاسم فيهالا أنه كان يطلع على ذاك لما بينها من الصداقة بل زاد عليه استئجار الأوقاف بالنزر اليسير بالنسبة لما يحصل لهمنهاجريا على عادته في سائر مستأجراته فانهكان

يستأجر القرية بخمسين ديناراً وهى تغل قدر المائة أوازيد ويصرف أجرتها على حساب صرف الدينار بأحد عشر وربع درهم وزناً وهو يساوى حينئذ أربعة عشر درها وربع درهم ثم يبيع عليهم بذلك عسلا يقيمه عليهم بثلاثين درها وهو يساوى عشرين ونحوها فلا يتحصل لهم من الجهة نحو عشرين وقس على ذلك ، ومن خالفه في شيء مما يرومه لايأمن على نفسه ولا ماله وفي الاحيان يمتنع من صرف الاجرة أصلا ويقول إن كانت الارض مصرية شرقت مع أنه كان ربما استأجرها مقيلا ومراحاً وان كانت شامية كانت ممحلة من المطرونحو ذلك ، وكانت علامته في مراسيمه لنوابه في دمياطونحوهم بخطه الداعي جوهر الحنفي ، وتوسع في تحصيل الاقطاع والارصادات إلى أن قيل إنه و جد باسمه بعد مو ته نحو خمسين مابين رزق واقطاع ومستأجرات ، هذا وهو مع ذلك بعد مو ته نحو خمسين مابين رزق واقطاع ومستأجرات ، هذا وهو مع ذلك بواظب على الصلاة والتلاوة ويقرب أهل القرآن ويتصدق في فقراء الحرمين بمحل من المال . ذكره شيخنا في أنبائه .

٣٢٨ (جوهر) اللالاعتيق أحمد بن جلبان ، وكان قبله لعمر بن بهادر المشرف أم اتصل بخدمة الأشرف قبل تملكه فتنقل معه وقرره لآلة ولده الأكبر محمد ثم اتصل بخدمة الأشرف قبل العمد موت خشقدم معناط للوظيفة الأخرى ، فلما تسلطن العزيز في أمره وشمخت تنسه وظن الأمور تدور عليه فانعكس عليه الأمر وقبض عليه في أول دولة الظاهر وسجن بالبرج ثم أفرج عنه وهو ضعيف بمرض القولنج ثم حصل له الصرع إلى أن مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأدبعين عن شحو الستين ودفن بمدرسته التي أنشأها بالمصنع وهي حسنة كان شيخها شيخنا التي الشمني رحمه الله ، وكان محباً في العلماء والصالحين محسنا اليهم مكر مالهم، أثني عليه المقريزي وغيره رحمه الله .

٣٢٩ (جوهر) المحبى بن الاشقر الحبشى . ممن تردد لسماع الحديث مع أو لادنا. ٣٣٠ (جوهر) المعينى الحبشى نسبة لمعين الدين الدمياطى الا برس . كان له أخ من جملة مماليك بردبك الاشرفى اينال فالتمس من سيده أخذه من معين الدين ففعل فبادر لارساله اليه فأقام فى خدمته وصار لخو ند الكبرى أم خوند زوجة أستاذه اليه بعض الميل فقدر سفرها إلى الحج فاستصحبته الكبرى معها فلما وصلت الى مكة أشارت ابنتها باقامته هناك فأقام مدة وضعف بحيث أشرف على الموت وتوسل حتى أذنوا له فى الرجوع فرجع وصاريتردد الى الحكال أشرف على الموت وتوسل حتى أذنوا له فى الرجوع فرجع وصاريتردد الى الحكال الماملية ويقرأ عليه أحياناً فاختص بصحبته ولزم خدمة خوند الكبرى .

وابن أخيها العلاء بن خاص بك وابنته وأحبوه بالسبة لابنة أستاذه فلما آل الآمر إلى الأشرف قايتباي وصارت ابنة العلاء زوجته هي خوند كان هذا من جملة خدامها وعمل ساقياً وذكر بديانة ومحبة في العلماء ولزم من ذلك مساعدته لبني شيخه الكال في أخذ وظيفتي مشيخة الحديث بدار الحديثالكاملية التي مارتإلى بعد أبيهم بطريق شرعى متوهاً أن ذلك فرية سيما ولم يعدم مخاصماً ممن يتشبه بالفقهاء ونحوهم يحثهم على ذلك ومع ذلك فسلم ينجر السلطان معهم ومللت فسكنت فبذل هذا حينئذ مالاً حتى اتصل كناب ألوقف بشاهدى زور لـكون فيه أن للناءار العزل بجنحة وغيرها مما مع ارجكابهم فيه لما أشرت إليه لايقتضى إخراج المتأهل وتقرير غيره وآل الأمر الى أن صارت لعبد القادر بن النقيب بنزول مما ساعده المشاراليه بقدر يسير كان يمكن هذا لوكان نوجهه صحيحاً دفعه وابقاء الوظيفة مع من هو منفرد باستحقاقها ولكن شأن هذا غالباً عدم الاهتداء للاصلاح بحيث لم يصلح بين ولدى ثيخه ولابين ولدى النور الفاكهي و نحو ذلك وربما يتعلق بأمر يتوهمه تديناً، رما أحسن قول القائل: من عبد الله بجهل كان مايفسد أكثر ممايصلح .وقد حج في خدمة خو ند و ابتني مدرسة بغيط العدة بالقرب من نواحى جامع أمير حسين قرربها مدر سأوقار تأللبخارى وبحوذلك؟ وصار إلى ضخامةووجاهة ، وانتمى اليه غير واحد من الطلبة ونالوا بسببه بعض الجهات وعلى كل حال فهو أولى من خشقدُم الزمام ومثقال الحبشة وتحوها .

٣٣١ (جوهر) المنجكى ابراهيم بن منجك صنى الدين الحبشى الطواشى ويقال له الصفوى . صار من جملة مقدمى الاطباق مدة حتى ولاه الظاهر جقمق نيابة تقدمة المهاليك بعد فيروز الركنى فحسنت حاله وعمر مدرسة برأس سويقة منعم عند عرصة القمح تجاه سبيل المؤمنى ولم يتأنق فيها وعمل بها درساً فى الفرائض قرر به أبا الجود المالكي وهو الآن مع عبد الرحيم المنشاوى وأول ما أقيمت الجمعة بها فى دابع رمضان سنة أربع وأربعين وعزل عن النيابة بجوهر النوروزى حتى مات فجاة فى مستهل ذى الحجة سنة احدى وخمسين ، ورأيت من أرخه سنة اثنتين وخمسين ولله أعلى ، وكان طارحاً للتكلف رقيقاً إلى الطول أقرب . ٣٣٣ (جوهر) النوروزى نوروز الحافظي صنى الدين الحبشى أصله من خدم ابنة الخواجا الشمسي بن المزلق فلما تزوج بها الأمير نوروز المشار اليه صار فى خدمته فعرف به، ورأيت قائل هذا قال فى موضع آخر ان أصله من خدام أخت نه روز فإلله أعلى ، ثم خدم بعده جماعة من أعيان الأمراء كالأتابك جارقطلى الى أن

ولى نيابة تقدمة الماليك بعد سميه الذى قتله فى حدود سنة خمسين ثم استقر فى سنة اثنتين وخمسين بعد عزل عبد اللطيف العثماني الرومي ثم انفصل فى سنة أدبع وخمسين بحرجان العادلي المحمودي الذى كان استقر عوضه فى النيابة ولزم هذا داره مدة الى أن مات مرجان فى سنة خمس وستين فأعيد وباشرها على أجمل وجه الى أن اختار الانفصال عنها للمجز عن جلبان الظاهر خشقدم واستقر عوضه نائبه مثقال الحبشة ولزم هذا داره على أحسن حال، وقيل إنه أخرج بعد انفصاله بمرجان الى القدس بطالا فالله أعلم ، وكان متجملافي ملبسه ومركبه بعد انفصاله بمرجان الى القدس بطالا فالله أعلم ، وكان متجملافي ملبسه ومركبه أخت يشبك الجميمي الهندي المعروف بالتركاني لكونه على الاشهر معتق بشبك أخمت يشبك الجميمي أمير أخور زوجة أقبنها التركماني بل قيل انه معتق يشبك أشتقر فى دولة الظاهر خشقدم فى الزمامية والخاز ندارية بالبذل بعد عزل لو لو استقر فى دولة الظاهر خشقدم فى الزمامية والخاز ندارية بالبذل بعد عزل لو لو الخدام، واستمر حتى مات بعد تمرضه أشهراً فى ليلة الجمعة مستهل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وجضر السلطان الصلاة عليه قبل الجمعة بالمؤمني، ودفق بالجيزة . سنة ثلاث وسبعين وهو صاحب البستان الذى أنشأه بقرية دموة بالجيزة .

٣٣٤ ( جويعد) بن بريم بن صبيحة بن عمر العمرى القائد . مات عكة في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ؛ أرخه ابن فهد .

٣٣٥ (جياش) بن سليمان بن داود بن أبى بكر زين الدين السنبلي اليماني. أحد عظهاء الأمراء يها ومات .

٣٣٦ (جيرك) أوميرك القاسمي ور عازيد انفاء أوله. من كبار الأمراء تنقل في الولايات منها نيا بة غزة ، ومات بدمشق في جادى الأولى سنة احدى وعشرين ذكره شيخنا في أنبائه ١٣٣٧ (جينوس) بن جاكم بن بيدو بن أنطون بن جينوس متملك قبرس ملكها بعد أبيه في حدود سنة ثما نمائة ، واستمر بها حتى قبض عليه عسكر الاشرف برسباى وجيء به في جملة اسرى إلى الديار المصرية فأقام بالقاهرة مدة ثم أعيد إلى مملكته بعد تقرير شيء معين عليه في كل سنة إلى أن هلك في سنة خسس وثلاثين ؛ واستقر بعده ابنه جوان ، وكان شكلا طوالا خفيف اللحية شقرها له ذوق في الجلة ومعرفة لكنه غير عارف باللسان العربي وداخله من اشترها له ذوق في الجلة ومعرفة لكنه غير عارف باللسان العربي وداخله من الركب من عساكر المسلمين ووفور نظامهم ما اقتضى له الوصية لاولاده وأتباعه بعدم الخروج عن طاعة سلطان مصر فيها بلغنا ، وطول المقريزى في عقوده بذكره .

## ﴿ حرف الحاء المهملة ﴾

۳۳۸ (حاتم) بن عمر بن زكى الدين الدمشق . ممن سمع منى بمكة . ۱۳۳۸ (حاتم) بن إياس الهندى مولى السيد مجد بن جعفر بن على الآنى سمع منى مع سيده ..

ستقر في السلطنة بعد أخيه المنصور على وهو ابن نيف على عشرسنين ، ولقب الستقر في السلطنة بعد أخيه المنصور على وهو ابن نيف على عشرسنين ، ولقب بالصالح ثم انفصل بعد سنة ونصف وخمسة عشر يوماً بمدبر مملكته الأتابك برقوق في رمضان سنة أدبع وثمانين وسبعهائة وأمره باقامته في داره بقلعة الجمل جرياً على عادة بني الأسياد إلى أن خلع الظاهر برقوق وسجن بقلعة الكرك فأعيد ثانياً وغير الصالح لقبه بالمنصور كأخيه ، وكان يلبغاالناصرى مدبر مملكته حينئذ بل هو السلطان في الحقيقة فأقام دون تسعة أشهر وعادالظاهر بعدخلعه له ودخلا مصر في صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعهائة ، واستمر المنصور ملازماً لداره إلى أن مات ، وقد زاد على الأربعين في تاسع عشر شوال سنة أربع عشرة بعد أن تعطلت حركة يديه ورجليه منذ سنين ، ودفن بتربة جدته خوند بركة بعد أن تعطلت حركة يديه ورجليه منذ سنين ، ودفن بتربة جدته خوند بركة غلبة السوداء غير منفك عن الاشتغال بالمهو والسكر ، ذكره شيخنا .

٣٤١ (حاجى) بن عبد الله الزين الرومى ويعرف بحاجى فقيه شيخ انتربة الظاهرية خارج القاهرة .كان عريا من العلم إلا ان له اتصالا بالترك كدأب غيره، مات في شو السنة ثمان عشرة و استقر في مشيختها الشمس البساطى . قاله شيخنا في أنبائه .

٣٤٢ (حاجي) بن مجد بن قلاوون الملك المنصور . مات في سنة احدى.

(حاجي) بن مغلطاي ويقال له أمير حاج ، مضي في الهمزة .

(حاجى) فقيه ؛ في ابن عبد الله قريباً .

٣٤٣ (حازم) بن عبد الكريم بن مجد أبى نمى الحسنى المكى ؛ كان من أعيان الأشراف ممن صاهره الشريفان أحمدوعلى ابنا مجلان الأول على أخته والآخر على ابنته وعظم أمره لذلك ، ومات فى أول القرن، ذكره الفاسى ورأيت من قال فى سنة عشر م

٣٤٤ (حافظ) بن مهذب بن نير الجانفوري الهندي .ممن سمع مني بمكة .

(حافظ) . في عبيد الله بن عبد الله .

(حافظ) آخر مقرىء كان شيخ قبسة المرح . في مجد بن على .

٣٤٥ (حامد) بن أبي بـكر بن على الزين الجبر في الحنني المقرىء نزيل مـكة والمتوفى بها فى نحو التسعين ممن ممن عني بالمدينة ، وكان دا تُمَّا خيراً مديماً للا شتغال ,

٣٤٣ (حامد) المغربي التاجر السفار . بمن استأجر بالسويقة من مكة بيتاً من أوقاف السيد حسن بن عجلان مات بها في شو السنة إحدى وتمانين و دفن بالمعلاة . وقاف السيد حسن بن عجلان مات بها في شو السنة إحدى وتمانين و دفن بالمعلاة المهملة و الموحدة و آخره كاف . رأس نو بة وأحد الطبلخاناه بمصر في أيام الناصر فرج . مات في مستهل ذي القعدة سنة ثلاث و خرج أقطاعه

بمصر فى أيام الناصر فرج . مات فى مستهل ذى القعدة سنة ثلاث وخر الخمسين من مماليك الناصر ، وكان من الجهلة المفسدين. قاله العيني.

قدم القاهرة وجب سنة أربع وتسعين وهو ابن بضع و تلاثين فنزل البيرسية وأكرمه السلطان بعناية مرزا وغيره ثم خدبعد أن حج فيها وعاد و دخل فى التي تليها دمياط و تزوج عدة و أقرأ بعض الطلبة كالجلال بن الابشيهي ولازمه التاج بن شرف وغيره ؛ ورأيته كتب فى إجازة أنه يروى عن جماعة منهم صهره نظام الدين إسحق ، و بلغني انه أخذ بالقاهرة عن عبد الغني بن البساطي و الديمي و ببيت المقدس عن الكال بن أبي شريف و ان له تصانيف و لا عهد له بالفقه و نحوه ، وقال لى البدر العلائي وهو شريف و ان له تصانيف و لا عهد له بالفقه و نحوه ، وقال لى البدر العلائي وهو العربية و انه متميز في الخفظ و الاستحضار و العربية و انه يقرى القونوى بحل العبارة من غير تميز في الحفظ و الاستحضار ولكنه في معارفه كاما يقرى و مايطالعه ، ثم حكى لى بعض أهل تلك النواحي أن ولا من آحاد المكاسين و ان هذا ممن عرف بالسفه بحيث أخذ بأمرد و عزر أقبح تعزير و ان ماسبق فيه مبالغة إذ لا وزن له هناك بحيث لا يؤهل لا قراء مقدمات الصرف و نعجب في هذا من المصريين ، و رام الاجتماع بي و التمس من بعض الطلبة إعلامه بتعيين يوم ختمه على لصحيح مسلم فما و افقت، و استمر بالقاهرة حتى مات مطعوناً فى جمادى الثانية سنة سبم و تسعين عفا الله عنه .

٣٤٩ (حبيب الله) بن خليل الله بن علا الكازروني ، ممن سمع مني بمكة . ٥٠٠ (حبيب الله) بن عبيد الله بن العلاء عهد بن عهد الحسني الأيجي الشيرازي المسافعي وأمه السيدة بديعة ابنة النور أحمد بن السيد صفى الدين عم أبيه ويعرف كأبيه وجده بابن السيد عقيف الدين ، ولد فطن لبيب قارب المراهقة سمع على في مسكة بل قرأ على يسيراً وكان مشتغلا بالقر آنوالنجابة عليه لا محمة مات في سنة ثمان وثمانين عوضه الله وأبويه الجنة .

ا ٣٥٥ (حبيب) بن يوسف بن صالح بن مجدال كيلانى القاهرى الشافعي المقرى وقرة على التاج بن تمرية وأقرأ بوكان صوفياً بالأشرفية برسباى وقرض لجعفر بعض تصانيفه وعلى التاج بن تمرية وأقرأ بوكان صوفياً بالإشرفية برسباى وقرض الحنفى قرأ للمان على ٢٥٥ (حبيب) بن يوسف بن عبد الرحمن الزين الرومى العجمى الحنفى قرأ للمان على

الشمس الغمارى بقراءته على أبى حيان وكذاقر أعلى التى البغدادى وروى عن الشمس العسقلانى وغيره وأم بالأشرفية برسباى واستقر فى مشيخة القراء بالشيخونية وبالمؤيدية ، وتصدى للاقراء فانتفع به خلق ، وممن تلاعليه للسبع الشمس بن عمران وابن كرزلبغا ، واستقر فى امامة الأشرفية بعده ، ورافقه فى الأخذ عنه التي أبو بكر الحصنى وذلك فى سنة اثنتين وأربعين أو بعدها وروى عنه بالاجازة ابن أسد والتي بن فهد و آخرون .

٣٥٣ (حبيب) آخر يدرى القراءات . تلا عليه فى جامع الأزهر وغيره غير واحد ؛ مات نحو سنة سبعين .

٣٥٤ (حجاج) بن عبد الله بن عبد الرحمن الفارسكورى الحريرى . ولد بعد سنة خمس عشرة وتمانمائة تقريباً بفارسكور وقرأ بها القرآن واشتغل فى النحو على يوسف البلان الآتى ، ولقيه البقاعى وابن فهد فكتبا عنه فى شعبان سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة من فظمه .

هب النسيم سرى فى غيهب الغسق على الأزاهر ماس الغصن بالورق وأيقظ الورق مثل الغصن فى سحر هبت به نسمة تحيى لمنتشق فى أبيات ، وهو حلو النظم بلا تكلف وإن كان غيره أشبه منه فى العربية ، وتأخر إلى بعد سنة أربع وتسعين .

وهو طفل . (حدندل) ، في على غير منسوب .

٣٥٧ (حرب) بن بن عبدالقادرشيخ جبال نابلس، مات بالبرج في صفر سنة تسعو تما نين. ٣٥٧ (حرسان) بن شميلة بن مجد بن سالم الحفيصى المسكى الآتى أخوه راجح وأبوهما، مات بحكة في رجب سنة سبعو تسعين شبه الفجاءة و دفن عند سلفه بالمه لاة. ٣٥٨ (حرمى) من سليمان الببائى ثم القاهرى الشافعى ، ولد قبل الحسين و سبعائة و تفقه قليلا و سمع من البهاء بن خليل وغيره و ناب فى الحسكم ، و درس بالشريفية و أعاد بالمنصورية لرغبة بعض العجم له عنها وقال الشاعر فى ذلك :

قالوا تولى الببائى مع جهالتُ وكان أجهل منه النازل العجمى فأنشد الجهل بيتاً ليس تنكره ماسرت من حرم الا إلى حرم واتفق أن جركس الخليلي غضب على شاهد عنده مرة فصرفه واستخدم عنده حرمياً هذا فنقم عليه أمراً فأنشد الشطر الأخير وأشبع فتحة الراء فعد ذلك (٧ ـ ثالث الضوء)

من نوادر الخليلي ، مات في ربيع سنة سبع وقد جاز الستين . ذكره شيخنا في أنبائه . وهم (حزمان) بالفتح وهو اسم جركسي الظاهري برقوق . ممن ترقى في أيام ابن أستاذه حتى عمل نائب القدس ثم صار دواداراً ثانياً ثم خرج عن طاعته وفر قاصداً دمشق فأمسك بغزة وجيء به فبسه الناصر أياما ثم وسطه في سنة أربع عشرة . وامداً دمشق فأمسك بغزة وجيء به فبسه الناصر أياما ثم وسطه في سنة أربع عشرة . وحزمان) الأبو بكرى المؤيدي شيخ . ترقى إلى أن صار خاصكياً وعرض عليه الاشرف إينال الامرة عوضاً عن بعض الأمراء المجردين لا بن قرمان لكو نه كان معه على المنصور وأصيب بنصل نشاب خرق خده و دخل فيما قيل لجوفه فأبي ، ولم يلبث أن مات في شوال سنة احدى وستين و دفن عدرسته التي أنشأها تعام حدرة البقر من الشارع ، وخطيبها وامامها الآن المقرىء الشمس قرمش الضرير ، و بلغني انه كان خيراً .

٣٦١ (حزمان) اليشبكى بشبك الشعبانى ، ترقى بعد أستاذه الى أن تأمر فى أواخر دولة المؤيد أو فى دولة ولده ، ولم تطل أيامه ؛ ومات فى سنة أربع وعشرين ودفن بتربة سيده بالصحراء .

۳۹۳ (حسام) بن عبد الله حسام الدين الصفدى ؛ كان ممن يعتقد ببلده ولهزاوية في حارة يعقوب منها، مات في ربيع الاول سنة ستعشرة ذكره شيخنا. ٣٦٣ (حسب الله) بن سليمان بن راشد السالمي الملكي ، مات بها سنة ثلاثين . ٣٦٤ (حسب الله) بن سنان بن راجح بن محد بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى الملكي القائد ، مات بحكة في ذي الحجة سنة سبع و أربعين .

و٣٦٥ (حسب الله) بن مجد بن بركوت السبكى العجلاني القائد ؛ من خواص السيد أبي القاسم ، مات في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين بجدة وحمل إلى مكة فدفن بها ، أرخهما ابن فهد .

٣٦٦ (حسب الله) بن عجد بن حسب الله بن معقب الزيدى .

٣٦٧ (حسب الله) النجار ، مات بمكة في رمضان سنة اثنتين وسبعين .

٣٩٨ (حسن) بن إبراهيم بن حسن بن ابراهيم البدر بن البرهان المناوى الاصل القاهرى التاجر ابن التاجر أخو عبد القادر الآتى والماضى أبوهما ويعرف كل منهم بابن عليبة تصغير علبة ، نشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن وأقبل على التجارة ، وكان حاذقاً فيها كثير التو ددو العقل صبوراً محتملا معدوداً فى وجوه الناس ، مات فى ظهر يوم الخيس ثانى جمادى الأولى سنة تسع و ثمانين ببولاق وجى ، به فى محفة إلى بيتهم بدرب جقمق من سوق أمير الجيوش، وأظنه قارب الخسين فقد

تزوج خديجة ابنة عمه ناصر الدين مجد في سنة سبع وخمسين ، وكان له مشهد حافل ثم دفن بتربتهم بالقرب من مصلي باب النصر .

٣٦٩ (حسن) بن ابراهيم بن حسين بن ابراهيم بن حمزة بن أبى بكر بن عمر البدر الخالدي المخزومي التلوي عشناة ثملام ثقيلتين ثم وأو مكسورة نسبة لتلو قرية بظاهر أسمرد.ولد بها في سابع عشرذي الحجة سنة خمسوعشرينو ممانمائة رحفظ بها القرآن ؛ ثم تحول منها مع أبيه في تجريدة آمَد سنةست وثلاثين حتى دخل القاهرة فحفظ بها المنهاج وعرضه على شيخنا ، واستمركا بيهشافعياً الى أن تحول أول سلطنة الظاهر جقمق حنفياً ، وقرأ على الزين قامم الحنفي وتعانى النظم فأكثرمنه وأتى بما يستحسن وأكثره قصائد. هذامع كتابة الخط الجيد بحيث يتدرب بهفيه واستحضاره لجملة من التاريخ سيما الاتراك المتأخرين ونحوهم والمام بالعربية وفهم جيدو الغالب عليه الشمر ، وقد كان يوسف بن تغرى بردى ممن يطريه ويصفه بالفاضل بدر الدين ويورد في تاريخه من نظمه ، وهو يقول عنه انه كان عامياً وقد أمره الظاهر بالتزيى للترك وأدرجه فى الخاصكية وسافر عنه رسولا لبعض ملوك الشرق ثم ولاه الظاهر خشقدم نيابة دمياط فأقامها دونالسنتين ، وكذا ناب في بعض البلاد الشامية بل ناب سنة سبع و ثلاثين في حصن الاكراد ودام به نحو سنتين أيضاً ثم تحول فسكن بعلبك فلما كانفسنة اثنتين وثمانين واجتاز الأشرف قايتباي بتلك النواحي في السفرة الشمالية ولاه نظر مقام نوح بالكرك واستمر في ركابه الى الشام وتكرر دخوله القاهرة وهو بها في سنة تسع و عانين، كتب عنه غير وأحد ممن أخذ عني من نظمه ومن ذلك في الآثار:

ان يكن عز وصول ولقا من حبيب ربنا صلى عليه فلقد نلت المنى يامقلتى هذه آثاره إن لم تريه وقوله:فديتك قد مررت ولم تسلم فحركت السواكن من شجونى فهبخفت السلاممن اللواحى أقل من الاشارة بالعيون وقوله وقد عبث عفريت المحمل بالخواجا سليمان تاجر الماليك:

أرى كل شيء يستحيل بضده ولم أر شيئاً في زماني كما كانا سليمان كم أردى العفاريت في بلي وعفريت هذا الدهر أردى سليمانا ولكنه انما قال أرمى في الموضعين . وهو ممن قرض مجموع البدري .

ويعرفبابن الصواف.وحفظ المحرروأخذ عن والده والبرهان الحنبلي الماضي أبوه

وتكسب بالشهادة فى حانوت باب الفتوح ، رأيته كثيراً وكان فاضلا منزلافى الجهات ذا عزم وجلادة على المشى بحيث كان يمشى غالب الليالى لبولاق لسكناه ظناً هناك مع ثروته وقرابته من البدر البغدادي قاضى مذهبه ولذا لما مات أسند وصيته اليه وجعل له إما مائة دينار أو نصفها .

(حسن) بن ابراهيم الخالدى . مضى فيمن جده حسين بن ابراهيم قريبا . ٣٧١ (حسن) بن ابراهيم الصفدى ثم الدمشتى الحنبلى الخياط.قرأ عليه العلاء المرداوى ووصفه بالامام المحدث المفسر الزاهد .

٣٧٢ (حسن) بن ابراهيم السي من أهل حصن كيفًا . قال شيخنا في معجمه انه جمع لها تاريخا وكتب الى ببعضه سنة بضع وعشرين .

٣٧٣ (حسن) بن احمد بن حرمى بن مكى بن فتوح بدر الدين ابو محمد بن الشهاب ابى العباس بن المجد العلقمي القاهري الشافعي والد البهاء محمد الآتي . ولد بالعلاقمة قبيل السبعين وسبعها نه وقدم القاهرة فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية ابن مالك وغيرها ، وعرض في سنة احدى وثمانين فما بعدها على الأبناسي وابن الملقن والكال الدميري وبدر بن على القويسني في آخرين وأجازوا له والبرهان بن جماعة والبدر الزركشي وطائفة ممن لم يجز، وأخذ الفقه عن البلقيني وابن الملقن والقراءات عن الفخر البلبيسي إمام الازهر وكذا أخذ عن موسي الدلاصي وغيرهم ، و ناب في القضاء عن الصدر المناوي فمن بعده بالقاهرة وغيرها وكان ناظر الاوقاف ، وعرف بالرياسة و الحشمة . مات في سادس عشر رجب سنة ثلاث وثلاثين بالقاهرة عن نحو من خمس وستين . ذكره شيخنا في أنبائه باختصار وأنه جاز الستين ، وكان حسن العشرة والأخلاق بساماً .

٣٧٤ (الحسن) بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد المهد بن عبد المهد بن عبد المهاد المهاب القرش العمر في العبدوى القدسي الصالحي الحنبي الماضي أبوه ويعرف بابن عبد الهادى وبابن المبرد ولدبالصالحية و نشأ بها فحفظ القرآن والخرق واشتغل وسمع الحديث على الزين عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن ابن العز عبد بن سليمان بن حمزة الجزء الثاني من حديث عيسى بن حماد زغبة عن العلاء الليث وحدث به قرأه عليه ناصر الدين بن ذريق ، و ناب في القضاء عن العلاء ابن مفلح ، و كان محمود السيرة عفيفاً ديناً متو اضعاً ذامر وءة وهمة وكرم طارحاً التكلف . مات عن بضع وستين في سنة ثمانين بالصالحية ودفن بالروضة رحمه الله وايانا . وهو والد جمال الدين يوسف والشهاب أحمد .

٣٧٥ (الحسن) بن أحمد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن بدر الدين ابن الامام الشهاب الادرعى والد مجد مامش ، وأمه جركسية فتاة لا بيه. حفظ القرآن وجوده على أبيه وبعض المنهاج وسمع ختم البخارى بالظاهرية ، ومات وقد تكهل سنة ثمانين تقريباً .

٣٧٦ (الحسن) بن أحمد بن حسن البدرالعاملي ثم القاهري الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد أعتها . ولد سنة خمس وسبعين وسبعائة تقريبا بمنية عامل وقدم القاهرة أوائل القرن فحفظ القرآن والتنبيه والملحة ، وأخذ في الفقه عن البرهان البيجوري وحضر في الفرائض عند الشهاب العاملي بُوصحب ناصر الدين الشاطر وعد الاسيوطي وغيرها ، وكان صالحاً دينا ورعا زاهداً كثير التلاوة محافظاً على قيام الليل جلست معه كثيراً وصليت خلفه والمناس فيه اعتقاد كبير وهو ممن تصدى لتعليم الاطفال بمكتب السابقية دهراً وانتفع به في ذلك ، وممن قرأ عنده الولوي الاسيوطي وتلطف في رد شهادته بتعديل بعضهم مع اعترافه عنده الولوي الاسيوطي وتلطف في رد شهادته بتعديل بعضهم مع اعترافه بصلاحه والشمس بن الفالاتي والبدر ابن شيخنا ، ثم شاخ فترك ذلك واقتصر بملاحه والشمس بن الفالاتي والبدر ابن شيخنا ، ثم شاخ فترك ذلك واقتصر على وظائف الخير تلاوة وتهجداً وصوما ، وتردد اليه لقصد بركته ودعائه. عمر ومات في سنة ثلاث وسعين رحمه الله .

الحلبي الشافعي . ولد في أوائل سنة تسعو خمسين وسبعها ته وحفظ القرآن والحاوي الحلبي الشافعي . ولد في أوائل سنة تسعو خمسين وسبعها ته وحفظ القرآن والحاوي الصغير وحله حلا حسنا ، ومن شيوخه في الفقه الشهاب الاذرعي والزين بن الكركي وفي النحو أبوجعفر الغرناطي والسراج الفوى والسيد الاخلاطي وعلا الكاذروني وعنه أخذ المنطق وعن الفوى والسحري الاصول ، وقد أعرض بأخرة عن الاشتغال مع فقهه ، وناب في القضاء عن الجال الحسفاوي (١) وله نظم حسن الكن ربما يدعى الشيء منه ويكون جميعه أو بعضه لغيره أو يأخذ معناه ثم يحوله لبحر آخر ، وهو كثير المجون محب المخلاعة واللهو عارف بعض الآلات المطربة وقد كتب عنه صاحبنا النجم بن فهد قصيدة رائية في شيخنا أو دعتها الجواهر وكذا كتب عنه في مدحه غيرها . ومات قريب الاربعين ظنا .

٣٧٨ (الحسن) بن أحمد بن على بدر الدين بن شهاب الدين المصرى ثم الدمياطي الشافعي ويعرف في دمباط بحسن المواز وقبل بابن قرمش بفتح القاف وسكون الراء وكسر الميم ثم معجمة . ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعائة بفندق الكارم

<sup>(</sup>١) بفتح أزله والفاء بينهما مهملة وآخره واو من حلب.

من مصر العتيقة وقرأ بها القرآن وصلى به وحفظ العمدة وعرضها على البدر بن الصاحب والشمس المراغى فلما توفى والده خدم القاضى كريم الدين بن عبد العزيز الى أن انتقل لدمياط بعد سنة خمس و تسعين فقطنها و خدم الفقراء ، و حج فى سنة عشر و أسره الفرنج عقب حجه من صيدا وأقام عندهم ثلاثين شهراً ثم خلص وعاد الى محله ثم سافر الى الشام تاجراً و دخل حاب فما دونها و زار بيت المقدس بواجتمع بأ كأبر أهل تلك البلاد و لقيه صاحبنا النجم بن فهدو ترجمه ، وما عامت وفاته وكذا لقيه البقاعى ، وكا نه مات قريب الاربعين .

٣٧٩ (الحسن) بن أحمد بن على بدر الدين الشيشيني . سمع على شيخنا قطعة من متبايناته بقراءة الفتحي ووصفه بالشيخ .

المكى البزار أخو النورعلى الآنى ويعرف بان سلامة بن عطوف بن يعلى البدر السلمى المكلى البزار أخو النورعلى الآنى ويعرف بابن سلامة . ولد سنة احدى وخمسين وسبمانة بمكة وأجاز له باستدعاء أخيه الصلاح بن أبى عمر وابن أميلة وابن الهبل وابن رافع والبهاء بن خليل وأبو البقاء بن السبكى وابن القارىء وابن قو البح وغيره ، وحدث سمع منه التى بن فهد وغيره ، وهو أحد الشيوخ الذين خرج لهم الجال بن موسى . وكان يبيع الحرير والبز ويذاكر بأشعار في ولاة مكة من الاشراف ويجهر بالقراءة لبلاغته ويطيل في ذلك . وأضر بأخرة . مات في جادى الاولى سنة سبع وعشرين و دفن بالمعلاة . ذكره القاسى في مكة شم ابن فهدفي معجمه الاولى سنة سبع وعشرين و دفن بالمعلاة . ذكره القاسى في مكة شم ابن فهدفي معجمه بن أحمد بن عجد بن عبد الله الدو اخلى ثم القاهرى الشافعى فريل طيبسة وأخو عهد الآتى و ذاك أكبر . ممن حفظ القرآن و اشتغل و جاور بالحرمين مدة وسمع منى فيهما ثم تزوج فتاة يحيى بن فهد بعد موته وأقام بها في الحدينة النبوية ، وصار بو اباً بمدرسة السلطان هناك ولا بأس به .

٣٨٢ (الحسن) بن أحمد بن عمر بن عمان البدر أبو على الطنتدائى ثم القاهرى الشافعي المقرى، الضرير والد البهاء مجدوشقيقيه أحمد ثم يحيى، ولد قي سنة اثنتين وثما غالة تقريبا بطنتدا وحفظ بهاالقرآن ثم تحول منها في سنة تسع عشرة إلى القاهرة ففظ العمدة والشاطبية وألفية ابن مالك، وعرض بعضها على شيخنا والبساطى وابن مغلى والتلواني والمحب الاقصرائي في آخرين، وجمع للسبع على الشمس العاصني وحبيب والبعض على ابن الجزرى والزراتيتي، وحضر في الفقه عندالقاياتي والونائي، وأخذ عن الشمس بن هشام في العربية وقرأ على شيخنا في البخارى حفظا إلى أول الجنائز، وكان يطلع إلى الظاهر جميق أحيانا لصحبة بينه ما قبل حفظا إلى أول الجنائز، وكان يطلع إلى الظاهر جميق أحيانا لصحبة بينه قبل

السلطنة وميله اليه بحيث عمل لهرانباً على الجوالى وربما أحسن اليه بغير ذلك ، وكان خيراً سليم الصدر منعزلا على التلاوة وربما استعان بمن يطالع له فى شرح المنهاج للدميرى و تحوه ، وكنت ممن يقصدنى لذلك وللسؤال عن أشياء قانعاً واليسير سيا بأخرة متعففاً . انقطع ببيته مدة طويلة حتى مات فى شعبان سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بمصلى باب النصر بدفن هناك رحمه الله وايانا .

٣٨٣ (الحسن) بن أحمد بن محمد بن محد بن وفا أبو الجود بن الشهاب السكندري الاصل المصرى المالـكي أخوابراهيم وعبد الرحمن مجد وأبى الفتح محمد ويحيي، ويمرف كسلفه بابن وفا ؛ مات في حيَّاة أبيه سنة ثمان وهو ابن تمع عشرةسنة . ٣٨٤ (الحسن) بن أحمد بن مجد البدر البرديني ثم القاهري الشافعي ولد بقرية بردين من الشرقية في حدود الخسين وسبعائة ، وقال شيخنا في أنبائه إنهقدم يمعنى منها ونشأ بالقاهرة فقيراً ونزله أبوغالب القبطى الكاتب بمدرسته التي أنشأها بجوارباب الخوخة فقرأ على الشمس الكلاَّبي ولم يتميز في شيء من العلوم ولكنه لماترعوع تكسب بالشهادة ثم ولى التوقيع واشتهر به مع معرفة بالأمور الدنيوية فراج بذلك على ابن خلدون فنوه به والصدرالمناوى . قلت ورأيته شهد على الصدر الابشيطي في إذنه للجمال الزيتوني بالتدريس والافتاء في سنة تسع وثمانمائة ، قال ولم ينتقل في غالب عمره عن ذلك ولا عن ركوب الحمار حتى كان بآخر دولة الجمال الاستادار فأن كاتب السر فتح الله نوهبه فركب حينئذ الفرس و ناب في الحكم وطال لسانه واشتهر بالمروءة والعصبيةفهرع اليه الناس في قضاء حوائجهم وصار عمدة القبط في مهماتهم يقوم بها أتم قيام فاشتد ركونهم اليه وخصوه بها بحيث لايثق أحد منهم فيها بغيره فصارت له بذلك سمعة وكان يتجوه على كل من فتح الله كاتب السر وابن نصر الله ناظر الجيش بالآخر وعلى سائر الاكابر بهما فحوائجه مقضية عند الجميع ، ولما باشر نيابة الحكم أظهر العنمة ولم يأخذ على الحكم شيئًا فأحبه الناس وفضلوه على غيره من المهرة لذلك؛ وحفظت عنه كلمات منكرة مثل انكاره أن يكون في الميراث خمس أوسبع لأن الله لم يذكره فى كــتابه وغير ذلك من الخرافات التي كان بسميم اللفر دات، بل حج بأخرة فذكر لى عنه الصلاح بن نصر الله أموراً منكرة من التبرم والازدراء نسأل الله العفو ؛ وكان مع شدة جهله عريض الدعوى غير مبال بما يقول و يُمعل . مات فى رجب سنة احدى وثملاثين وقد زاد على الثمانين وتغير عقله ؛ وله فى هدم الاماكن التي أخذها المؤيدحين بني جامعه ببابزويلة مصائب استوعبها المقريزي فی تاریخه و ذکره فی عقوده مطولاً ، وسیأتی له ذکر فی ترجمه صهره الشمس عهد بن أحمد بن پوسف بن مجد الزعیفرینی .

٣٨٥ (الحسن) بن احمد البرمي الشافعي ويعرف بابن الفقيه . ولد في نصف شعبان سنة ست وخمسين وسبعمائة وسمع من أحمد بن عبدال كريم البعلي صحيح مسلم ومن يوسف بن الحبال السيرة لابن اسحق .

٣٨٦ (الحسن) بن أحمد النويرى الطرابلسى الحنفي ، عرض عليه الصلاح الطرابلسى. الشاطبية في ذي القعدة سنة سبع وأربعين وقال انه كان قاضي الحنفية ببلده .

٣٨٧ (الحسن) بن اسماعيل البدر البنبى ثم القاهرى الشافعى والد البدر عهد الآتى ، قرأ على السراج البلقينى بعض تصانيفه ووصفه بالفاضل العالم وأنه بحث وأجاد فيما يبديه وأجاز له وأرخ ذلك فى صفر سنة أربع وسبعين وسبعائة وصاهر البدر بن الامانة على أخته ، وكانت وفاته بعد سنة احدى فان مولد ولده فيها ولكنه لم يدركه ادراكا بيناً.

٣٨٨ (الحسن) بن الياس الرومى من أعيان التجار ذوى الوجاهات بحيث انتسب اليه جماعة من الحدام منهم لولو الحسنى ومرجان الحسنى ، ومات بالحبشة وهو والد الجال مجد الآتى . (الحسن) بن أمير على بن سنقر حسام الدين بن غرلو نسبة لجدله من جهة الأم . يأتى في آخر من اسمه حسن .

(الحسن) بن أيوب .يأتى في ابن يوسف بن أيوب.

٣٨٩ (الحسن) بن أبى بكر بن أحمد البدر بن الشرف بن الشهاب القدسي مم القاهرى الحنفي أخو الشمس عهد الآتى ويعرف فى القدس بابن بقيرة وبقيرة لقب أبيه ، ولد سنة ثهان وستين وسبعائة ببيت المقدس وأخذ فيه عن عمه الشهاب أحمد والشريحى وخير الدين والطبقة ، قال شيخنا فى الانباء انه اشتغل قديماً من سنة ثمانين وهلم جر ابالقدس ثم بدمشق ثم بالقاهرة ، وكان فاضلا فى العربية وغيرها ، وناب فى القضاء عن التفهى ثم استقر فى مشيخة الشيخونية لما أعيد التفهى الى القضاء فى رجب سنة ثلاث وثلاثين ، قال العيني انه قدم مصروهو لا يلتفت اليه مثل آحاد الطلبة ، واستقر شاهداً فى سوق الجوار ثم ترقى الى الشيخونية من غير أن يخطر ببال أحد الأنه لم يكن كفؤاً لها ولكن الزمان الشيخونية من غير أن يخطر ببال أحد الأنه لم يكن كفؤاً لها ولكن الزمان وتدريس مدرسة إينال بالشارع والتدريس بجامع الماردانى والخطابة بالبرقوقية .

فى جامع شيخون بالفسقية التى فيها العن الرازى، واستقر فى الشيخونية : بعده باكير وفى جامع المارد انى المحب الأقصر ائى وكان استقر فيه سعد الدين. ابن الديرى قبله، وممن أخذ عنه فى النحو الشهاب المنصورى الشاعر.

٣٩٠ (الحسن) بن أبى بكر بن مجد بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلامة البدو أبو مجد المارديني ثم الحلمي الحنفي أخوالبدر مجد الآتي ويعرف بابن سلامة . ولد سنة سبعين وسبعها أة بماردين وكان أبو همدرسها فانتقل ولده هذا الى حلب فقطنها وحج وجاور فسمع هناك على ابن صديق الصحيح وعلى الجمال بن ظهيرة و اشتغل كثيراً على أخيه بل شار كه في الطلب و حفظ الكنز والمنار وعمدة النسفي والحاجبية ، وساح ثم أقام و تكسب بالشهادة مع السذاجة وأم في المانية بجامع حلب و تزل له أخوه عند موته عن تدريس الحدادية . وحدث سمع منه الفضلاء . مات بحلب بعد أن انهرم بعد سنة خمسين ظناً .

۳۹۱ (الحسن) بن ثقبة بن رميئة بن أبى نمى الحسنى المسكى . كان ممن تغير عليه ابن عمه أحمد بن مجلان فقبض عليه وعلى أخيه احمد وابنه على وعنان بن مغامس ثم كحلو اخلا عناناً ومات على ضرره فى شعبان سنة ست عشرة بمكة و دفن بالمعلاة وقد بلغ الستين أو قاربها و هو آخر بنى أبيه مو تأقاله الفاسى فى مكة و دكره المقريزى فى عقوده . ١٩٥ (حسن) بن جعفر بمات بمكة فى رمضان سنة اثنتين و ثمانين و لعله ابن بحد بن جعفرياتى . ١٩٥ (الحسن) بن جودى الماردينى له نظم على مجموع البدرى أوله : ٣٩٧ (الحسن) بن جودى الماردينى له نظم على مجموع البدرى أوله : شهد المجامع بأنه قطب لها نعم و فرد جامع لله مجموع له قد تشهد المجامع بأنه قطب لها نعم و فرد حجامع

وخطه بديع . موسلا

٣٩٤ (حسن) بن حسن بن على بن عجد بن جوشن .كـذا كـتبه ابن فهد. وأدخه فى رجب سنة أربع وسبعين .

٣٩٥ (حسن) بن حسن بن على البدر النائى نسبة لذاى بالقليوبية القاهرى الشافعى الرفاعى : ولد سنة تسع وأربعين وتمانعائة ، ونشأ يتيماً فحفظ القرآن وصلى به بالجمالية ناظر الخاص والمنهاج الفرعى وألفية النحو وجمع الجوامع وكذا منظومة ابن الوردى النحوية فى ليلة كما قال ، وعرض على ابن البلقيني والمناوى والحكل بن إمام الكاملية بثم ترقى للأخذ فى الفقه عنهم وعن الفخر المقسى والعبادى بن وقرأ فى شرح جمع الجوامع للمحلى على الكال بن أبى شريف وفى العقليات عن الكافياجي وسيف الدين وقاسم الحنفيين ، وحج غير مرة أولها فى سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرج المراغى أو ائل الكتب الستة على سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرج المراغى أو ائل الكتب الستة على سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرج المراغى أو ائل الكتب الستة على سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرج المراغى أو ائل الكتب الستة على سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرج المراغى أو ائل الكتب الستة على سنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرح المراغى أو ائل الكتب الستة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على أبى الفرح المراغى أو ائل الكتب الستة السنة تسعوستين وقرأ بالمدينة النبوبة على أبى الفرح المراغى أو ائل الكتب الستة السنة المنافقة على المنافق

بحضرة الشهاب الابشيطى وقاضيها الشمس بن القصبى وصحب راجحاً وأبا الصفا وآخرين وتلقن من إمام الكاملية ولبس منه الخرقة واختص بشاهين الجمالى وأخيه وغيرها وحمدوا عقله ودربته وأدبه وسياسته ؛ وهو أحدكتاب الزردخانات مع جهات مضافة اليه وهمة علية ، وبلغنى انه هو وأخوه محمد من فلاحى ناى وطلبا ليقيما بها فتعصب له المذكوران وأخذا لهم مربعة من الظاهر خشقدم بأعقابهما واستقرا به عريف كتاب الايتام بمدرسة أستاذها وانه انما حفظ مع القرآن قطعة من المنهاج ولم يشتغل الاعلى البدر بن خطيب الفخرية فالله أعلم .

٣٩٦ (الحسن) بن حسين بن احمد بن احمد بن على بن عبد الله بن على البدر بن الطولوني الحنفي سبط القاضي جمال الدين محمود القبصري والماضي جده في الأحمدين ويعرف كسلفه بابن الطولوني . ولدسنة ست وثلاثين و عامانة بالقاهرة . ولازم الأمين الاقصر أبي والزين قاسم الحنفي وكذا أخذ عن غيرها بل أخذ عني أشياء وكتبت له اجازة . وحج وعاني الانغام في القراءات والأذان وغيرها ، وساق المحمل في الأيام الأشرفية إينال بل استقر به في المعامية لكونه قام ممه في المحاصرة قياماً كبيراً فراعي له ذلك ، وصرف عنها يوسف شاه وذلك في أوائل سلطنته وقتاً ، ثم باشرها بعناية الدوادار الكبير يشبك من مهدى لاختصاصه به في الأيام الأشرفية قايتباي . وكان قاماً على بناء جامع الروضة المعروف بالمقسى وسكن هناك ، وللملك اليه بعض الميل والملاطنة بالكلام وربما المعروف بالمقسى وسكن هناك ، وللملك اليه بعض الميل والملاطنة بالكلام وربما وإحسان للفقراء مع اعتنائه بالتاريخ ومذاكر ته في أشياء منه وقد أراني جمعاً له فيه وإحسان للفقراء مع اعتنائه بالتاريخ ومذاكر ته في أشياء منه وقد أراني جمعاً له فيه وسمعت أنه شرح مقدمة أبي الليث والجرومية ونعم الرجل، وقد حج في سنة ثمان وتسعين موسمياً وكان على خير وهيئة حسنة بحيث قل أن رأيت في الركب ممن وتسعين موسمياً وكان على خير وهيئة حسنة بحيث قل أن رأيت في الركب ممن يذكر على طريقته مع الافضال جوزي خيراً ومحاسنه جة زاده الله فضلا.

٣٩٧ (الحسن) بن حسين بن على بن عبد الدائم بدرالدين الأميوطي القاهري الحسيني سكناً والد المحب عد الآتي ؛ تعانى التوكيل في أبواب القضاة فا ودحم الناس عليه لحذقه فيها ولا زال حتى استقر به العلمي البلقيني في نقابته بل صاد هو المبرم للقضايا ليس له فضلا عن رفيقه فيها وهو الشريف الجروائي معه أمر بوالنواب شحت قهره حتى أنه تعدى الى إز دراء أقارب أستاذه كأبي العدل قاسم ابن أخيه ولماضاق الخناق منه قام عليه الولوى البلقيني في أول ولاية الظاهر بمساعدة ابن عم أبيه قاسم المذكور وجماعة وكتب فيه محضراً شهد عليه فيه بأمور معضلة ابن عم أبيه قاسم المذكور وجماعة وكتب فيه محضراً شهد عليه فيه بأمور معضلة

بعضها يقتضى الزندقة والاستهزاء بالشريعة وأهلها وغير ذلكمن ارتكاب كبائر من لواط وشرب خمر ،وممن كتب فيهالتتي القلقشندي والشهاب السير جي وقال ان فوض الى أمره حكمت بسفك دمه أوكما قال والبقاعي وشكوه إلى السلطان فأمر بالقبض عليه وبلغه ذلك فاستجار بالزين عبد الرحمن بن الكويز فسمى له ثم قبضعليه بعضالاً عوان وجمع من الشيرط ليلا ففرمنهم إلى بيت ابن الكويز فأصبح القوم فرفعوا أمرهم ثانياً الى السلطان فأمر الوالىونقب الجيش بالجد فى طلبه فلم يقدروا عليه واستمر توريه إلى ان شفع فيه تنم المحتسب ودولات باى أميراخور عند ناظر الجيش لكون الولوى ممن ينتمي اليه فتكلم مع شيخنا فى سما عالدعوى عليه والحكم بحقن دمه فأجاب وحينتُذ آمن على نفسه وظهر ولكن لم يقع حكمله ولاعليه وصادف قرب القرب على ناظر الجيش فتحرك صاحب انترجمة وساعده السفطى حتى وقف للسلطان وأنهىأن الولوى تعصبعليه بجاهه وماله وان الذين كتبوا فى حقه رجع أكثرهم وأظهر خطوط بعضهم بذلك فأمر بعقد مجلس بالقضاة والعلماءفعقدبالصالحية فى المحرمسنة ثلاثوأربعين وادعى عليه بأمور معضلةفسمع الدعوى عليه ببعضها شيخناو ببعضها الحنفي وأمر الحنفي بحبمه ليبين ماادعاه من الطعن في الشهود واجتمع بسبب ذلك من لايحصي عدداً من الناس بحيث قاسى في توجهه الى الحبس من الاهانة والصفع مالا مزيد عليه ولولا دفع نقيب الجيش عنه لقتل فيما قيل ثم أخرج في اليوم الثاني من الشهر الذي يليه لمجلس الحنفى فضرب على ظهر دمجرداً نحوأر بعينوأهين في أثناء ذلك إهانة عظيمة ثم أعيد الى الحبس و اجتمع من الناس أيضاً من لا يعد كثرة ولولا الوالى لقتلوه فيرجوعه به، ثم أخرج ثانياً بعد أيام الىالحنفى أيضاً وادعى عليه ثانياً ولم يكن ماكان يظن ، ثم أعيد الى الحبس ثم أخرج عنه في الحال و سكنت القضية بعد أن كان يظن إراقة دمه لامحالة ؛ ولما خلص توصل إلى الدوادار دولات باي وأعلمه بأن تتى الدين البلقيني والد غريمه المشار اليهأوصي من ثلثه بعمارة ميضأة جامع الحاكم الجارى يحت نظر الأمير حينئذ فأرسلاليه نقباءه فما خالف وما تمكن من مكافأته لأكثر منهذا واجتهد فى أخذالمحضرحتى عجز ولزم التردد إلى الا كابر كالجالى ناظر الخاص؛ وصار الىضخامة و بنى داراً هائلة بالقرب من صليبة الحسينية ؛ ولم يلبث أن مات في ربيع الأولسنة حمس وخمسين قبل إكمال الستين ولم يتمتع هو ولاابنه ولاأحد ممن ملكها بعده بالدار المشار اليها بل هي مجمولة مشئومة ويقال انه سمم في قبره عوى، وكان من سيئات الدهر عفاالله عنه .

٣٩٨ (الحسن) بن حمزة بن يوسف بن الأمير الحلبي نزيل القاهرة ووالد . ٣٩٩ (الحسن) بن خاص بك البدر أبو مجد الحنفي. كان جندياً بارعاً عالماً مفنناً في الفقه وأصوله والعربية مشاركاً في غيرها ، تصدى للافتاء والتدريس. مدة وانتفع به الطلبة مع وجاهته عند الأكابر من الأمراء وغيرهم يحيث لاترد رسالته قال المقريزي بعد ثنائه عليه بأنه أحد أعيان الحنفية ومقدمي الماليك السلطانية وسمى ولده لاجين، سمعنا بقراءته بمكة في سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة الصحيحين ومات سنة ثلاث عشرة عن نحو ستين سنة ، وسماه شيخنافي الأنباء مجداً وسيأتي . ٠٠٠ (الحسن) بن خليل بن خضر بدر الدين القاهري الحنفي أخو ناصرالدين مجد الكلوتاتي الآتي . كان قد اشتغل عند الزين قامم الحنفي وغيره وفضل وحج وجاور وداوم العبادة مع الانجماع واليبس الذي يؤدي به إلى نوع ترفع؛ وكان يقصدنن كثيراً للمراجعة في شيءكان يجمعه في السيرة النبوية ونحو ذلك ؛ وأخبرني انه رأى كا نه في الروضة النبوية والناس وقوف ينتظرون فتح الحجرة وأنه قيل لهم إن المفتاح مع الخادم وسيجيء الآن قال فلم يكن بأسرع من مجيئك ففتحت الحجرة الشريفة ودخل الناس أركما قال ؛ وهو عندى بخط بعض الفضلاء ممن سمعه منه ، مات في ربيع الاول سنة ثمانين بين الخطارة وبلبيس وحملحتي دفن ببلبيس رحمه الله وايانا .

ابن هاشم البدر الانصارى الخزرجى السعدى العبادى البقاعى الجديث، بفتح الجيم وكسر المهملة وآخره مثلثة الشافعى نزيل بيروت. ولدسنة تسعين وسبعائة تقريباً. ومات في حدود سنة خمسين ظناً. قاله البقاعى.

(الحسن) بن داو دبن حسين الاطفيحي ثم الطنتدائي الغمري قاضيها و يعرف بفارس ياتي عسن الحسن) بن ديس بن حسين السفطي . ممن سمع مني بالقاهرة .

٩٠٣ (حسن) بن زبيرى بن قيس بن ثابت بن نغير بن منصورالبدر الحسيني أمير المدينة.وليها بعد أبيه الآتي في سنة عمان وتمانين عن الشريف عجد بن ركات، وهو مع صغره يوصف بعقل ، وقد رأيته بالمدينة سنة ثمان وتسعين .

٤٠٤ (الحسن) بن ذكريا من يوسف البلبيسى . ممن سمع منى أيضاً بالقاهرة. ٥٠٥ (الحسن) بن سودون بدر الدين الفقيه صهر الظاهر ططر وخال ولده الصالح مجد .كان والده كما سيأتى جندياً من المهاليك الظاهرية برقوق فتزوج ططر بابنته شقيقة صاحب الترجمة فصار فى خدمته فاما تسلطن قربه وعظم وأنعم.

عليه الصالح بأمرة طبلخاناه ثم بتقدمة ، ولم تطل أيامه ولا متع بالامرة لكونه لم يزل موعوكاً إلى أن مات يوم الجعة ثالث عشر صفر سنة خمس وعشرين وورثه أبوه وقد أسف عليه ولكنه صبر وتجلد . وكان في حال شبيبته أيام المؤيد حسن الشكالة بارع الجال ثم حصل له في إحدى عينيه خلل من رمد غشاها ، مع خلوه عن الفضائل فيما قبل ، وموته كان سبباً للتغير والمنافرة بين الأميرين الكبيرين طرباى و برسباى . قاله شيخنا في إنبائه مختصرا .

(الحسن) بن سودون الفقيه . هو الذي قبله .

ويعرف بابن سويد . قال شيخنا في أنبأنه أصله من سوق شنودة : وسلفه من ويعرف بابن سويد . قال شيخنا في أنبأنه أصله من سوق شنودة : وسلفه من القبط ويقال إن والده كان يبيع الفرارنج ، ذكر لى ذلك بعض نقات المصريين عن شيخنا شمس الدين المراغى انه شاهده ، ورزق من الأولاد جماعة نبغوا وصاروا من أعيان الشهود بمصر منهم شمس الدين الاكبروصاحب الرجمة فلازم الاشتغال وحضور دروس شيخنا الشمس المذكور ومركز الشافعية بباب العيد والمتجر الكارمي ومجلس الفخر القاياتي ،ثم حصل مالا واتجر فيه الى المين سنة عانمائة ثم عاود البلاد مراراً واتسع أمره جداً وتزوج أم هاني ابنة الهوريني سبطة عانمائة ثم عاود البلاد مراراً واتسع أمره جداً وتزوج أم هاني ابنة الهوريني سبطة الفخر المذكور بعد موت زوجها والد السيف الحنني واخو ته فاستولى على تركة جدها بعد موته وأدخل معه فيها من شاء، وبني مدرسة مقابل حمام جندر مات قبل المالها وأوصى لتكيلها بأربعة آلاف دينار فصيرها بنوه بعدجامعاً مات قبل المالها وأوصى لتكيلها بأربعة آلاف دينار فصيرها بنوه بعدجامعاً وأبطلوا ما كان صيره هو من كونها مدرسة والتدريس الذي كانبها ؛ وحصل في وأبطلوا ما كان صيره هو من كونها مدرسة والتدريس الذي كانبها ؛ وحصل في ذلك خبط كبير . مات في أوائل صفر سنة تسع وعشرين .

٤٠٧ (حسن) بن طلحة اليمانى الدلال ، كانحافظاً للقرآن كـثير التلاوة . مات عكة فى ذى الحجة سنة ست وستين .

٤٠٨ (الحسن) بن عباس بن ناصر الدين محمدالصفدى ثم الدمياطى الزيات بها ولد بنواحى الشام فى عشر التسعين وسبعائة وانتقل إلى دمياط بعد بلوغه بيسير فقطنها ،وحيج ودخل القاهرة ،وكان عامياً خيراً متودداً للناس لقيته بدمياط وكتبت عنه من نظمه فى شيخنا وغيره . ومات بعدذلك أظنه قريب الستين .

٩٠٩ (الحسن) بن عبد الله بن تقى بدر الدين القاهرى القبانى المقرى، ويعرف بابن تقى ــ بمثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة . ولد بعــد الحسين وسبعائة تقريباً بالقاهرة و نشأ بها ففظ القرآن و تلا بالسبع على أعة عصره حتى أتقنه او اشتغل في غيرها

وتزوج بابنة الشمس بن الصائغ خالة التقى المقريزى ثم تعلم الوزن بالقبان فاستمرة وكان يؤم شيخنا فى التراويح بالمدرسة المنكو تمرية الى أن مات ، ووصفه فى تاريخه بقوله كان خيراً كثير التأنى أتقن السبع قال وذكر لناالتقى المقريزى أنه كان شاباً وصاحب الترجمة رجل مات فى شوال سنة أربع وأربعين عن سن عالية تقرب من التسعين انتهى ، وقد صليت خلفه وسمعت قراءته وكان لكبره يسكثر توقفه فى القراءة أو غلطه فيفتح عليه شيخنا رحمهما الله وايانا .

٤١٠ (الحسن) بن عبد الله البدر الطرابلسي المشير ويقال له الامير ويعرف بابن محب الدين . كان أبوه من مسامة طرا بلس فتسمى بعداسلامه محمداً وكان ممن تعانى الخدم في الديوان فنشأ ولده على ذلك وولى كتابة سر بلده واتصل بشيخ حين كان نائب طرابلس ولزم خدمته حتى صار كافل مملكة الخليفة المستعين بالله فاستقر به حينئذ أستاداراً ،فباشرها بحرمة وعظمة وتزايدت عظمته لما تسلطن المؤيد وولاه الاشاعرة ثمعزل بالفخر عبد الغني بن أبى الفرج في سنة ستعشرة وتولى نيابة اسكندريةءو ضاعن خليل التوريزي تمعزل وأعيد إلى الاستادارية وتزايد ظامه وعسفه فقبض عليه المؤيد بعد أن أوسعه سباً وهم بقتله فشفع فيه عنده على مال كشير بعد عصره وعقوبته وعقوبة أتباعه حتى ءوقبت زوجته الشريفة القديمة دون زوجته خوند حاجملك الكركية زوجة الظاهر برقوق ثم أفرج عنه ثم استقر في كشف الوجه القبلي وتوجه فظلم أيضا ، ولم يلبث أن صودر وأهين وكذا ولى الوزر في أيام المؤيد وقتا ثم بعد مدة أعطى تقدمة بطر ابلس فلما عصى. جقمق على ططر انتمى اليه فصادر الناسوجمع الأموالَ ، فلما سافر الأتابك ططر إلى الشام أمسكوه وضربوه وعصروه ، ولازال تحت العقوبة إلى أن هلك في جمادي الآخرة سنة أربع وعشرين، وكان ظالمًا منهمكاً في اللذات قليل الخير كثير الشر ، وقال العيني انه كان أهوج ظالماً عسوفاً طهاعاً.

عبة الله بن عبد بن عبد الاحد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن هبة الله بن عبد بن عبد الرحمن البدر أبو عبد القرشي التيمي البكرى الحراني الرسعني الحنبلي المؤدب. ولد تقريباً سنة سبعين و سبعياتة بمدينة رأس العين معاملة ماردين و حضر في الرابعة على البهاء عبد الله بن عبد الدماميني منتق من مشيخة السفاقسي تخريج منصور بن سليم وحدث به سمعه منه الفضلاء وجاور بمكة سنين و ودب الأطفال بالمسجد الحرام وكان خيراً متعبداً ساكناً . مات في أحد الربيعين سنة ست وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله . ترجمه الفاسي في مكة و ابن فهد في معجمه .

٢١٤ (الحسن) بن عبد الرحمن بن شجاع البدر بن الزين المقرىء . قال إمام الأقصى كريم الدين عبدالكريم بن أبى الوفاانه تلاعليه للسبع الفاتحة والبقرة ووصفه بالامام العالم . ١١٤ (الحسن) بن عبد الرحمن بن عثمان فخر الدين الشارمساحي (١) الاصل الغمري ثم القاهري الشافعي الموقت. ولد سنة ثمان عشرة وتماعائة تقريباً ببساط فى توجه أبويه لمنية غمر ؛ ونشأ بمنية غمر فحفظ القرآن وقدم القاهرة وممحبأبا عبد الله الغمري وعمل الرياسة بجامعه والترقية ، وهو ممن أخذ في الميقات عن عبد الرحيم بن رزين بل أخذ يسيراً عن الشهاب بن المجدى ثم عن البدر المارداني وتميز في ذلك واشتغل بالفقه والعربيسة قليلا ؛ وسمم على شيخنا وغيره بل قرأ البخاري على البهاء بن المصري وكذا قرأ على ولازمني ؛ وباشر الرياسة بأماكن وأقرأ الابناء ثم بأخرة تكسب أيضاً بالشهادة وربما خطب نيابة وحج عشراً وجاور غير مرة وكذا أقام ببيت المقدس نحو سنتين ثمرجع ومات فىسنة ثلاث وتسعير ١٤٤ (الحسن) بن عبد الرحمن البدر التعزى المياني الشافعي بن الصباحي كان أبوه أو عمه وزيراً للمسعود من بني رسول فنشأ هذا طالب علم وأخذ عرب الفقهاء عمر الفتي ويوسف المقرىءوغيرها بزبيد وغيرهاءوتميز في الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة بحيث كان مدار الفتيا بتعز عليه ،وولى تدريس زيادة عبد الوهاب بن طاهر بالجامع المظفرى وانتفع به حتى مات فى تاسع عشرشو ال سنه ثمان وتسعين بتعزوقدجازالكهولة ، وله نظمرائقكل ذلك فيما بلغني رحمه الله. ١٥٤ (الحسن) بن عبد الولى الاسعردي الصالحي من كبار التجار بدمشق . مات في المحرم سنة احدى ؛ ذكره شيخنا في أنبائه .

٤١٦ (الحُمَّن) بن السلطان عثمان بن العادل سليمان الأيوبى صاحب مدينة حصن .
 كيفا . قتله ابن عمه سنة تسع و خمسين و استقر فى المملكة عوضه .

٤١٧ (حسن) بن عجلان بن رميئة بن أبى نمى محمد بن أبى سعد حسن بن على ابن قتادة بن إدريس بن مطاعن السيد البدر أبو المعالى الحسنى المكى أميرها. ونائب السلطنة بالبلاد الحجازية . ولد فى سنة خمس وسبعين وسبعيائة بمكة ونشأ مها فى كفالة أخيه احمد فلما مات قدم القاهرة فى أوائل سنة تسعين لتأييد أمم. أخيه على وعاد إلى مكة فى ثانى ربيعيها أو الذى يليه ومعه جماعة من الآتراك أخيه ثم سافرمع أخيه ورام الامر لنفسه فلم يمكنه الابعد مو قه وكان اذ ذاك معتقلا

<sup>(</sup>١) براء مكسورة ثم سين مهملتين نسبة لقرية من ريف مصر . وفى الامل «السارمساحي» بالمهملة وهو غلط .

بالقلعة، ووصل مكة في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين ومعه يلبغاالسالمي مسفرآ وعدة أتراك يزيدون على المائة أو دونها ومرن الخيول دون المائة ، ولم تتم السنة حتى وقع بينه وبين بني حسن قتلة أخيه مقتلة كان الظفر فيها له بحث لم يقتل ممن معه غير مملوك وعبد، وقتل مرخ أشراف الفريق الآخر سبعة ومن أتباعهم نحو الثلاثين، وعظم بذلك جداً وساس الأمور بجدة مع التجار حتى قدومها بعد تركهم لها ؛ واستمر في نمو وزيادة وهيبة في القلوب الى أن ناب عن السلطنة بالأقطار الحجازية واستناب بالمدينة عجلان بن نغير بن جماز بن منصور وخطب له على منبرها قبل عجلان وبعد السلطان ثم عزل في أثناء سنة ثمان عشرة بالسيد رميئة بن مجدبن عجلان ثم أعيد فى التى تليها ثم استعفى وسأل فى استقرار الامر لولديه بركات وابراهيم وأنهما أولى بالامرة منه لقوتهما وضعف بدنه ورغبته فى التفرغ للعبادة وتــكرر منه ذلك مرة بعدة خرى يقال له لسنا نشق في أمر مكة إلا بك وان أردت ذلك فاستنب أنتمن شئت، وباشر خدمة المحمل والامراء الى ان صرف في سنة سبع وعشرين بالشريفعلي بن عنان بن مغامس ولم يلبث أن أعيد في موسم التي تليهاو اجتمع بأمراء الحاج، وحج وسافر الى القاهرة وكانت منيته بها في جمادي الاولى سنة تسع وعشرين ودفن بالصحراء بحوش الاشرف برسباي ؛ وكانفيه خيركشير واحتمال وحباءومروءة عظيمة وصدقات وصلات ؛ وله مآ ثرمنها رباط للفقراء بالقربمن المسجدالحراموآخر باجياد واستأجر البيمارستان المنصوري بالجانب الشامي من المسجدو القيسارية الممروفة بدارالامارة وعمرهما وزاد فىالبيمارستازما كثر النفعبه الى غير ذلك كتجويد رباط رامشت ، وانفرد بذلك كله عن أم اء مكة الأشر اف وملك من العقار بوادي مركثيراً ومن العبيد نحو خمسمائة.ذكره التقيالفاسي في نحو كراسين من مكة والتقيبن فهد في معجمهوقال انه أجازله جماعة من مصر والشام حدث عنهم ، وخرج له التتي نفسه أربعين حديناً حدث بشيءمن أولها، وذكره شيخنا في أنبائه باختصار وأنه قدم صحبة قرقماس من الحجاز في المحرم فاجتمع بالسلطان وقرره في الامرة علىعادته والتزم بثلاثين ألف دينار أحضر منهاخمسة وأقام ليتجهز فتأخر سفره الى يوم الخميس سادسعشر جمادى الآخرة فمات بعدان تجهز فيه وأخرج أنفاله ظاهر القاهرة وقدزاد على الستينوكان أولماولي الامرة بعد قتل أخيه على في ذي القعدة سنة سبع و تسعين ، وكانت مدة إمرته اثنتين وثلاثين سننة سوى ماتخللهامن ولاية غيره وقدم ولده بركات في رمضان فالتزم بما

جىعلى والده وان يحمل كل سنة عشرة آلاف دينار مع ما جرت به العادة من كون مكس جدة له و ما تجدد من مراكب الهند يختص بالسلطان ، و طول المقريزى في عقوده ترجمته . ١٨٤ (حسن) بن عطية بن عهد بن عهد بن أبى الخير عهد بن فهد الهاشمى المك ابن عم صاحبنا النجم عمر ، أمه فاطمة ابنة الشيخ الموفق النحوى الشهاب أحمد ابن عهد بن كمال الدلوالى (١) . ولد في صفر سنة ثلاث وأربعين و ثمانه ائة بمكة و نشأ بها خفظ للحنفية بعد مختصر الهم وأجاز له جماعة منهم شيخنا و المقريزى و الجال الكاذروني و المحب المطرى والبدر بن فرحون و الزين الزركشي و ابن الفرات وابن الفرات وابن الطحان و ابن بردس و خلق و دخل القاهرة مراراً وغيرها للاسترزاق ، وسمع مني ثم جاس مع الشهود و تطور و تهور .

١٩٥ (حسن) بن على بن أحمد بن عطية البدرى نسبة لمنية بدر بالدقهلية الشافعى خطيب جامع بلده الذى أنشأه قجاس بها . حفظ المنهاج وقرأفيه على أحمد بن مصلح الماضى ؛ وقدم القاهرة فقرأ على الديمى وكاتبه ومما قرأه على في قدمتين المجلس الذى عملته في ختم البخارى و بعض مسلم ومجالس من المتجر الرابح للدمياطى، و نعم الرجل مع فضل و تميز .

الأرموى تقيب الأشراف كأبيه وجده ويعرف بنائب قاضى العلاء بن الفخر الحسنى الأرموى تقيب الأشراف كأبيه وجده ويعرف بنائب قاضى العسكر . استقر به دأبيه فى سنة إحدى وعشرين ، كان رئيساً ضخماً كريماً لكنه كان مسرفاً على نفسه ولا يزال بسبب ذلك أكثر الاوقات فى إملاق حتى انه يحتاج الى التعرض لمن يتوهم كونه بسبب ذلك أكثر الاوقات فى إملاق حتى انه يحتاج الى التعرض لمن يتوهم كونه مخيلا فى الشرف بمن يستضعف جانبه وكذا كان أبوه ، ويحكى أن والده احتاج فى تجهيز ابنة له يقال اسمها صرغتمش وسأل الجالى الاستادار فى مساعدته فكتب له بمأنة ألف، فرام الصير فى دفعها له فقال بل امش معى لتباشر شراء ماأحتاج اليه وتدفع أنت الثمن والا فتى أخذتها ضاعت فى غير المقصود أو كما قال ففعل ، ولما علم الجالى بذلك تحقق صدق مقاله وانه لم يجعل ذلك وسيلة فى الطلب فزاده مبلغاً أخر ، ولا تصافه بما ذكرته مها كان السلطان يعرفه اذكان يجيء وهو أمير لجار أخر ، ولا تصافه بما ذكرته مها كان السلطان يعرفه اذكان يجيء وهو أمير لجار الفراء الآتي ، واستمر معزولا حتى مات فى صفر سنة ثلاث وخمسين بن أبى بكر المه حسين فى قيدا لحياة سنة احدى و تسعبن يتصرف فى أبو اب القضاة على هيئة إملاق . السمه حسين فى قيدا لحياة سنة احدى و تسعبن يتصرف فى أبو اب القضاة على هيئة إملاق . المهد بن عهد فتح الدين أبو الفتح المنزلى ثم القاهرى المهدى الدين أبو الفتح المنزلى ثم القاهرى

<sup>(</sup>۱) بكسر ثم تشديد نسبة لدلى من الهند . (۱ بـ ثالث الضوء)

الطولونى الحنفى أحد نواب الحنفية ، ويعرف بالسراجى نسبة لجدهله أعلى يقال له سراج . ممن اشتغل وتميز وكتب الخط الحسن ، ومها كتبه القاموس بل وأوقفنى على قصيدة من نظمه أولها :

بكاس ثغرك هل الصب تعليل وهل على الوصل يالمياء تعويل وشرحها ، وكان قد لازم الجلال بن السيوطى لكو نه من خطته جو ارجامع ابن طولون وكتب عنه من مجموعاته أشياء وقرأها ثم لكونه لم يمش معه فيها لم يوافق باينه ، وفى غضون ذلك فى أول ذى الحجة سنة خمس و تسعين سمع منى المسلسل بشرطه وحديث زهير العشارى واستجازنى ومدحنى ، وعنده أدب و فضيلة و فيه تجمل وحشمة ، وأول من ابتكر نيابته الشمس الغزى ثم ولاه الاخميمى و جلس بحانوت مخطته ، كان الله له .

٢٧٤ (حسن) بن على بن احمد البدر أبو على الدماطي الازهري الشافعير. الضرير ؛ ودماط من الغربية بالقرب من المحلة . قدم القاهرة فحفظ القرآن والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية النحو والشاطبية وتوضيح النخبة لشيخنا وأخذه بحثآ عنه بقراءته ولازمه كـشيراً في الرواية والدراية وأذن له في الاقراء وأثني عليه ، وكذا أخذ الفقه عن الشرف السبكي والونائي والبلقيني والمناوي وقرأ عليه في بعض التقاسيم وحضر أيضاً دروس القاياتي والأمين الاقصر أبي والزين طاهر وغيرهم والقرا آتعن التاج بنتمرية والعفصى والزين رضوان والشهاب السكندري وأكمل عليه والعربية عن كريم الدين العقبي ولم يمهر فيها خاصة بلي برع في الفقه والقراءات، وتصدر للاقراء زمناً ، وانتفع به الطلبة ، وخطب بالجامع الأزهر نيابة وبغيره وسمع على الرشيدي وجماعة ، وحج وتنزل في صوفية سعيد المعداء وكان فقيهاً فاضلاً متقناً ضابطاً متحرياً مقرئا مجوداً متعبداً كـثير التلاوةفقيراً قانعا . مات في ربيع الاول سنة احدى وثمانين بعد أن توعك أشهراً بحيث استثقلت به زوجته فحول إلى البيارستان من نحو شهر ، ثم حمل إلى الاقبغاوية ميتاً فبات بها وختم القرآن عنده ثم غسل من الغد وصلى عليه في مشهد حافل تقدم الزين زكريا ثم دفن بتربة سعيد السعداء عن بحو الستين و نعم الرجل رحمه الله و إيانا. ٢٧٤ (حسن) بن على بن احمد حسام الدين الكجكني الحلي البانقوسي نائب السلطنة بالـكوك. ترقى فى الخدم إلى أن أمر بطرا بلسوقدم مع يلبغًا الناصرى لما انتزع الملك من برقوق فأمره بالكرك وتقدم عندالظاهر برقوق للكونه خدمه بالكرك ثم قربه وأمره بمصر إمرة خمسين وبعثه رسولا إلى الروم فمات في ثالث رجب سنــة

إحدى . قاله شيخنا فى أنبائه ، زاد غيره عن ستين ؛ ودفن فى تربته تجاه حوش السلطان ورسم له السلطان بالمائة دينار فى ختمات واطعام ونحو ذلك على قبره فتولى ذلك العينى باشارة أرغون شاه البيدمرى له بذلك ، وكان أميراً جليلا جميل المحاضرة حلو المداعبة تام المعرفة بجياد الخيل والجوارح محباً فى العلماء وأهل الخير عاقلا سيوساً ، وهو فى عقود المقريزى .

٤٢٤ (حسن) بن على بن أبى بكر بن ابراهيم بن مجد بنمفلح الدمشقى الحتبلى أخو عبد المنعم الآتى . ممن سمع منى بالقاهرة .

عمر بن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر بن على بن مجدبن أبى بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله أبو على بن الموفق الناشرى اليمانى. أخذ عن أبيه و ابن عمه الجمال الطيب بل وعمه الشهاب القاضى ؛ وأم بمسجد والده وكان شجى الصوت جيدالتلاوة ؛ ولازال متعالا حتى مات فى سنة احدى أو اثنتين و عشرين ، 1873 (حسن) بن على بن أبى بكر بدر الدين السبكى الاصل الريشى (۱) ثم القاهرى والد خير الدين عمد الاتى أحد الشهود ، قرأ القرآن والعمدة والتنبيه وعرض على جماعة وحضر عند الابناسى وغيره وصحب الرين بن النقاش وجاور معه بمكة وقرأ بين يديه فى الميعاد ثم جاور فيها بمفرده سنين و تزوج بها ، وجلس بباب السلام ينسخ ويشهد وكان يكتب خطاً جيداً فاذا كان يكتب العمر هناك فيها بلغنى ، ينسخ ويشهد وكان يكتب خطاً جيداً فاذا كان يكتب العمر هناك فيها بلغنى ، مات بها فى ربيع الاول سنة احدى وخمسين ودفن بالمعلاة .

الد بالقاهرة السلطانية كأسلافه ونزيل الخانقاه القوصونية من القرافة الصغرى. ولد بالقاهرة سنة ستين وسبعائه تقريباً ؛ ونشأ بها وقرأ بعض القرآن واستمرعلى ولد بالقاهرة سنة ستين وسبعائه تقريباً ؛ ونشأ بها وقرأ بعض القرآن واستمرعلى حفظه ثم وفقه الله لملازمة الصالحين والطلبة ، وحبب اليه سماع الحديث فأكب عليه وسمع من التنوخى وابن الشيخة والنجم البالسي والفرسيسي والابناسي والهيشمي والقدسي والشمس بن مكين المالكي في آخرين ؛ وقال كنت أتوجه من القرافة الكبري إلى الحسينية للسماع على ابن الشيخة حتى سمعت عليه صحيح ابن حبان وسمعت على الفرسيسي سيرة ابن سيد الناس وعلى العراقي وولده الولى والهيشمي والبلقيني قال وكان يحبني ويلقبني النجيب وعلى السويداوي وابن حاتم وغيرهم ، وحج في سنة سبع وسبعين ثم توجه في القابل مع الاشرف شعبان بن وغيرهم ، وحج من العقبة رجع معه ، ثم حج بعد تلك السنة وسافر إلى دمشق حسين فلما رجع من العقبة رجع معه ، ثم حج بعد تلك السنة وسافر إلى دمشق

<sup>(</sup>١) بكسر أوله نسبة لـكوم الريش .

مع الظاهر ططر وزار ببت المقدسوانخليل ودخل اسكندرية وماسمع في موضع منها ، وحدث سمع منهالفضلاء بلكتب عنه بعض الجماعة من نظمه :

قلبی بحب الذی أهو اه مشغول و شرح حالی فی تفصیله طول و النازر تمونی فیابشرای یافرحی یامن هم بغیتی و القصدو السول

فى أبيات ؛ وكان خيراً مجيداً محبالله الماء والصالحين معتقداً بين طائفته ومن يعرفه ذامنزلة عند الملوك و نحوهم مستحضراً لكثير من الحديث وغيره ؛ سيما الخيرعليه ظاهرة . مات في جمادي الاولى سنة اثنتين وأربعين ودفن بالقرافة رحمه الله .

خدر البدر النمراوى الشافعى أحد أصحاب أبى العباس الفمرى ويعرف بابن نصر البدر النمراوى الشافعى أحد أصحاب أبى العباس الفمرى ويعرف بابن الطويل. ولد قبل سنة خمسين و ثما كمأنة بنمرة ؛ و نشأ فقرأ القرآن وكثيراً من المنهاج الفرعى وقطعة من الاصلى وجميع هدية الناصح وألفية النحو والشاطبية ورائية الشيخ عبد العزيز الديريني في مرسوم الخط ؛ وحضرفي دروس العبادى وابن أخبه الشهاب والفخر المقسى والجوجرى والبرمكيني في آخرين ؛ وشارك في الفضيلة وكتب بخطه أشياء ولازمني في الاملاء وغيره وخطب بجامع النمرى وغيره ، وأقرأ مماليك أزدمر المسرطن أحد المقدمين ، ونعم الرجل .

على بن على بن على بن حسن بن على بن سليمان بن عز العرب بن على بن فضالة بن عز العرب بن فضل بن فضالة البدر أبو الضياء بن النور الغمرينى و و با قيل له التتألى \_ المنوفى ثم القاهرى الازهرى المالكى ، ويعرف بابن مشعل . ولد بكفر يعرف ببني غمرين مجاور لتنا وكلاها من قرى منوف العليا من الجهة البحرية بوقرأ بها القرآن عند الفقيه هرون وغيره ، ثم تحول إلى القاهرة سنة احدى وأربعين فنزل رواق الريافة من الازهر وحفظ الرسالة وألفية النحو وعرض على شيخنا والقاياتي وابن البلقيني ، وحضر دروس أبى القاسم النويرى وقرأ على ابن المجدى في النحو والفرائض وعلى ابن قديد في المنهوري في النقه وغيره ، وصحب الانصاري وسافر معه في سنة خمس وأربعين إلى حلب وأخذ بها عن ابن الشماع ، وحج غير مرة وجاور وزار الطائف وكان بمكة مع الانصاري حين مات ومسه بعده مكروه بسببه وتحول إلى الشمام فقطنها و ناب عن قاضيها بل ناب قبل بالقاهرة عن اللقاني وذكر أن والده كان من شيوخ أهل عن قاضيها بل ناب قبل بالقاهرة عن اللقاني وذكر أن والده كان من شيوخ أهل الناحية وأنه عمر مأنة وثهان سنين وهو كامل الأعضاء و الحركات .

وسع (حدن) بن على بن حسن بن على بن قاسم البدر أبو محمد بن القاضى

علاء الدين المشرق الاصل ثم التلعفرى الدمشقى الشافعى والد مجد وعبد الرحيم الآتين ويعرف بالمحوجب .كان أبوه قاضى تلعفر من نواحى الموصل ؟ قال ابن الأثير تبعا لاصله وظنى أنهاالتل الأعفر فففوها وقالو اتلعفر . وولد صاحب الترجمة بها ثم قدم قبل استكما له عشر سنين مع أبيه دمشق وكان ذلك ظنا في أيام التاج السبكي فاشتغل على أهل تلك الطبقة في الفقه والقراآت والعربية والفرائض ومن شيوخه فيها العلاء التلعفرى أحد تلامذة ابن تيمية وليس بأبيه بله وآخر شاركه في النسبة واللقب، وصارت له يدفى القراآت والفرائض وبراعة في الشروط مع الضبط في النسبة والوجاهة في العدالة ، ثم لزم بأخرة مسجد الخوارزمي من القبيبات لدينه ودنياه والوجاهة في العدالة ، ثم لزم بأخرة مسجد الخوارزمي من القبيبات جوار التق الحصني رحمهما الله وإيانا .

١٣٩٤ (حسن) بن على بن حسن بن على البدر المناوى الاصل نسبة لمنية الرخا من بحرى البولافى الشافعى أحدالنواب ، ويمرف بابن القافاط حرفة ابيه ، ويلقب جده بالبدوى . ولد فى ثالث ذى القعدة سنة ثلاث واربعين وثمانائة وأمه هى أخت الشيخ محمد ابنا على بن صلاح المناوى نسبة لمنية ابن خصيب فنشأ عند خاله المذكور ببولاق وحفظ عنده القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وقرأ على التور المناوى شيخ الاستادارية والشرف موسى البرمكينى فى التقسيم وغيره ولازم ثانيهما أكثر ، وكذا حضر عند الشرف المناوى و ناب عنه فى سنة ثمان وستين بعناية البرمكينى واستمر ينوب لمن بعده ، بل استقر فى شهادة أوقاف الحرمين برغبة الشهاب البيجورى له عنها فى الايام الولوية رفيقاً للشهاب الزعيفرينى وتحكلم فى عمل أنبابة وبلقس وغيرهما ، وكذا باشر حسبة بولاق فى أيام يشبك الجملى عن ذلك ، وقرأ على القاضى زكريا فى شرحه للبهجة وسمع غير وجاور التى ذلك ، وسافر مع أبيه لمكة وهو صغير ثم حج فى سنة ثمان وتسعين وجاور التى تليها، وكان يجتمع على حتى سمع السيرة النبوية لابن هشام الا مجلساً والكثير من تليها، وكان يجتمع على حتى سمع السيرة النبوية لابن هشام الا مجلساً والكثير من التذكرة للقرطبى ، وهو صهر الناصرى جهدين عهد مهتار الطشتخاناه للمؤيد بن التذكرة للقرطبى ، وهو صهر الناصرى جهدين عهد مهتار الطشتخاناه للمؤيد بن إينال والمهتار أبوه لاابنه ، وله حادثة أشرنا المها فى سنة خمس وتسعين . "

٤٣٢ (حسن) بن على بن حسن الحسام أبو عدد السرخسى الاصل الابيوردى. ولد سنة احدى وستين وسبعائة بأبيورد للنتقل جده اليها ، ونشأ بها وكان هو وأبوه يعرف كل منهما فيها بالخطيب ولذا قيل له الخطيبى. واشتغل بعلوم على جماعة من الكبار وكان أبوه يمنعه في الابتداء من الاشتغال بالعقليات ثم أذن له فسر

جذلك ولازم السغد التفتاز اني ملازمة جيدة ، ثم رحل إلى بغداد سنة ثلاث وثهانين وسبعهانة ؛ وقرأ بها على الشهاب احمد الكردى الحارى فى الفقه والغاية القصوى ، ولازم فيها الشمس الكرماني ، ثم دخلها أيضاً في شنة ثلاث وتسعير قاصداً الحج من خراسان فلم يقدر له فأقام بها وقرأ بها صحيح مسلم على النور عبد الرحمن بن أفضل الدين الاسفرايني ، ثم رحل منها في أوائل سنة خمس وتسعين تم رجع الى خراسان وارتحل الى قزوين فقرأ بهاعلى الشرف القزويني وصحب بها النور الشالكانى أحد مشايخ الصوفية المذكورين بالكشف وقرأ يها الحديث على الصدر أبي المعالى أحمد بن أبي الفضائل نصر الله بن عهد القزويني المعروف بابن المولى ورحل الى أصبهان فقرأ علوم الرياضات على محمود الراشمانى قرأ عليه التذكرة في علم الهيئة و الى بخارى فقرأ بها شيئاً من أول البخارى على الشمس محمد بن جلال الدين الحافظي الجعبري أنا حافظ الدين أبو طاهر محمد. طبن مجد الاوسى انا السراج عمر بن على القزويني إجازة انا الرشيد أبو عبد الله محمد بن أبى القسم عبد الله بن عمر المقرىء انا أبو الحسن على بن أبى بكر القلانسي بسنده ،والى سمرقند وتركستان وغيرهما وتقدم على أقرانه مع كـثرتهم وصنف التصانيف الجيدة المفيدة ، وحج سنة أربع وتمانين ثم سنة أربع عشرة وجاور التي بعدها ، ثم سافر في آخرها إلى زبيد من بلاد اليمن فحصل له القبول من متوليها تم الى تعز فدخلها في الدشر الاخير من جمادى التانية سنة ست عشرة فلم يلبث أن مرض ثم مات في يوم السبت ثالث عشر جمادي الثانية منها وكانت جنازته حاملة رحمه الله . ذكره التتي بن فهد في معجمه وكــذا أورده شيخنا في أنبائه باختصار وسمى جده مجداً وقال:حسام الدين الابيوردى الشافعي الخطيب نزيل مكة كان عالماً بالمعقولات ثم دخل اليمين واجتمع بالناصر ففوض اليه تدريس بعض المدارس بتعز فعاجلته المنية وكان قدأخذعن التفتأز انى مع الدين والخير والزهد، ولهمن التصانيف ربيع الجنان في المهاني والبيان، وغير ذَلَك .

واختص بالنجم بن على بن حسن البدر السفطى الازهرى الشافعى اشتغل يسيراً واختص بالنجم بن حجى وسمع جماعة ، وكان يراجعنى فيهن تأخر من أهل الروايات لأخذ خطوطهم على الاستدعاءات فصارت له بهم براعة وخبرة ، وهو ممن أخذ عنى . وحسن) بن على بن حسن البدر المماشرى ثم الشبر اوى الملسى أحدث بو دها قدم القاهر قفسكن المذكو تمرية وقتا وقراعلى وعلى غيرى يسيراً وجلس مع الشهو دثم رجع . وحسن) بن على بن خلف البدر السجينى الأزهرى الشافعى خال الشهاب وحسن) بن على بن خلف البدر السجينى الأزهرى الشافعى خال الشهاب

السجيني الفرضي الماضي، كان يؤدب الاطفال ويقرأالاجواق رياسةوربما وعظ وأكثرمن النسخ بحيث كتبعدة مصاحف وربعات ووقف مماكتبه صحيح البخادي على أبى العباس الغمري . مات في ذي الحجة سنة ثمانين وقدقارب الستين رحمه الله . ٤٣٦ (حسن) بن على بن سالم بن أحمد بن عبد الخالق البدر البرلسي الشوري (١) شم القاهري المالكي ويعرف بالشوري. ولد في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بشورى قرية من البرلسونشأ فحفظ الرسالة وغالب ابن الحاجب الفرعى والاصلى وألفية ابن مالك والشاطبية وتلا لعدة قراء على محمد المصرى قدم عليهم ، وأخذ الفقه وغيره عن الشمس شخد بن عرام ، ثم قدم القاهرة سنة ثلاث وخمسين فأخذ عن طاهر فىالفقه والاصول وكذا لازم يخيى العلمي في الفقه والعربية وغيرها رالتريكي فىالفقه وأصوله وأبا الجودفي الفرائض وأخذعن التقي الحصني فنوناً وعن الكافياجي وغيرهما وقرأ على السيد النسابة في البخاري ولا زمني في كسثير من شرح الالفية وفي الامالي وغَير ذلك ،وكــتبتعنه من نظمه أبياتاً في البقاعي عندي في موضع آخر ، وحج سنة ستين ثم سنة ثمانين وجاور التي تليها وحضر عند البرهان بن ظهيرة ؛ وكان يتدرب به أبو الخـير الفاسي حين كان يحكم بها، وفضل في الفقه والعربية وغيرها وأقرأ الطلبة ببلده وكـذا بجامع الازهر وغيره وتكسب بالشهادة وبالتكلم على الناس بل ناب هو في القضاءعن اللقاني ثم ترك ويقال إنه غير محمود .

١٩٥٥ (حسن) بن على بن سليمان البدر أبو عد الفيومى القاهرى الشافعى إمام جامع الزاهد بالمقسم . ولد تقريباً سنة أربع و ثما عائة و حفظ فى صغره مع القرآن العمدة والتنبيه فى الفقه و عرضهما فى سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولى العراق وشيخنا ، و أجاز له فى آخرين بمن لم يجز كالبيجورى والبرماوى والبلالى وابن النقاش والبوصيرى ، وكان أحد الصوفية بسعيد السعداء مديماً إقراء الاطفال بجانب محل إمامته بمن اعتنى بالترغيب للمنذرى وأتقنه مع النواجى وغيره ، وكذا قرأفيه وفى غيره على شيخنا ابن خضر والشهاب الحنى خطيب جامع ابن ميالة والبرهان الكركى بل سمع فيه على شيخنا أو قرأ ؛ وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذى جوده ظناً على البسراطى المقسى بل قرأه عنى العامة بالجامع المشار اليه ، وزاد اعتناؤه به حتى حصل فوائد فى شرح كثير من أحاديثه التقطها فى طول عمره من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم من بطون الكتب مشتملة على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير لعدم تأهله وضم

<sup>(</sup>۱) بضم وآخره راء نسبة لقرية شورى بالبرلس من سواحل مصر

ذلك لتراجم جماعة من رواته و نحوهم وربما استمد فى ذلك منى ورام قراءة ماكتبه على وهو شيء كثير يكون نحو مجلدين فأكثر فها اتفق ، وتردد بأخرة للشمس ابنقاسم فكان ما استفاده مها أشير اليه أكثر مها أفاده ، و نعم الرجل كان صلاحاً وسلامة فطرة لكنه كان قاصر الفضيلة . مات في جمادى الآخرة سنة سبعين رحمه الله و اياذا . هما وخمسين وحمل لمكة فدفن بمعلاتها .

٣٩٤ (حسن) بن على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن غفاه البدراني والد المحمدين الثلاثة الآتي ذكرهم. قرأ القرآن وأقرأه أولاده ؛ وكان خيراً صالحاً . مات في سنة ثهان بمنية بدران رحمه الله .

٤٤٠ (حسن) بن على بن على بن رضوان الطليخاوى ثم القاهرى الوقاد أبوه ثم هو بجامع الغمرى و نزيل مكة . ولد سنة ثلاث وخمسين و ثمانها ئة تقريبا واشتغل بالقاهرة ، وقطن مكة من سنة سبع وسبعين ؛ ولازم الشمس المسيرى في الفقه والعربية وغيرهما ، وكذا قرأ النحو على يحيى العلمي وأبى العزم القدسي والفقه وأصوله على الشرف الدمسيسي (١)حين مجاورته وحضر في النحو عندالسر اجمعمر وقرأ على السيد عبد الله ثم قرأ على ابن جرباش شرح العقائد حين مجاورته ، وحمل عنى بها وبغيرها أشياء ؛ وتزوج بمكة ورزق الأولاد ، وفهم الفقه والعربية مع دربة وتقنع وارتفق ببعض التعاليم ؛ واستقر في مدرسة السلطان بعد أبي البمنحفيد أبى السعادات بن ظهيرة وفى الزمامية عن غيره ؛ وربما أقر أالفقه والعربية و نعم الرجل. ٤٤١ (حسن) بن على بن عمر البدر الاسعردى ، قال شيخنا في أنبائه صاحبنا بدر الدين كان من بيت نعمة و ثروة قأحب سماع الحديث فسمع فأكثر وكتب الطباق وحصل الأجزاء وسمع من أصحاب التقي سليمان ونحوهم وأحب هذا النمأن وذهبت أجزاؤه في فتنة تمر لنك ، وقد رافقني في السماع وأعطابي أجزاء بخطه، و بلغنی انه حدث بدمشق فی سنة و فاته ببعض مسموعاته . ومات بها فی ربیع الاول سنة تسع وكذا قال نحوه في المعجم . وتبعه المقريزي في عقوده . ٤٤٣ (حسن) بك بن على بك بن قرا يلوك عثمان صاحب ديار بكر وأخو جهانكير الماضي ووالدأبي الظفر يعقوب صاحب الشرق ويعرف بالطؤيل . انتز عمملكة الحسن من بني أيوب بقتله لزين العابدين الملقب بالصالح وأخويه بني على بن محمود بن العادل سليمان وذلك في سنةست وستين.ومات في جمادي

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ومهملتين نسبة لقرية تجاه سنباط.

أورجب سنة اثنتين وثمانين بعد أن أخذملك الروم ابن عثمان جنده، واستقر بعده، ابنه الأكبر خليل فحاربه أخوه المشار اليه يعقوب وقتل ذلك بعدهذا الآن بيسير بل كان أحد أمراء صاحب انترجمة وهو بايندر قتل ولداً في حياة أبيه له أيضاً يقال له محمد باغرلو (١).

١٤٤٣ (الحسن) بن على بن محد بن أحمد بن على بن محد بن أحمد البدر أبو عبدالله بن العلاء بن الشمس الحصني ثم الحموى القاهرى الحنني ويعرف بابن الصواف . كان. جد والده مباركاً معتقداً وخدم ولده العلاء القضامي في التجارة وغيرها حتى قيل إن ثروتهم منه وتعانى ولده التجارة لنفسه وصار ذا خبرة بالابل وانتقلفي كنف أبيه فاراً من الفتنة لحصن الأكراد بين حماة وطرابلس، وكان مولدالبدر هذا هناك في سنة ثلاث وثمانمائة فلماانقضت الفتنةرجعو ا إلىمحلهم حماة ، ونشأ ا البدر على طريقة والده في المعاملة والنجارة وحفظ المختار والأخسيكتي ومنظومة. النسني وأخذ الفقه عن قاضيها ناصر الدين مجدبن عثمان بن الجيني وسمع في صحيح مسلم على الشمس بن الأشقر ؛وحجوقدمالقاهرة فحضر دروسالشمس بن الديري. وقارى الهداية ؛ وكان ممن عينه أولهما من طلبته لصوفية المؤيدية أولمافة حت، ورجع الى بلاده تمقدم والكال بن الهمام إذ ذاك شيخ الاشرفية المستجدة فلازمه وقرأ عليه نصف التحقيق شرح الاخسيكتي وسمع عليه باقيه مع بعض شرح ألفية الحديث ، وصار ذا مشاركة في الاصول مع حفظ جانب من الفقه ، واتفقت وفاة. شيخه ابن الجيتي والبدر إذ ذاك بالقاهرة فقام معه الجمال بن مصطفي الحذفي أحد أصحابه. أتم قيام بملاحظة شيخه الكمال وكذا الامين الاقصرائي لكونه ممن كان يتردد اليه عند بعض الامراء حتى ولى قضاء بلده في أول سنة إحدى و ثلاثين فأقام فيه. إلى أن ماتو تقدم بــكثرة الهـداياو الخـدمومزيدالبذل لأرباب الحلو العقد والمبالغة في الضيافة و تحوها للقادمين عليه من ذوى الوجاهات والمناصب فزادت مذلك وجاهته وانتشرت متاجره ومستأجراته وروعي جانبه وكثر الراغب في الحلول بساحته وطالبه ، حتى كان الجمالي ناظر الخاص من المساعدين في مآربه والقاهرين لمن يلتمس خفض جانبه لكثرة ماكان يجلبه اليه ويحكمه فيما يقول فيهعليه،

<sup>(</sup>۱) لصاحب الترجمة أولاداً كبرهم محد باغر لوالمقتول في حياة أبيه على يد بايندر أحد أمرائه وأبو انفتح خليل وهو المستقر بعداً بيه وأبو المظفر يعقوب وهو القاتل لأخيه الذي قبله ثم استقر ولا ولهم ثلاثة أولاد أحدهم عند عمه يعقوب والآخر ان وها توءم أحدها اسمه حسين مرزا فر لسلطان مصر كاديا "تى والا خراجمد فر لسلطان الروم:

وكان بينه وبين المحب بن الشحنة مزيد اختصاص فرغب في تزويج ابنه الصغير لابنة البدر واتفق قدرمه القاهرة والمحبقاضيهافأنزله بجانبه وكباد أمر المصاهرة أن يتم فطرأت منافرات بين النساء اقتضت حصول وحشة وحاول جماعة إزالتها بكل طريق فماأمكن وتكلف البدر بسببها قدرأ طائلاحتي انقطعت الوصلة وتطرق للسعى في قضاء الحنفية بالديار المصرية وساعده الدوادار جانبك الجداوي حتى استقر ببذل مال بعد صرف المحب المشار اليه ، ولم يلبثأن تعلل ثم مات وقد استكمل خمسة أشهر وأياماً يقال وهو مسموم في المحرم سنة ثمان وستين وصلى عليه برحبة مصلى باب النصر في جمع حافل منهم الاتابك قانم التاجر ؛ ودفن في حوش منسوب للاتابك بجانب تربته بالقرب من تربة الظاهر برقوق، وقدأطلت ترجمته في القضاة والوفيات، وكان صالحاً تام العقل متواضعاً محباً في المذاكرة عسائل العلم والادب بل يقال انه من المتميزين في الفقه والاصول وقد جلست معه مرة أومر تينقبل ولايتهوسألني عن بعض الاحاديث مرة بعدأخرى رحمه اللهوايانا. ٤٤٤ (حسن) بن على بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق بن القطب عبد الرحمن ان محمد بن ابى بكر بن عمر بن عثمان بن على بن عبد الرحيم البدر بن النور بن الشمس الانصاري الخزرجي الدميري المالكي ، ولد في ربيع الاول سنة سبع وسبمين وسبمهائة وقرأ القرآن وتلاه لأبى عمرو على والده واشتغل فىالفقهعلى أبساطي والجمال الاقفهسي والتاج بهرام وكانب خال والده والزينين خلف النحريري وقاسم النويري في آخرين وكان يزعم أن ابنشاوسنصاحب الجواهر وابن المكين المصرى من أقاربهم وأن أصوله كالهم مالكية الاجده فكان شافعياً ، وأن والده تلا بالسبع على النور على بن عبد الله أخى شيخه بهرام عن أبي بكر بن الجندي ، وأخذ هو النحو عن الشموسالشطنوفي والعجيمي والبساطي ولازمهم بل لازم الشيخ قنبر نحو السنتبن في العلوم التي كان يقرئها وقرأ بأخرة على القاياتي في سعيد السعداءجميع ابن المصنف، وسمع الحديث على الصلاح الزفتاوي وابن الشمني وابن الابناسي والمراغى والغماري والسويداوي والحلاوي وغيرهم، وأجازت له عائشة ابنة ابن عبدالهادي في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء فرأت عليه . وكان ظاهر العدالة حاد اللسان محبًّا في الحديث وأهله مستكثراً من زيارة الصالحين وتعاهد قبورهم بحيث صارت له فيما بلغني مهارة في تعبينها موصوفا قبل ذلك بالفضيلة لكنه جلس للتكسب بالشهادة فاشتغل بها ولنقدم سنهمع فأقتهوممرفته بالخطوطكان مقصودأ للشهادة عليها ءوقدأقاممدة

بحانوت الخيميين رفيقا للزين أبى بسكر المشهدى الآتى انشاء الله الى أنمات في صفر سنة ثمان وخمسين رحمه الله .

وعلى المالحي قاضى المحمد المحمد الرحمن الاذرعي ثم الصالحي قاضى أذرعات والد الشهاب أحمد الامام وعبد الله وأخو حسين المذكورين وسمع من شيخنا وكان بينهما مودة بل سمع شيخنا من نظمه .

٤٤٦ (حسن) بن على بن محمد بن عبدالله البدرأبو المجدالطاخارى ثمالقاهرى الشافعي . ولد في ليلة الاحد مستهل رمضان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بطلخا من ألغربية ، ونشأ بها فقرأ القرآن ومختصر أبي شجاع وتلقن الذكر من يوسف الازهري أحد أصحاب الغمري الكبير ثم تحول مع خاله الحاج على الى القاهرة في سنة ثلاث وخمسين فقطنها ، وأقام بالازهر فجود القرآن وحفظ المنهاج وألفية النحو وألفية الفرائض لابن الهائم واللمحة للعفيف في الطب وغالب جمع الجوامع وألفية الحديث والتلخيص وأخذالفرائض والحساب والميقات والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة وحل الشمس بطريق الدر اليتيمعن الشهاب السجينى وربما راجع الشرفي بن الجيعان في شيء من الفرائض والحساب والهيئة مــع الوضعيات عن المحب بن العطار ؛ والوضعيات فقط عن ابن ولى الدين صهر الغمرى والميقات فقط عن نور الدين النقاش وولده والبدر المارداني والحرفعن ناصر الدين بن قرقاس و الرمل عن محمد النحريرى والفقه عن العبادى و الورودى وامنام الكاملية وزكريا والشرف موسى البرمكيني وألبرهان العجلوني والفخر المقسى وعبد اللطيف الشارمساحي والزيرس الابناسي والشمس الجوجري وعن الشرف وكـذا ابن قاسم والجمال الـكوراني أخذ أصول الدين بل أخذه أيضاً عن المكافياجي وعن العجلوني والشرف والمكوراني أخذ المنطق وكذا أخذعن العجلونى وإمام الكاملية وابن المرخم والابناسي أصول الفقه وأخذه أيضاً مع المعانى والسان عن الشهاب بن الأقيطع وعن السنهورى وابن يونس المغربي ونظام الحنني وكذا الابناسي والـكوراني والوروري العربية، وكذا أخذها مع الصرف عن السهيلي وعن مظفر الامشاطي الطبقر أعليه شرحه للمحة وغيره وكذا أخذ في الطب عن التبي الشمني وعن كريم الدين الهيشمي الوراقة والشروط ولازم البدر بن القطان في الفقه والتفسير والمعاني والبيان والاصلين والمنطق والابناسي في التفسير والحديث والمعانى والبيات والصرف ، ولازمني في الحديث رواية ودراية بحيث حمل عني شرح الفية العراقي

لناظمها والكثير من شرحي وقرأ على في شرح العمدة لابن دقيق العيدبل أخذ عنى دروساً من شرح ألفية النحو ، وبعض هؤلاء في الأخذ أكثر من بعض وأذن له في الافتاء والتدريس فدرس وناب في القضاء ، وحج وتكسب بالطب قليلا ثم أعرض عن ذلك ولزم التكسب بالشهادة ، وصار مرجع خطته اليه فيها، وداوم الجلوس في بعض المساجد لها وللاقراء ولم يتعاط من الاحكام الا قليلا مع تواضعه وانطراح نفسه واقباله على مايهمه ، وكتب بخطه أشياء مع ثروة. وشدة حرص اقتضى تعبه من قبل بنيه ونحوهم .

رحسن) بن على بن مجد بن على البدر أبو عبد الله بن الصواف.. مضى فيمن بحد أبيه على بن مجمد بن احمد تقريبا .

بقيسارية دار الامارة منها ، ويعرف بابن الزكى ، ولد قبيل الاربعين وسبعهائة بقيسارية دار الامارة منها ، ويعرف بابن الزكى ، ولد قبيل الاربعين وسبعهائة بيسير ، وسمع على الفخر بن النويرى وابن الصنى الطبرى والسراج الدمنهورى والتاج ابن بنت أبى سعد والشهاب الهكارى والنور الهمدانى والعز بن جماعة فى آخرين كالقطب عدين محمد بن المكرم سمع عليه جزء الحرقى ومجالس من أمالى التنوخى ، قال الفاسى وما عامته حدث لكنه أجاز فى بعض الاستدعاءات ، وكان خيراً عطاراً بمكة . مت فى المحرم سنة اثنتى عشرة ، ودفن بالمعلاة . ترجمه الفاسى بمكة ثم التقى بن فهد فى معجمه .

حسن بالرميلة وأحد العدول على باب خانقاه شيخو . ولد سنة خمس وسبعين حسن بالرميلة وأحد العدول على باب خانقاه شيخو . ولد سنة خمس وسبعين وسبعيائة بالقاهرة ، ونشأ مها يتيماً فقرأ القرآن والعمدة والرسالة. في الفقه ، واشتغل بالفقه على التاج بهرام والشمس بن مكين المصرى والبساطى وبالنحو على الشمس الشطنوفي ، وسمع المئة التي انتقاها ابن تيمية من البخارى على الشمس محمد بن اسماعيل بن سراج الكفر بطناوي (۱) الدمشتى قدم عليهم أنا به الحجار وكذا أخبر انه سمع على الغهارى والعراقي ، وحدث سمع منه القيضلاء وحج غير مرة أولها سنة تسعين سنة بلوغه ، و دخل اسكندرية فرابط بها شهراً وتكسب بالشهادة . مات في أيام عبد النحر سنة خمس وأربعين رحمه الله ، وهو يشترك مع البدر الدميرى الماضى قريبا في الاسم واسم الاب والجد والمذهب والحرفة والعصر وإن تأخر ذاك .

<sup>(</sup>١) كفر بطنا من قرى دمشق الشام .

إمام المؤيدية . اشتغل عند الشريف النسابة وعيره ، وأتقن القراءات مع الزين المغنى المؤيدية . اشتغل عند الشريف النسابة وعيره ، وأتقن القراءات مع الزين عبد الغنى الهيشمي وغيره ، وأم بالمؤيدية نيابة وازدحم العامة على سماعه خصوصاً في ليالى رمضان ، وكان لا بأس به . مات في رجوعه من الحج ببدر في ذي الحجة بسنة تسع وسبعين وأظنه زاد على الحنسين رحمه الله .

٠٠٠ (حسن) بن على بن مجد البدرالمناوى ثم القاهرى الازهرى ثم المرجوشي الشافعي الأعرج . ولد تقريباً سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بالمنية المجاورة لصافور من الشرقية ، وقدم القاهرة فلازم في الفقه العلم البلقيني، وقرأ عليه المنهاج الفرعي بهامه قراءة بحث وتحقيق وفهم وتدقيق وأخذ الفرائض والحساب وغيرهما عن ابن المجدي والشهاب السيرجي وأذنو الهفي الاقراء والافتاء والعربية وغيرهاعن العن عبد السلام البغدادي وشيخنا ابنخضر والشريف الحنني شيخ الجوهرية،وسمع على شيخنا مسندالشافعي إلا اليسيروغير ذلك، وتميز في الفقه والفر النص والحساب واختص بصحبة أبىالعدل قاسم البلقيني بحيث كان أحدقر اءالتقاسيم عنده واننفع كل منهمابالآخر فصاحب اترجمة عاكان يسديه إليه من المعروف والآخر بمذاكرته ونحوها وبواسطة سكناه بمدرسة البلقيني كان يؤدب فتح الدين بن تقي الدين ؛ وحكى أنه من شدة خوفه من ضربه أشهد على نفسه بأمر يستوجب القتل ليخلص من خربه بحيث احتيج إلى حقن دمه والحكم باسلامه زو بعدمازم الاقامة عسجد بطرف سوق أمير الجيوشمتقنعاً بمعلومه في البيبرسية والجمالية وما لعله يصل إليه من المبرات سيما ممن يقرىء أولادهم من التجاركابن عليبة و نحوهم وإذا وسع الله وسعم تردد الطلبة إليه حتى انتفع به جماعة كـشيرونطبقة بعد أخرى،وحج في البحروجاور بعض سنة، وكان ممن أخذ عنه الشهاب بن عبد السلام والكمال الحسيني الطويل وابن العزالسنباطي والشرف بن روق (٢) والجمال عبيدالضاني ، ولم ينفك عن ملازمة المسجد المشار إليه ولا عن المزاح والكامات اليابسة ويقال إنه تجرأ على الشيخ سليم ، وله همة عالية وفتوة وكرم ؛ وقدطرقه السراق في مسجده ليلاو أخذوا له من الثياب والنقد مالم يكن يظن به وما سلمه من القتل الا الله ، وتحول عنه أياما وأمسك بعضهم ولم يحصل منهم على طائل ولكن بره الخليفة وكاتبااسر والاستادار وغيرهم ثم عاد وتزايد عجزه وهرمه ، ومع ذلك لم ينفك عن الاقراء ثم عجز ، وسافر مع أخته الى بلاده ثم عاد.

<sup>(</sup>۱) «ابن عبد الله » زائد فی الظاهریة . (۲) بفتح ثم واو سا کنه ثم قاف.

(حسن) بن على بن مجدحسام الدين الابيوردى . مضى فيمن جده حسن ، الله على بن على بن مجمود الشيرازى المسكى الشافعى . ولد فى صفرسنة ثمان وسبعين ، ونشأ فاشتغل قليلافى النحو والصرف وغيرها ولازمنى فى مجاورتى الرابعة والخامسة وسمع منى أشياء بل قرأ على فى المشكاة وغيرها .

الشافعي امام المؤيد أحمد . ولد سنة سبع وثلاثين وثمانمائة تقريباً ؟ وحفظ كتباً جليلة ، وطاف به أبوه حتى عرضها على من دب ودرج في القاهرة ومصر وضواحيها ثم قرأ القراآت واشتغل يسيراً وسمع البخاري بالظاهرية القديمة وكذا سمع من شيخنا وغيره ؟ وسافر ليحج فانصلع المركب بكل مفيه وسلم مجرداً عن أهل ومال ، ولم يلبث أن توصل إلى أن صارفي خدمة ابن الإشرف اينال وحظى عنده وقصد عنده بالمهمات فأثرى وركب الخيول وحمدت عشرته بالنسبة لغيره ولم يزل إلى أن انفصلت دولة الاشرف ثم ابنه المؤيد فلا حيئمذالا نجماع مع القيام بخدمة أم المؤيد وصحب في أثناء ذلك عدا بن أخت الشيخ مدين مديدة ولزم الذكر والتلاوة وقراءة الاحياء و نحوه وصار يحضر مجلسه بعض العوام و تحول للمدرسة البقرية بعد موت شيخه ، وسافر إلى مكة في ثم الى الشام وأظهر تجرداً و تعفقاً و انجماعا ولما رجع قطن البقرية أيضاً ، ولم يلبث أن جاء أستاذه من اسكندرية في علة أمه فتردد اليه ؟ ثم سافر معه بعد موتها اليها فأقام يسيراً ؟ ثم مات في العشر الاخير من ربيع الاول سنة خمس و ثمانين ، وأظنه زاحم الحسين رحمه الله وايانا .

وثلاثين عكة ، ودفن بالمعلاة . ذكره ابن فهد فى معجمه .

٥٥٥ (حسن) بن على بن يوسف الأربلي الأصل الحصكني الحلبي الشافعي أحد فضلاء حلب الآن ويعرف بابن السيوفي ، وهي حرفة أبيه ، ولد قريباً من سنة خمسين و ثما نمائة بحصكفا ، وقرأت بخطه أنه قرأ الشاطبية والقرآن بمضمونها على شيخ الاقراء أبي مجد سليمان بن أبي بكر بن المباركشاه الهروى ، وهو على على شيخ الاقراء أبي مجد سليمان بن أبي بكر بن المباركشاه الهروى ، وهو على

الجلال أبي عبد الله يوسف بن رمضان بن الخصر الهروى وهو على ابن الجزرى وللا ربعة عشر على الزين جعفر السنهورى بالقاهرة فأنه قدمها ولسكن قال شيخه انه لم يقرأ عليه الا ثمن حزب أودونه ، وأخذ حينتذعن الشمس الجوجرى في الفقه وغيره يسيراً وعن الخيضرى رواية وكذا قرأ بعض السبع على أبى الحسن الجبرتى نزيل سطح الازهر والشاطبية على الشمس السلامى الحلبي بهاوعنه أخذ الفقه والحديث ، والحديث فقطعن أبى ذر وأصول الدين والمنطق والمعانى والبيان عن الشيخ على درويش وأخذ أيضاً عن السكال بن أبى شريف ، وكذا عن البقاعي ظناً وتميز وأقرأ الطلبة وربما أفتى وتنافس في مباحثه مع عبد النبي المغربي حينقدم عليهم حلبوقدم القاهرة في غيبتي مطلوباً بسبب وصية .

207 (حسن) بن على البدر البشكالسي القاهري المائدي. ممى أخذ عن شيخنا . و على البدر القيمري الشافعي الريس بجامع قائم بالكبش و بجامع القلعة و أحد مؤذني الحسنية . كان بارعاً في الحساب والفرائض والجبريات والعروض والميقات مع مشاركة في الفقه والنحو ومن شيوخه ابن المجدى و أبو الجود؛ واستقر في تدريس الفرائض بمدرسة جوهر الصفوى من الرملة بعد شيخه أبي الجود المتلقى لها عن الواقف . مات في أثناء المحرم سنة خمس و ثمانين وقد زاد على السبعين ، وكان حسن السيرة انتفع به جماعة ، وممن أخذ عنه الزين زاد على السبعين ، وكان حسن السيرة انتفع به جماعة ، وممن أخذ عنه الزين زكريا إمام الحسنية و البرهان الكركي رحمه الله .

الشرب ونحوه خيراً مقرباً للصالحين وأهل الفضل ، أوردت عنه حكاية في ترجمة الشرب ونحوه خيراً مقرباً للصالحين وأهل الفضل ، أوردت عنه حكاية في ترجمة الشه سيخنا ، وهو ممن سمع منه مات عن أزيد من سبعين سنة بعد الخسين رحمه الله المحاد وهو ممن سمع منه مات عن أزيد من سبعين سنة بعد الخسين رحمه الله المحاد وهو ممن المخال المحال الخطيب ابن قاضى القضاة بالحصن نور الدين الحصك في الشافعي أخذ عنه بلديه أبو اللطف نزيل بيت المقدس المنطق والعروض والقو الى وغيرها محمد (حسن) بن على الشرف بن العلاء السمر قندي ، ويعرف بعطار ، لقيه الطاووسي ، وقال هو الشيخ المقتدى الأعظم المشهور في العالم المتصر في في باطن الأمم الخواجه شرف الملة والدين صحبته وأجاز لي شفاها في سنة أدبع باطن الأمم الخواجه شرف الملة والدين صحبته وأجاز لي شفاها في سنة أدبع عشرة ، قلت وسيأتي فيمن لم يسم أبوه ممن اسمه حسين بالتصغير شخص يكني شرف الدين أصبها في شافعي المذهب أخذ عن النور الا يجي وعنه حفيد النور صاحبنا العلاء بن السيد عقيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحد الوضعين . العلاء بن السيد عقيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحد الوضعين . العلاء بن السيد عقيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحد الوضعين . العلاء بن السيد عقيف الدين ، و أجوز أن يكون هذا تحرف في أحد الوضعين . العلاء بن على الأمدى \_ بفتحتين بدون مد \_ قال شيخنا في أنبأ به ،

كان من أهل الحسينية بزى الجند ثم توصل بصحبة بعض الأمراء حتى ولى مشيخة سرياقوس و ترك ابس الجند ولبس الفقيرى . مات فى شعبان سنة خمس وقال غيره شيخ الشيوخ . كان خيراً ديناً معتقداً .

٤٦٢ (حسن) بن على السنباطي الميقاتي ويعرف بالحاسب.

٤٦٣ (حسن) بن عمر بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد - بتحتانية \_ البدر الانصاري المغربي الاصل المدنى المالكي ويعرف بابن زين الدين . ولد في سنة سبع وأربعين و ثمانهائة بالمذينة ، وحفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وقطعة من ابن الحاجب الفرعى ومن الـكافية ؛وعرض الرسالة على مجد بن مبارك، وعنه وعن يحيى الهواري ويحيى العلمي وأحمد بن يونس أخـــذ الفقه ولازمهم فيه، وعن الأخير والشهاب الابشيطي في العربية والمنطق ؛ وعن أولهما في الأصول وعن ثانيهما في المعاني والبيان ، وسمع على ابن الكازروني والمحب المطرى وأبى الفرج المراغى وغيرهم كل ذلك بالمدينة ، وقرأ بمكة على عبد المعطى جل الشفاء وعلى النور الزمزمي في الحساب والمقات بل حضر يسيراً في العربية وغيرها عند القاضي عبد القادر ، ودخل القاهرة في سنة اربع وسبعين فأخذ عن الأمين الاقصرائي أشياء والقرائض عن النور الطنبذي ثم دخلها في سنة احدى وثمانين فأخذ عن الديمي رواية وكذا عني مع دروس في الالفيــة وشرحها ثم لازمني مدة اقامتي في المدينة حتى حمل الألفية بكمالها في البحثمع أماكن من الشرح وجل الموطأ وأشياء أثبتهـا له في تاريخ المدينــة مع اجازة حافلة وكذالازمني فيسنة ثهان وتسعين بالمدينة أيضاً وسمع على ودخل هجرو البحرين بلاد ابن حبر لصحبة بينهما وزار من باليمامة وتميز وشارك في الفضائل مع همة علية وتودد كبير وبشاشة وتواضع وخير ؛ ونعم هو .

٤٦٤ (حسن) بن عمر بن عمر ان مأت بمكة في شو السنة سبع و ثلاثين ارخه ابن فهد . ١٩٥٥ (حسن) بن عمر بن مجلا بن موسى بن عمر ان المكى الوكيل بأبو اب الحكام . مات بمكة في شو ال سنة سبع و ثلاثين .

٤٦٦ (حسن) بن عمر بن مجمد القلشاني أخو حسين وها توءمان ومجدالآتيين. ممن أخذعن الاحمدين النخلي والصائغ والسلاوي وغيرهم وتميز في فنون ، وولى قضاء الجزيرة القبلية لتونس ثم باجة . وكان أخوه محمدمستوراً به في قضاء الجماعة فلما مات انكشف . مات سنة ثلاث وسبعين عن تسع وثلاثين سنة.

٤٦٧ (حسِن) بن غازى . حدث بالخليــل في سنة أربع و ثهانها ته بالمسلسل في

جماعة عرن الميدومي . رواه لنا عنهم التقي أبو بكر القلقشندي .

٤٦٨ (حسن) بن قاسم بن على الناصرى الاصل النابلسي المولد الغزى الدار هو وأبوه . سمِع منى المساسل بالقاهرة .

٤٦٩ (حسن) بن قراد العجلانى المسكى القائد . مات بمكة في ذي الحجة سنة ثهان وأربعين ، أرخه ابن فهد .

٤٧٠ (حسن) بن قرا يلوك واسم قرا يلوك عثمان . قتل في المعركة سنه خمس وخمسين كما كتبته في الحوادث وهو عم جها نكير وحسن بن على بن عثمان قرايلوك . ٤٧١ (حسن) بن مجد بن أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد ابن البدر ابن شيخنا ابن حجر . مات في شعبان سنة اثنتين وأربعين وله دون السنة . أرخه جده شيخنا في أنبائه .

٤٧٢ (حسن) بن محمد بن أيوب بن محد بن حصن النسابة بن ادريس النسابة بن الحسن بن على بن عيسى البدر وربما قيل له الحسام أبو مجدبن ناصر الدين بن نجم الدين الحسني نسباً الحسيني سكناً بل ونسباً أيضاً القاهري الشافعي ويعرف بالشريف النسابة . ولد في أواخر سنة سبع وستين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه لأبي عمرو ونافع على الفخر الضرير إمام الأزهر والشرف يعقوب الجوشني ؛ وتفقه بالأبناسي والبيجوري وعظمت ملازمته له وبالبدر القويسني ، وحضر دروس البلقيني وابن الملقن والبدر الطنبذي والجمال الطياني والشرف عيسي العزى شارح المنهاج في آخرين الى أن برع ؛ وأذن له الابناسي وغيره واشتغل بالنحو يسيراً عند المحب بن هشام والزين الانطاكي وجماعة ، وكان يقول انه لم يفتح على فيه بشيء ، وسمع الكثير على الصلاح الزفتاوي والحلاوي والسويداوي والابناسي والغماري والمراغي وابن الشيخة والتنوخي والزين العراقي والهيثمي والشرف بن الكويك والتقي الدجوى والتاج بن الفصيح والقاضي ناصر الدين الحنبلي وعمه البدر السابة في آخرين كابن الجزري والشمس البرماوي والولى العراقي والشهاب البطائحي وقارئ الهداية وشيخنا ، وعظمت رغبته في حضور مجالسه وكان شديد الاجلال له محبث أنه بمجرد رؤيته ينتصب له قائماً وربما لايشعر فاذا التفت وراءه نهض قاءًا ، وأجاز له أبوعبد الله مجدين مجد بن مجد بن المحب ولطيفة ابنة العزمجد بن مجد الاياسي وغيرهما ، وتصدى لاشغال الطلبة فقرأ عليه خلق لايحصون كثرة من الكبار فمن دونهم طبقة بعد طبقة ، وولى مشيخة التربة الطنبذية بعد شيخنا الحناوى والتدريس بجامـع الخطيرى بعد ( ۹ \_ ثالث الضوء )

الشهاب الطنتدائي والنيابة في مشيخة البيبرسية وغير ذلك ، وحدث بالكثير سمع عليه القدماء وممن قرأ عليه السنن الكبرئ للنسائي الكلو تاتي بزاوية الشيخ مجد الحنني وسمعه الشيخ هو وأولاده وكذا قرأه عليه الجمال البدراني وسمعه معه صاحبنا النجم بن فهد وأحضروه حين قرىء على شيخنا وأخبروه بسنده فيه بعد انفصاله عنه أدباً والافشيخنا لم يكن ممرس يتأثُّر لذلك ، وكثر تحديثه بهذا الكتاب بخصوصه حتى كان يظنهووغيره من جمهورالناس تفرده به وحج مرتين الاولى في أوائل القرن ؛ وكان يتعانى في أول أمره التجارةو يسافر بسببها حتى انه سافر إلى دمشق مراراً الاولىقبل الفتنةوأخذعنالشريشي وغيره ودخل حماة وأخذ بها عن ابن خطيب المنصورية وحلب ؛ وزار بيت المقدس والخليل ودخل ثغر اسكندرية أيضاً تمملزم الاقامة فى بلده مقتصراً على الاقراء وشرح الابريز فيما يقدم على مؤن التجهيز لابن العماد وكذا شرح منظومته في العقاد وسماه نزهة القصاد والتنقيــ للولى العراقى ، وغير ذلك ممسا قرض له شيخنا بعضه . وحصلت له في عينيه رطو بة لم يكن يستطيع معها المطالعة بلولا الكتابة الا نادراً بتكلف ؛ ثم لم يزل يتزايد حتى أشرف على العمى ، وجاز هذه المرتبة العظمى وهو صابر شاكر ، وكان فقيها فاضلا ديناً متواضعاً سليم الصدر نير الشيبة حسن الابهة كثير التودد للخاص والعام محبا في العلم ومذاكرته واثارته الفوائد فيه راغبا في الاشغال ونفع الطلبة وترغيبهم في الاشتغال لاتكاد مجالسته تخلو من فوالد و نوادر ؛ لازمته مدة وقرأت عليهالفقهو الحديث بل هو أول منقرأت عليه الحديث وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه و ناولني جميعها وكان حريصًا على أذاعتها ونشرها كــثير الاجلال لى والدعاء سراً وجهراً ؛ وقد بالغ البقاعي في أذاه فعلا وكــتابة بما قد رأى عقوبته . مات وقد عمر في مستهل صفر سنة ست وستين وصلىعليه ثم دفن بحوش من الروضة خارج باب النصر وكـــثر التأسف على فقدهر حمه الله وايانا ونفعنا ببركــته .

٤٧٣ (حسن) بن مجد بن أبى بكر بن على بن يوسف البدر بن النجم الانصاري المسكى و يعرف بالمرجانى الشافعى الآتى أبوه و يسمى أيضا مجداً ولكنه الما اشتهر بحسن . ولد فى مستهل ربيع الاول سنة أربع وعشرين و عانمائة بمكة ؛ ونشأ بها ففظ القرآن والمنهاج و نصف ألفية ابن مالك وقطعة من المنهاج الأصلى ، وحضر فى سنة ثمان وعشرين على ابن الجزرى مصنفه فى ختم مسند احمد والكافية لابن الحاجب والاربعين كلاهما للنووى ، و تفقه بالكازرونى حيث أخذ عنه الحاوى الحاجب والاربعين كلاهما للنووى ، و تفقه بالكازرونى حيث أخذ عنه الحاوى

شريكاً لزوج أخته المحب بن أبى السعادات بن ظهيرة سنة ثمان رأر بعين وأذن له في اقرائه وقرأ في الروضة على أبى السعادات المشار اليه وكذا أخذ عن الكمال إمام الكاملية رفيقاً للبرهاني بن ظهيرة وغيره والنحو عن جماعة وبرع فيه وشرح مساعد الطلاب في نظم قواعد الاعراب لابيه في كراريس وأقرأ بعض الطلبة ، مع سكون وخير ، لقيته غير مرة وكتبت عنه قوله :

إن الصحاح مفيد قد غدا وله من الفضائل يشنى من به وله فان أردت به كشفاً لمعضلة (١) فلباب آخره والفصل أوله وغير ذلك مما أودعته في التاريخ الكبير.

(حسن) بن مجد بن جعفر . أحيل عليه في الحسن بن جعفر فينظر .

٤٧٤ (حسن) بن محد بن حسن بن ادريس بن حسن بن على بن عيسى بن على بن عيسى بن عبد الله بن محد بن القسم بن يحيى بن يحيى البدر بن ناصر الدين بن حصن الدين بن نفيس الدين الحسني سبط الشريف النسابة حسن بن على بن سليان الحسيني وعم البدرحسن بن محمد بن أيوب الماضي قريباو يعرف ذلك بالنسابة. ذكره شيخنا في معجمه فقال ذكر لى ابن أخيه بعني المشاراليه انه اشتغل بالقراءات والفقه وأجيز بجميع ذلك وجمع مجاميع وتجرد مع الفقراء قديما وخرج لهم عن جميع ماخلفه أبوهوهوك ثير جداً وتنقلت به الاحوال ، وزلىمشيخة الخانقاه البيبرسيةمدة وجرت له مع أهلها منازعات فعزل منها ثم أعيد ، وكان قد سمع من الوادياشي والميدومي وغيرهما ؛ وحدث انني سمعت عليه شيئًا لكنني لم أظفر به الآن ، والتقيت معه مراراً ؛ وكانت فيه شهامة مقداماً جريئاً نازع نقيبالاشراف مرة ورام الخلافة أخرى واعتل بأنه حسني وأمه من بني العباس قال ووقفت له على تصنيف لطيف في آداب الحمام بخطه قرضه له عاماء العصر في سنة سبعين كالبلقيني وابنه والابناسي والطنبذي والمجد اسماعيل الحنني والغماريوابن مكين والشرف عبد المنعم البغدادي والجلال نصر الله البغدادي وآخرون ، وخني على الجميع أنه استلبه من مصنف جليل ووقفت عليه لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي صاحب آكام المرجان في أحكام الجان وغيره وما أظن المقرضين وقفوا عليهوفيه فوائد كشيرة ولم يكن الشريف في مرتبة من يهتدى لذلك الجمع انتهى وكذا للشريف أبى المحاسن محمد بن على الحسيني الدمشقي الألمام في آداب دخول الحمام ، وقال شيخنا في أنبائه ان أصله من سرسة و تكسب بالشهادة مدة وأقام

<sup>(</sup>١) في الاصل «لمعظلة».

فى مشيخة البيبرسية نحر عشر سنين ، ثم ثار عليه الصوفية لسوء سيرته فيهم فعزل عنهم ثم أعيد ، وكان عارفا بأنساب الاشراف كير الطعن فى كثير بمن يدعى الشرف وكان يذكر أن أمه حسينية وقد ساق شيخنا نسبهاو نسبه ، ويذكر أيضا أن أم أبيه من بنى العباس وهى صفية خاتون ابنة الخليفة المستمسك بالله محمد ابن الحاكم ، وكان يتطاول إلى الخلافة مع جهل مفرط وقلة ديانة . مات فى سادس عشر شو السنة تسع، قال فى الا نباء وقد جاز الثمانين، وفى المعجم وقد قادب انتسعين محتماً بسمعه و بصره . قلت وقد دوى لناعنه ابن أخيه و جماعة و ذكر ه المقريزى فى عقوده . همتماً بسمعه و بصره . قلت وقد دوى لناعنه ابن أخيه و جماعة و ذكر ه المقرين على بن القطب محمد بن حسين بن الزين عجد بن القطب محمد بن احمد بن على القسطلاني الاصل المكى . ولد فى سنة اثنتين وستين وسبعهائة أو التى تليها ، و دخل الديار المصرية والشامية ورتبت له المرتبات بل وسمائة أو التى تليها ، و دخل الديار المصرية والشامية ورتبت له المرتبات بل ولى مباشرة فى الحرمين باسكندرية . و مات بالقاهرة بعد أن سكنها سنين فى شو ال سنة تسع وقد قارب الخسين . ذكره الفاسي فى مكة .

١٤٧٦ (حسن) بن محمد بن حسن الصالحي اللحام و يعرف بابن قندس ـ بضم القاف والمهملة و آخره معجمة . ولد قبل سنة سبعين وسبعائة على مايظهر من مسموعه فانه سمع من لفظ المحب الصامت سنة أربع وسبعين قطعة من أول مسند عثمان من مسند أبي يعلى ، وكذا سمع من محمد الماتي ابن الرشيد عبد الرحمن المقدسي الأول الكثير من فو ائدابن بشران وحدث سمع منه الفضلاء . مات في العشر الأوسط من المحرم سنة أربعين ودفن بسفح قاسيون .

١٧٧ (حسن) بن مجد بن حسن القرشى الدخى المدنى أخوعبد الحميد الحكيم الآتى. سمع على الزين المراغى . ومات فى صفر سنة خمس عشرة .

التاجر ويعرف بابن العجمى . ولد ببعلبك قبل التسعين ونشأ بها فقرأ القرآن التاجر ويعرف بابن العجمى . ولد ببعلبك قبل التسعين ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن قاضى المنيظرة وفى الفقه يسيراً على العماد بن بيغوت الحنبلى، وتسلس بالتجارة ، وكان قد سمع الصحيح على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب وحدث لقيته ببعلبك فقرأت عليه ، وكان خيراً محباً في الحديث وأهله . مات قريب الستين ، لقيته ببعلبك فقرأت عليه ، وكان خيراً محباً في الحديث وأهله . مات قريب الستين ، ١٤٧٩ (حسن) بن محمد بن راشد السمى البنا . مات بمكة في المحرم سنة ثلاث و ستين . ١٨٤ (حسن) بن محمد بن سعيد البدر أبو محمد وأبو على الشظبى الميني الفقيه الشافعى ، ولد سنة تسع و ثمانين و سبعهائة ، وأخذ عن السيد عمل بن ابر اهيم بصنعاء و تلا

بها للسبع على بعض القراء ؛ وكذا أخذ عن النفيس العلوى والجمال بن الخياط بتعزوتففه وحصل كستباً جمة ، وأقام ببعض مدارسها يدرسويفيد ؛ وكان فقيها نحوياً مقرئاً محدثاً . مات بتعز فجأة في أوائل جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين. ذكره التقى بن فهد في معجمه ، ومن نظمه :

حب الذي وأصحاب الذي وأه لا البيت أرجو به تخفيف أوزارى ومذهبي هو ماصح الحديث به ولا أبالى بلاح فيه أوزارى وقال العفيف كان فقيها مقر تأنحو ياله تبصرة أولى الألباب في النحوو الزرارى المسفرة نظم الدرة في القراءات ولما فرغه أرسل الى بنسخة منه لزبيد و كتب معه أبياتاً أولها: أهديتها تمراً الى خيبر يقبلها ذو الحسب الطاهر

فمشيت عليه وأصلحت له فيه ڪثيراً .

4۸۱ (حسن) بن مجد بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد الا نصارى المغربي الاصل المدنى المالكي أخو حسين الآني . ابن عم البدرحسن ابن عمر الماضى قريباً و يعرف كا خيه بابن كمال. حفظ الرسالة و سمع على الجمال السكاذروني في سنة أربع و ثلاثين ، ومات

ابن شمس الدين بن مجد بن عبد القادر بن على بن مجد بن شرشيق البدر أبو عجد ابن شمس الدين بن محيى الدين بن نور الدين بن شمس الدين الاكحل بن حسام الدين شرشيق القادري والد الشمس محمد وأخو على . كان أسن الجماعة المقيمين بزاوية عدى بن مسافر خارج القرافة الصغرى المشهورة الآن بزاوية القادرية ، كان صالحاً نيراً سليم الفطرة منجمعاً عن الناس قليل الخبرة بمخالطتهم بوروج صاحبناالشيخ ابراهيم القادري ابنته ومؤاخيه قاسم ابنة أخرى ومات في جادى الا خرة سنة سبع وستيز بالزاوية المذ كورة وصلى عليه هناك ثم دفن فيهار حمالله وإيانا . ولا بمكة و فشأ بها وسمع على العقيف النشاوري ، أجاز له في سنة سبعين وسبعها في ولد بمكة و فشأ بها وسمع على العقيف النشاوري ، أجاز له في سنة سبعين وسبعها في ابعدها الأ ذرعي والاسنوي وأبو البقاء السبكي وابن القاري والكال بن حبيب والحديد بن حبيب وآخرون ، مات بالقاهر ة سنة سبع وعشرين أو بعدها . ذكره التقى بن فهد في معجمه سامحه الله .

٤٨٤ (حسن) بن بحد بن عبد المنعم البدر بن الشمس بن الظهير العراقى نزيل مكة ويعرف بالسهروردى لانتسابهم فيما قال للشيخ أبى حفص ، ولد بالعراق فى سنة ثلاثين وورد مكة فى سنة خمسين فحج وزار ثم عاد لمكة و تردد فى انتجارة

لكلبرجة وهرموزوقيلان وكنباية وغيرها ثم عاد لمكة سنة ثلاث وستين وتوجه منها للزيارة أيضاً وتأهل بالمدينة ؛ وهو والد زوجة الجمال الكازرونى سبط أبى الفرج المراغى المدنى بورك فيه ، وعاد لمكة واستمر بها إلى سنة خمس وسبعين ثم عاد الى المدينة وصار يتردد منها لمسكة وتكررت رؤيتى له بها وهو الآن سنة ثمان وتسعين فيها ثم رجع فى موسمها الى طيبة .

الحلي الاصل الدمشقى والد ابراهيم وعد وأخو أحمد ويعرف سلفهابن المزلق به ولد بدمشق ونشأ بها في كنف أبيه وسلك طريقه في المتاجر وجال الأقطار ولد بدمشق ونشأ بها في كنف أبيه وسلك طريقه في المتاجر وجال الأقطار بسببها به وجاور بمكة مراراً بل ولى إمرة جدة في سنة احدى وأربعين حين كان سعد الدين بن المرة ناظرها وسافرا في البحر من الطور وأعطى السلطان صاحب الترجمة خمسة آلاف دينار ليعمر بها عين عرفة به وكذا قدم القاهرة غير مرة وولى نظر جيس الشام وغيره ، وكان رئيساً وجيها عرباً عن الفضائل وفي سمعه ثقل وقد لقيني بدمشق و تجمل ، مات بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين ودفن بتربتهم ، لقيني بدمشق و تجمل ، مات بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين ودفن بتربتهم ، المناظم جيد يمتدح به أكابر حلب فيجيزو نه ويتكسب بالشهادة كل ذلك مع خمول وهيئة رثة وينسب للتشيع ورقة الدين به وله مؤلف سماه الدرالنفيس من أجناس التجنيس يشتمل على سبع قصائد عدم بهاالبرهان بن جماعة أول القصيدة الأولى منها :

لولا الهلال الذي من حيكم سفرا ما كنت أنوى إلى مغناكم سفرا ولا جرى فوق خدى مدمى دررا حتى كأن جفونى ساقطت دررا ولا جرى فوق خدى مدمى دررا حتى كأن جفونى ساقطت دررا وكذاله عدة قصائد نبويات على حروف المعجم ، مات بحلب فى سابع عشر المحرم سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الماصرية وقال رأيته ولم أكتب عنه بو تبعه شيخنا فى أنبائه ، لاكر (حسن) بن مجل بن على البيروتى ثم الغمرى القاهرى البطيخي الشافعى ، محن أخذ عن الشرف السبكي وشيخنا وجاد فهمه دون عبارته ، وصحب الغمرى واختص به وبعد موته لزم ولده قليلا مع الاشتغال بالعربية والفقه وغيرها بنم انسلخ من ذلك كله وسلك مسالك السوقة وباع القصب والبطيخ و نحوها بواستمر يتناقص حتى مات في تاسع رمضان سنة احدى و تسعين بعد أن كف وقطن جامع الغمرى وقد جاز الستين رحمه الله وعوضه خيراً .

٤٨٨ (حسن) بن محمد بن على النمراوي صهر بلديه البدرحمن بن على بن حسن

الماضى . قرأ القرآن وهدية الناصح وسمع منى بالقاهرة وربماحضر بعض الدروس . ١٩٩ (حسن) بن محمد بن عمر بن الحسن بن هبة الله بن كامل بن نبهان البدر الدمشقى الآتية أمه أسماء ، ويعرف بابن نبهان . ولد في صفر سنة عمدان وتمانحائة بدمشق ونشأ بها وسمع على عائشة ابنة محمد بن عبد الهادى الصحيح فيما ذكره بل قيل انه وجد بخط أبيه وقد حدث قرأ عليه بعض الطلبة وأجاز ، وهو ذو همة علية وكرم ومحبة في الحديث وطلبته . مات بعد عروض الفالج له في ذي القعدة سنة تسع وتمانين رحمه الله .

٩٠ ٤ (حسن) بن مجد بن قاسم بن على بن احمدالتاجر الكبير بدرالدين الصعدى الىمنى نزيل مكة ووالد الجمال مجد وعلى الآتيين ويعرف بالطاهر بالمهملة .كازيذكر انه من ذرية حمير بن سبأ ؛ وأنه ولد في سنة تسعين وسبعائة أو التي قبلها بصعدة من اليمن ونشأ بهائم سافر مع عمه إلى مكة فحج وعاد إليها فأقام ثلاثة أشهر ثم سافر في التجارة إلى عدن ثم إلى الديار المصرية بلودخل أيضاً عدة بلاد من الهند وكذا القصير وسواكن ومكة غير مرة ثم انقطع بها من سنة اثنتين وثلاثين خَلَم يُخْرَجُ مَنْهَا اللَّ فِي بَعْضَالْاوْقَاتَ إِلَى القَاهْرَةُ ، وعَمْرُ بَهَا دُوراً بِلِ استأجررباطاً بباب السويقة أحد أبواب المسجد الحرام وعمره ووقف منافعه علىالفقراء في سنــة ثلاث وأربعين، وعمر أماكن كـثيرة من عين حنين وسبيلا في داره بمنى ، رولى نظر المسجد الحرام عوضاً عن القاضى أبى اليمن في أو ائل سنة خمسين تم عزل، أو اخرها ببيرم خجا وكذا ولى شدجدة في سنة اثنتين وستين؛ وكان خيراً ساكناً متواضعاً وافر الملاة ذا مروءة وإفضال بالتصدق والقرض لأهل الحرمين وغيرهم معظماً في الدولة عارفاً بأمور الدنيا بلغ الغاية في المعرفة بأمورااتجارة حتىصاركبيرالتجار بمكةومر جعهم مع صدق اللهجة. رأيته كـ ثير أو سمعت كلامه.مات في جمادي الاولى سنة احدى وسبعين بمكة ودفن بمعلاتهار حمه اللهوايانا . ٤٩١ (حسن) بن عد بن أبى الفتح عهد بن احمد بن أبى عبد الله محمــ د بن عهد ابن عبد الرحمن الحسني الفامي الكابرجي ثم المكي الحنبلي . ولد ببلاد كابرجة من الهند وحمل الىمكة وهو ابن نحو عشر سنين بعد الثلاثين وتماعاتة ، وسمع يها من التقى بن فهد ، وأجاز له باستدعاء ولده النجم عمر جماعة ، و دخل مع عمه عبد اللطيف بلاد العجم بعد الاربعين وتمانمائة فوصلا الى الروم ثم حلبوكانت منيته بها ودفن هناك رحمه الله .

٤٩٢ (حسن) شلبي ـ ومعناه سيدي ـ بن ملا شمس الدين مجد شاه بن العلامة

المولى شمس الدين مجد بن حمزة الرومى الحنني الآتى جده ويعرف كسلفهبالفناري وهو لقب لجدأبيه (١) لأنه فيما قيل لما قدم على ملك الروم أهدىله فنياراً فكان اذا سأل عنه يقول أين الفنزى فعرف بذلك . ولد سنة أربعين وتمانمانة ببلاد الروم، ونشأ بها فاشتغل على ملا فخر الدين وملا على طوسى وملا خسرو حتى برع في الكلام والمعانى والعربية والمعقولات وأصول الفقه ولكن جلانتفاعه بأبيه وعمل حاشية فى مجلد ضخم على شرح المواقف وأخرى على المطول كبرى وصغرى وأخرى على التلويح وغير ذلك من نظم بالعجمى والدربى وذكاء تام واستحضار وثروة وحوز لنفائس من الكتب وتواضع واشتغال بنفسه ، وقد قدم الشام في سنة سبعين فحج مع الركب الشامي وكذا تردد للقاهرة قريباً منسنة ثمانين فسلم على الزين بن مزهر ببولاقولم ير فيما زعم من ينزله منزلته ولا ارتضاها ولا أقرأ بها أحداً سيما مع توعكه في معظم مدته فبادر الى التوجه لمكة من جهة الطور في البحر ومعه جماعة من طلبته فأقام بها بسيراً وأقرأ هناك ، وممن قرأعليه ثم الشمس الوزيري الخطيب وأثني هو وغيره على فضائله وتحقيقه ، ولما قــدم القاهرة أخبرت أن ابن الاسيوطى استعار حاشيته على المطول وزعم أنه كتب عليها حواشي وأوقفه هو على كراريس كتمها على ألبيضاوي فردها عاجلا مصرحاً بعدم ارتضائها وبادر لطلب حاشيته غيرملتفت لمازعمه اهمالا لشأنه . مات ببلاده في جادي الآخرة سنة ست وثمانين .

٤٩٣ (حسن) بن محمد بن عدبن أبى الفتح بن أبى الفضل البدر بن البهاء بن العلامة الشمس البعلى ثم الدمشق الحنبلى سبط عبد القادر بن القرشية ولذا يعرف أيضاً بابن القرشية . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من جده عبد القادر وعبد الرحيم بن أبى اليسر وزينب ابنة الكال والشهاب الجزرى ، وحدث سمع منه شيخنا وغيره ، وقال في معجمه إنه مات زهو متوجه الى بعلبك في شعبان أو رمضان سنة ثلاث بعد انفصال العدو عن دمشق ، وجزم في إنبائه بشعبان ، وتبعه في التردد المقريزى في عقوده .

٤٩٤ (حسن) بن مجد بن مجد بن مجد بن على البدر المقدسى الشافعى والدأبى الجود مجد ويعرف بابن الشويخ لقب جده . ولد سنة خمس وثلاثين وتما عائة ببيت المقدس ونشأ به وصحب الشهاب بن رسلان وكناه أبا البشر وغيره من السادات، وحج مراراً كثيرة أولها سنة احدى وخمسين وسمع بمكة على أبى الفتح المراغى

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته في الشقائق للتحرير.

وألبسه الخرقة والتق بن فهدوكذا تكرر دخوله للقاهرة وحضر عندالعلمى البلقينى ورأى شيخنا وغيره من السادات و دخل الشام وغيرها و تكرر اجتماعه على وكان عجاوراً سنة ثمان و تسعين و يكثر من الاجتماع بالشيخ عبد المعطى المغربي و لا بأس به . و وحسن) بن محمد بن محمد البلبيسي ثم القاهرى الشافعي نزيل مكة وأخو الشيخ محمد الآتي . مات بحكة في ليلة الثلاثاء ثامن جمادى الأولى سنة ثلاث و تحمين وصلى عليه بعد الصبح عند باب السكعبة و دفن بالمعلاة عند الشيخ ابن مصلح بالقرب من تربة بيت ابن عبد انقوى و خلف أو لاداً بوكان فقيراً يتكسب بالخياطة صالحاً يقال اله كان مديم الاعتماد في كل يوم جمة وفي الاشهر الثلاثة كل يوم وكثر الثناء عليه بوهو ممن أخذ عنى و نعم الرجل رحمه الله .

(حسن) برن محمد بن نصر الله . يأتى قريباً بدون مجد .

٤٩٦ (حسن) بن محمد بن يعقوب الطهطاوى المسكى أخو على الآتى · مات عكمة في المحرم سنـة اثنتين وثهانين .

٤٩٧ (حسن) بن محمد بن يوسف بن نيطقس البدر بن الشمس بن الصلاح الحننى . ولد فى ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعهائة بالحسينية خارج القاهرة و نشأ بها فتفقه و تسكسب بالشهادة دهراً ثم عين لقضاء الحنفية بصفد فو ليه فى سنة بضعو ثها نين واستمر فيها قاضياً حتى مات في سنة أربع عشرة . ذكره المقريزى فى عقوده . هم ٤ (حسن) بن محمد المكمى ويعرف بابن صبرة ، مات فيها فى ربيع الاول . سنة اثنتين وسبعين .

(حسن) بن محمد الأمير البدر بن المحب الطرابلسي الاسلمي . مضي في ابن عبد الله . و ابن عبد الله . و كر ابن حجى انه كان فضل أهل طبقته . مات في أول سنة احدى و قد جاز الثلاثين . ذكر ه شيخنا في أنبائه . و كر حسن) بن مختار والد جار الله الماضي . مات بحكة سنة سبع و ثلاثين . و حسن) بن مخلوف آب المركان الراشدى المعتقد بالمغرب ، مات سنة سبع و خمسين . أرخه ابن عزم .

٥٠٢ (حسن) بن منصور البدر الحنفي القاضى بل كان أيضاً قد تولى الحسبة
 بدمشق . مات في عقو بة اللنك سنة ثلاث . قاله العينى .

٥٠٣ (حسن) بن موسى بن ابراهيم بن مكى البدر القدسى الشافعى ويعرف بابن مكى سميع على الزفتاوى المسلسل وجزء ابن عرفة وجزء البطاقة ونسخة ابراهيم بن سعد وغيرها وحدث سمع عليه شيخنا وابن موسى ووصفه بالقاضى

الرئيس الفاضل والتقى أبو بكر القلقشندى والابى وولى قضاءالقدس مراراً وكان مزجى البضاعة فى العلم. مات عن سبعين سنة فى سنة سبع عشرة . ذكره شيخنا فى معجمه وأنبأنه و تبعه المقريزى فى عقوده .

ع٠٥(حسن) بن نابت بن اسماعيل بن على البدر الزمزمي المسكى. حفظ البهجة والألفية وعرضهما على جماعة وتميز في الفرائض والحساب أخذهما عن قريبه نور الدين وفي الميقات أخذه عن قريبه الجمال محمد بن أبي الفتح ودخل الشام وغيرها. (حسن) بن نبهان . في ابن مجد بن عمر بن الحسن بن نبهان .

٥٠٥ (حسن) بن نصر الله بن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام. هكذاكتبه لى أخوه فخر الدين الناسيخ الصاحب بدر الدين بن ناصر الدين بن بدر الدين بن شرف الدين بن كال الدين بن كريم الدين بن زين الدين الأدكوي الأصل الفوى القاهري ويعرف بابن نصر الله ، وزاد بعضهم محمداً بينه وبين نصر الله وهو غلط. أصلهمن أدكو قريةبالمزاحمتين من أعمال القاهرة . كان جده الأعلى الشرف محمد بن أحمد خطيبها ثم بذبي وبعده تعانى ابنه البدر المباشرة رفطن للحساب، وبأشر عند سيف الدين الكناني متولى فوة وولد له نصر الله فنشأ بها وباشر بها ثم باسكندريةعدةوظائف وولد له صاحب اترجمة فى ربيع الأول وقبل الآخر سنة ست وستين وسبعائة بفوة ، ونشأ فى كــنفه وزوجه بابنة ناظرها ابن الصغير وصار عديل الفخر بن غراب؛ وقدم القاهرة في حدود التسعين وسبعمائة وهو فقير جداً ثم بعد ذلك وهو كذلك فكتب التوقيع بباب القاضي ناصر الدين بن التنسى ثم خدم نحو الشهرين شاهداً في ديوان أرغون شاه أمير مجلس في الدولة الظاهرية برقوق ثم انتمي إلى مهني دوادار بكلمش العلائي أمير سلاح ؛ وحسر حاله ولا زال يترقى حتى ولى الحسبة ونظر الجيش بالديار المصرية ثم وزارتها ثم الخاص بها في الدولة الناصرية فرح وكذا ولى الوزارة والخاص في الدولة المؤيدية ثم صودر مراراً ثم عمل لاستادارية في دولة الصالح محمد ثم انفصل عنها وأعيد إلى الخاص عوضاً عن مرجان الخازندار ثم أعيد إلى الاستادارية في الدولة الأشرفية عوضاً عن ولده صلاح الذين محمد وانفصل عن الخاص بالكريمي عبد الكريم بن كاتب جكم فى أوائل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين ثم انفصل عن الاستادارية وصودر هو وولده المذكور ثم أعيد ثالثــاً بعد مدة إلى الاستادارية فلم تطل مدته فيها بل عزل عن قرب، ولزم داره إلى أن مات ولده فاستقر بعده في كتابة السر ولم يلبث أن عزله الظاهر بال كالى بن اليارزى ولزم البدر منزله واستولت عليه الأمراض المختلفة حتى مات فى سلخ ربيع الأؤل سنة ست وأربعين و دفن من الفد بتربته التى بالصحراء خارج الباب الجديد عند ولده صلاح الدين ؛ وكان شيخا طو الا منخماً حسن الشكالة مدور اللحية كريما شهما مع بادرة وحدة وصياح وإقدام على الملوك وانهاك فى اللذات وتأنق فى الما كل والمشارب وله بفوة مدرسة حسنة على البحر فيها خطبة وتدريس وما ثر غير ذلك ، وله ذكر فى حوادث سنة ست عشرة من أنباء شيخنا ، وذكره المقريزى فى عقوده سامحه الله .

٥٠٦ (حسن) بن لاجين . ذكره المقريزي في عقوده .

٥٠٧ (حسن) بن يحيى البير الحجارى نسبة لبئر الحجار على نحو أربعة فراسخ من فاس لناحية المشرق ، كان عالماً صالحاً . مات فى سنة اثنتين وسبعين . أفاده لى بعض أصحابنا المغاربة .

مه ٥٠٨ (حسن) بن يوسف بن أيوب البدر التركماني ويعرف بجده ، ولى نيابة القدس والرملة و نابلس والكرك غير مرة فى أوقات مختلفة ، ورأيته غيرمرة منها فى القدس ، ومات فى جمادى الآخرة سنة ثمانين .

٥٠٩ (حسن) بن يوسف بن حسن بن صالح الانصارى المروى نسبة الى المرية من الاندلس المالكي و واشتغل بالطب و الهيئة و بحوهمامن فقه و بحو عند أحمد القصار ، وقدم قريباً من سنة تسعين ، وحج من دمشق و جاور ثم رجع الى القاهرة فاستمر حتى اجتمع بى فى أثناء سنة ست و تسعين ، وسمع منى .

(حسن) بن علاء الدولة بن أحمد بن أو يس . يأتى له ذكر في أخيه الحسين .

ولى قضاء الشافعية ببيت المقدس بعد الدين . ولى قضاء الشافعية ببيت المقدس بعد المحيوى بن جبريل مع ذكره بأوفر نقص ، وقدم القاهرة ثم عاد قى أواخر جمادى الثانية سنة تسعين على قضائه .

۱۱ه (حسن) بن الصميدى، شخص كان يتكلم فى الحيرة ونواحبها عن الوزير والسلطان. مات فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين ، ووجدله من النقد شىء كثير جداً مما لم تكن هيئته ومرتبته مناسبة له ولا لبعضه، فاحتيط عليه للسلطنة غير ملتفتين لولد ولا غيره.

٥١٦ (حسن) بن غرلو حسام الدين جارنا . مات فى رمضان سنة ست وثمانين عن سبعين فأكثر ؛ وخلف طفلا وهو ابن أمير على بن سنقر .

١٣٥ (حسن) بن قلقيلة بدر الدين الحسيني سكنا الحنني . أخذ عن المدرالديني

واستقربه إمام مدرسته ، وكذا قرأ على الجمال عبد الله بن الرومي نه واستقر بعده فى تدريس الحنفية بجامع الظاهر وأم بالبرقوقية نيابة ؛ و تكسب بالشهادة وصاهره الشمس بن خليل على ابنته وكانت بينهما قلاقل ، مات قريب الستين تقريباً . 12 (حسن) بدر الدين بن النح البغدادي الشافعي أحد الفضلاء .كتب عنه البدري في مجموعه قوله :

حریری له خـد نضـیر تسامی عن مراعاة النضیر و نادمنی بأقوالِ صحاح فا أحلی مقامات الحریری

٥١٥ (حسن) بن البدر الهندى ثم الدمشقى الحنفى نزيل حماة . امام عالم علامة بحر محقق مدقق ذوفنون عديدة وأقوال سديدة متمكن من العقليات بحيث كان التاج بن بهادر يثنى عليه فيها ثناء بالما مع فصاحته وحسن تقريره وكونه متزهداً يلبس اللباد و نحوه ، ويقال انه لازم السيد الجرجانى ثلاثين سنة ، وقال الرين عبد الرحمن بن أبى بسكر الشاوى إنه أخبره أنه بحث على الرين الخوافى ، وقال الرين عبد الرحمن بن أبى بسكر الشاوى إنه أخبره أنه بحث على الرين الخوافى ، وقد استقدمه الصدر بن هبة الله بن البارزى إلى حماة وأحسن اليه وزوجهور تب له كفايته ، وكانت اقامته بها أكثر من خمس سنين حتى مات ، وانتفع به الطلبة فى النحر والصرف والاصلين وغيرها ؛ وكان على نحط رفيقه الشروانى فى تربية الطلبة وحدة الخلق ، وممن أخذ عنه أصول الفقه والبقاعي قال إنه بحث الطلبة وحدة الخلق ، وممن أخذ عنه أصول الفقه والبقاعي قال إنه بحث فرج وآخرون منهم الزين خطاب أخذ عنه أصول الفقه والبقاعي قال إنه بحث الفقه والصرف والمربية فقرأ عليه بعض ابن المصنف وتصريف العزى ومعظم الفقه والصرف والمربية فقرأ عليه بعض ابن المصنف وتصريف العزى ومعظم الاخسيكتي والمراح وقال لى انه مات في ليلة الجمعة منتصف جمادى الثابية . نقالا ثبه منته المدرسة المعزية بحماة عن نحو السبعين ظناً .

۱۹۰ (حسن) البدر الحسنى القاهرى الواعظ. شيخ اشتغل يسيراً وطاف. القرى ونحوها في الوعظ، ولازمنى يسيراً بعد أن منعته من إيراد الأكاذيب ونحوها، واستمر على طريقته حتى مات في جمادى الأولى سنة ست وتسعين ؟. وأظمه بلغ السبعين أو جازها رحمه الله وعفا عنه .

۱۷ (حسن) بدر الدین الشکلی الکرکی . مات بالقاهرة فی رابع عشری ذی الحجة سنة اثنتینوأربعین،وکان عارفاً بالمباشرة مشکوراً فیها. ولی نظر القدس و الحلیل مدة فی آیام المؤیدوغیرد. ذکره شیخنافی آنبائه و زادغیره آنه ولی غزة آیضاً به

٥١٨ (حسن) بن مدر الدين اشريب أحد التجار باسكندرية . مات بها في دى القعدة سنة أربع وخمسين وخلف أمو الاكثيرة ؛ وكان تام الخبرة بدنياه متين التوسل في التوصل لمقاصده ، وقد رافع في الخواجا في الدين التوريزي حتى أخذمنه السلطان ماينيف على مائة ألف دينار، ولم يكن محمود السبرة عفا الله عنه . ١٩٥ (حسن) حسام الدين . مات بالقاهرة في ذي الحجة سنة اثانتين وأربعين، وكان قدم من القدس وولى في الايام الناصرية فرج فها بعدها عدة نيابات بغزة والقدس وغيرها. قاله المقريزي وأظنه ناظر القدس وصاحب المدرسة به المذكور في ابن رسلان . وغيرها . قاله الشرف الاصبهائي الشافعي ، أخذ عن النور الا يجي وعنه السيد العلاء بن السيد عفيف الدين . له ذكر في الحسن بن على .

١٢٥ (حسن) الأذرعي الشامى . مأت بمكة في شعبان سنة اثنتين وستين .
 ٢٢٥ (حسن)البدوى . ممر . أخذ عنى بالقاهرة .

وثمانين بحبس الديلم؛ وكان ممن يكثر لمرافعة بحيث رافع في السافعي بسبب خان السبيل عليه السلطان لعدم انتظام أمره وأردعه السجنحتي مات.

٥٣٤ (حسن) الديروطي المقرىء . مات قريباً من سنة سبعين .

٥٢٥ (حسن) الرومي ويعرف بزغل . هكذا جرده ابن فهد .

٥٢٦ (حسن) السخاوي محتسب الغروليين من سوق الشرب .ممن اشتغل بالعلم قليلا وكان لا بأس به . مات في ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين .

٥٣٧ (حسن) السقا نزيل طنبذى من الصعيد، يعرف بالعريان ويذكر بالجذب والسكر امات التى منها بشارته للسلطان شفاها بالتملك بحيث بنى له لماملك بعدموته ذاوية بالمحل المذكور وكانت سنة ثلاث وسبعين عن بضع وسبعين.

٥٢٨ (حسن) السمرقندى الخواجا . مات بمكة في المحرّم سنة ست و خمسين. (حسن) الشريف السكندري .مضى في الملقبين بدر الدين قريباً .

٥٢٩ (حسن) الضانى والد عبيد الأمين الزينى ؟ قرأ القرآن عند زكريا ؟ وعلم بعض الابناء بل واختلى عندالمناوى وتلقن منه الذكر باشارة شيخه الشريف الطباطبى ، وتكسب بسوق النساء من سوق الحاجب على طريقة جميلة ؛ ولم يخالط ولده فيما دخل فيه بل لما ألزمه المشار اليه أن يكون عوضه أول الرسم عليه قعد قليلا ثم فر لعجزه وديانته وهو الآتي حى .

٥٣٠ (حسن) الصبحى الجدى ماتبها في المحرم سنة ثلاث وأربعين وحمل لمكة فدفن بمعلاتها.

۱۳۱ (حسن) العجمى شيخ زاوية بباب الوزير . ممن كان يصحب شاهين. الغزالي . رأيته كتب على مجموع البدري من قوله :

لله بمخموع بديع حوى جواهراً تلمع في عقدها كادت مجاميع الورى عنده تحوت للخشية في جلدها وقوله: ومجموع به أبيات شعر ولكن كل بيت مثل قصر بنظم كاللاك لم أجده لعمر أبيك في مجموع عمرى

٥٣٦ (حسن) العجمى المدنى صاهره شيخناالشهابالشو ايطىعلى ابنته خديجة واستولدها أولاده وماتت سنة تسع وخمسين، رماعلمت متى مات ابو هاصاحب الترجمة.

(حسن) العلقمي . في ابن احمد بن حرمي بن منبي بن موسي.

وجب سنة الغزى صهر أولاد حسن الخالدى . مات بمكة فى رجب سنة النتين أو احدى وأربعين . (حسن) الفيومي امام الزاهد. في ابن على بن سليمان.

(حسن) القدسي شيخ الشيخونية . في ابن أبي بكر بن أحمد .

٣٤ (حسن) المغيلي ــ نسبة لقرية مغيلة من أعمال فاس ــ المالــكي . كان عالماً مدرساً . مات في سـ، ة خمس وستين . ذكره لي بعض أصحابنا المفاربة .

٥٣٥ (حسن) النابلسي التاجرويعرف بعصفورة . وجدميتاً في فراشه في جمادي الاولى سنة ستين بمكة . أرخه ابن فهد. وكان قد سكنها و اشترى بها داراً بقعيقعان وعمرها عمارة هائلة وهيو طارح التكلف ممن كان يجله شاد جدة .

(حسن) النمراوى اثنان : ابن على بن حسن بن أبى بكر وابن عجد بن على وهما صهران . (حسن) الهندى .مضي قريباً .

ه هندی آخر . تنزل برباط السید حسن بن مجلان . مات بمکة فی ربیع الاول سنة ثلاث وسبعین .

٥٣٥ (حسن) الهيشمى رجل صالح من محلة أبى الهيثم . صحب أباعبد الله الغمرى و أقام معه بالمحلة ثم تحول باشار ته لمنية غمر منجمه على التلاوة و الذكر مع فضيلة وأحوال وكر امات؛ مات وهو متوجه لحجة الاسلام قبيل الاربعين وقد قارب الخسين رحمه الله . ٥٣٨ (حسين) بالتصغير - بن لبراهيم بن حسين بن علم بن على بن عثمان بن الكنك بدر الدين الرملى الاصل المصرى ويعرف بابن الكنك بنون بين كافين مكسورات ، ولد سنة سبع وستين وسبعمائة ولقيته بالقاهرة فأنشدنى لفظا مماأنشده البدر البشتكى لنفسه فى البدر بن الدمامينى المخزومى:

تباً لقاض لا ترى أحكامه إلا على المنشور والمنظوم

خان الشريعة َ إذ أطاع فا وانقاد للفساق كالمخزومي وفى غيره مما أثبته فى المعجم ؛ وكان نير الشيهة ضريراً . مات فى آخر ربيع الأول أو أول الذى بعده سنة خمس وخمسين .

٥٣٩ (حسين) بن أبى المكارم احمدبن على بن أبى راجح عهد بن ادريس بدر الدين العبدري الشيبي الحجبي المالكي الشافعي ، حفظ البهجة وعانى الاشتغال بالعربية والشعر وله نظم وذكاء وكــتأبة جيدة ؛ ودخل البين ومصر للاسترزاق فأدركه الأحل بالقاهرة في صفر سنة سبع وعشرين وله إحدىوعشرونسنة فيما بلغني. ذكره الفاسي في مكة. (حسين) بن أحمدبن على المواز. تقدم في حسن بالتكبير. ٥٤٠ (حسين) بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن كامل البدر القطى ثم القاهري الازهري ويعرف بالفقيه حسين ، ولد بعد القرز بيسيرأوعلى رأس القرن بمنية القط من الشرقيةوقدم القاهرةوقدقارب البلوغ فانتمى لبعضصوفية الشيخونية فعلمه الخط ثم انتمى للزين الزركشي وقرأ بعض القرآن ثم انتقل للازهر فأكمل به حفظه وقرأ في أبئ شجاع على الشهاب الابشيطي (١) وصحب الشبخ يوسفالصني ولازم خدمته وحج معه وجاور وكاذيكثر من حكايات كراماته وجلس بعد موته لاقراء الاطفال مع عقد الازرار ، وتزوج بعمتي وساعدته في التنزل بصوفية البرقوقية وفي اقامته معها ببيت الوالدولذاكان يأخذني معهلكتبه حتى ختمت عنده القرآن ولازم السماع عندشيخناليلا ولم يكن في قراءته و اقرائه بالماهر ولكن لطائفة من الناس فيهاعتقاد معميله للفقراء والصالحينو تقلله جدآ وترك بأخرة الاقراء وضعف بصره ؛ وكان يكثر الحضور عندي في الامالي وغيرها ، مات في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين ودفن بالمرجوشية بباب النصر بعد أن صلى عليه هناك في طائفة حسنة رحمه الله وايانا .

الشافه الماض أبوه و يعرف بابن قاوان ولد في ليلة الاثنين من أواخر رجب سنة الشافه الماضى أبوه و يعرف بابن قاوان ولد في ليلة الاثنين من أواخر رجب سنة اثنتين وأربعين و ثما ثمائة بكيلان و نشأبها في كنف والده فأقر أه الحاوى و وعده على اثنتين وأربعين و ثما ثمائة بكيلان و نشأبها في كنف والده فأقر أه حفظاً و مباحثة على إنهاء حفظه بألف ديناد وأمر أخاه بدفعها له من تركته ففعل وقر أه حفظاً و مباحثة على جماعة منهم العالم عد بن خضر بن عمد النيسابورى بقراء ته له على العزطاهر بن محمد بن على الروادس الأسفر ايني تزيل نيسابو ربقراء ته له على الشمس السابورى بقراء ته له على العلاء الطاووسي بروايته له عن مؤلفه ، وعن ابن خضر هذا أخذ في الصرف له على العلاء الطاووسي بروايته له عن مؤلفه ، وعن ابن خضر هذا أخذ في الصرف

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة .

والنحو والحديث والتفسير أيضاً ، وأخذ الكلام والعربية والمعانى والبياز عن الشيخ محمد المدعو حاجي الفرحي السجستاني الحنني والفرائض والمنطق والمعانى عن الهمام الحكرماني أحد أصحاب الخوافي والكلام عن المعين بن السيد صفي الدين الايجي بل أخذه عنه في تفسيره والنحو والمنطق وعلم الخلاف وأدب البحث عن مظفر الكاردوني ، وممر ٠ أخذ عنه عمَّة الكال بن الهمام ولازمه في مختصر ابن الحاجب الأصلي وزوجه والده ابنة الكمال وكــذا لازم امام الكاملية في الآصول والفقه والحديث ومما قرأ عليه المنهاج الاصلى ومواضع من شرحه ، وسمع عليه أكـثر المنهاج الفرعي ؛ وأبا الفضل المغربي في الاصول والمنطق والعروض والكلام وابن يونس في الاصول والجبر والمقابلة والحساب والعروض ، كل ذلك بمكة وارتحل إلى الشام في سنة اجدى وسبعين فأخذ بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة في الفقه وعن الزين خطاب في الفقه وأصوله والقراءات والحديث وسمع على عبد الرحمن بن خليل الةابونى وبحلب عن الشهاب المرعشي التفسير والتصوف والكثير من نظمه ، والى ألقاهرة في التي تليها فأخذ عن الكافياجي في المعاني والبيان بل قرأ عليه في الكشاف وغيره ؛ والى المدينة النبوية فقرأ بها على الشهاب الابشيطي شرحه لخطبة المنهاج، وسمِع فيها على أبىالفرج المراغى ، وبمكة على أخيه الشرف أبى الفتيح بل قرأ على الزين عبد الرحيم الأميوطي البخاري وأخذعن السيد ابراهيم بن احمد بن عبد الكافي الطباطبي ، وتلقن الذكر من كل من الهمام الكرماني وإمام الكاملية الماضيين وعبد السكريم وإدريس الحضرميين في آخرين في هذه العلوم وغيرها ؛ وبرع في الفضائل وأقرأ الطلمة بل شرح الورقات لامام الحرمين ورسالة العضد في أصول الدين والقواعد الصغرى في النحووالتصريف وأربعي النووي وهو فى مجلدين ولـكنه أو دع فيه تصوفاً كثيراً ؛ وكتب حاشية على خطبة تفسير البيضاوي وجزءاً في القزويني صاحب الحاوي وله نظم في الجملة ، قرض له بمضها الشهاب الابشيطي ووصفه بزين الملة والدين الملا الامام العلامة وقال إنه اطلع فيه على فوائد جمة كل منها رحلة فاق فيها من كاز قبله ، قال وأجزت له إقراء تلك التصانيفالنفيسة وكذاما يجوزلى وعنى روايته وقراءته والسيد السمهودي وقال إنه أبدع في تحقيقه لما أودع من تدقيقه مع التلخيص والايضاح وحسن السبك وجودة الافصاح قال فاقتطفت من غصنه معترفاً بحسنه وقمت له اكراما . وقعدت عن تقريضه احترلما ولله در القائل: واليس يزيد الشمس أوراً وبهجة المالة في وصف وإكثار مادح إلى غيرهما ممن قرض وكذا قرضت له غير واحد منها امتنالا لسؤاله بل سمع منى بعض ترجمة النووى والقول البديع من تصافيقي واستجازتي بهاوبنيرها من مؤلفاتي وغيرها وأفردت للعضد ترجمة بسؤاله وكان كثير الطواف والعبادة والأوراد مع خشوع وأدب بحيث كنت أستأنس برؤيته ، عبا في الفضائل والفضلاء مكرما لهم حسب استطاعته . مات في ليلة السبت ثامن ذي القعدة سنة تسع وتمانين بمكة وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة تقدم الناس السيد المحيوى الحنبلي بتقديم ابن عمه ملك التجار وكائه بوصية منه لحمن الناس السيد المحيوى الحنبلي بتقديم ابن عمه ملك التجار وكائه بوصية منه لحمن عتقاده فيه ومصاهرة بينهما قانه تزوج أختين السيد واحدة بعد أخرى وماتنا عتمه واحدة بمكة والأخرى بالمدينة ثم دفن بتربتهم من المعلاة رحمه الله وإيانا . عمه واحدة بمكة والأخرى بالمدينة ثم دفن بتربتهم من المعلاة رحمه الله وإيانا . عمه ملت التمير مفتى تونس . مات

٥٤٣ (حسين) بن احمد بن عهد بن ناصر البدر أبو على الهندى الاصل المسكى الحنني . ولد في جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبعهائة أو التي بعدها بمكة رسمع بها من العز بن جماعة قطعة من مناسكه ومن النشاورى والاميوطي ودخل ديار مصر والشام واليمن غير مرة اللاسترزاق ؛ وسمع في أثناء ذلك بالقاهرة من البهاء بن خليل وابن الملقن وابن حديدة في آخرين وبدمشق من الأمين محمـــد ابن على بن الحسن بن عبد الله الانفي المالكي قرأ عليه في سنة تسع أوسبعين وسبعانة بدمشق الاقتراح لابن دقيق العيد من نسخة بخطه رواه له عن المزى عن مؤلفه تم قرأه بعد سنة اثنتين وتمانين وسبعاً به بالقاهرة على الزين العراقي ، وسمع باسكندرية من البهاء بن الدماميني وغيره ، وأجاز له احمد بن عبد الكريم البعلى وابن كثير وابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبى عمر والاذرعي وطائفة وتفقه بمكة على الضياء الحنني وبدمشق على الصدر بن منصورالقاضي وولى تدريس مدرسة عمان الرنجيلي بالجانب الغربي من المسجد الحرام ونظر وقفها بعدن أبين ، وناب في الحكم بمكة في بعض القضايا وكذا في العقودوكان يذاكر عسائل من مذهبه معتنياً بالفائدة مقرراً قراءة الصحيح كل سنة في أواخر عمره ويعمل المواعيد بالمسجد الحرام . مات ممتعاً بسمعه وحواسه وقوته في صفر سنة أربع وعشرين بقرب عدن وحمل إلى الرجع فدفن به ، ذكره التتي بن فهد في معجمة ومن قبله الفاسي وأرخه في جمادي الأولى لاصفر ، وأورده شيخنا في معجمه (١٠ \_ ثالث الضوء)

باختصار وقال قدم القاهرة أخيراً في الدولة المؤيدية ، وأجاز لا ولادى ، والمقريزى في عقوده وقال كان خيراً . قلت وقال العراقي عن قراءته إنها قراءة حسنة مع استكشاف عن مشكل واستفتاح لمقفل ، وأذن له عن الامام ناصر الدين أبى عبد الله عهد بن عهد بن أبى القسم التونسي عن مؤلفه ، ووصفه بالشيخ الامام العالم الفاضل وكذا بدون الفاضل ، وصفه الانفى وقال قراءة حسنة مفيدة .

عُنه (حسين) بن احمد مقدم العشير بالشام ويعرف بابن بشارة ، مات في سابع الحجة سنة خمس وعشرين ؛ ويحرر أهو بالتصغير أو مكبر .

وه (حسين) بن احمد السراوى العجمى التاجر . جاور بمـكة مدة وأوصى بقرب كمارة عين مكة . مات فى جمادى الآخرة سنة احدى عشرة ؛ ودفن بالمعلاة وقد بلغ السبعين أو جازها ظناً . ذكره الفاسى .

(حسین) بن احمد ، مضی فی تغری برمش .

وحدين) بن اسحاق بن احمد بن اسحاق بن ابراهيم السيد نصير الدين أبو عبدالله بن العز بن الاستاذ شيخ الوعاظ والمذكرين وخاعتهم بتلك النواحي نظام الملة والدين ابن العز بن الشرف الحسيني من قبل أبيه الحسني من قبل أمه الشيرازي الشافعي ، انسان فاضل جليل مبجل في ناحيته وأهلها ، ممن أخذ عنى بقراءته وغيرها بمكة في سنة سبع وثمانين وكتبت له .

(حسين ) بن أصيل ، يأتى في ابن عبد الله بن أوليا .

وأخو ناصر الدين عد أحدفضلاء الحنفية ، ويلقب بالشاطر ويقال له ابن الفراء وأخو ناصر الدين عد أحدفضلاء الحنفية ، ويلقب بالشاطر ويقال له ابن الفراء أيضاً استقر في نقابة الاشراف في جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين بعد صرف حسن ابن على بن أحمد بن على الماضي وما تمت السنة حتى قام بعمارة مشهد السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي للاحتواء على سكناه بحيث تعطلت زيارته من سنين بالقرب من المشهد النفيسي للاحتواء على سكناه بحيث تعطلت زيارته من سنين وشكر له ذلك ولكنه اشتد تساهله في ادخال الناس في الشرف طمعاً في اليسير فانحط مقداره سيها مع عاميته و نقصه . مات في شوال سنة خمس وتمانين وقد أسن بعد إخراج النظر عنه للسيد على الكردي ، واستقر بعده في النقابة محمد أبن حسن الحسني خازن الشر بخاناه.

معه (حسين) بن أبى بكر بن حسين بدر الدين القاهرى الغزولى أخو أحمد الماضى ويعرف بابن جبينة تصغير جبنة . ممن قرأ القرآن وبعض التنبيه وتشاغل بالدلالة فى أسواق الغزل كسوق الجالية شمقيسارية ابن شيخنا شم قيسارية الاشرف

اینال ، وقام وقعد وحج وجاور ودخل الیمن وغیرها ولم یحصل علی طائل . هه وحسین) بن بیرحاجی أبو بکر انرکستانی الاصل الشیرازی ثم الرومی الخصی نزیل القبة الدواداریة من القاهرة ویدعی بالامیر حسین . ولد بشیراز ونشأبهراة فحدم سلطانها أباسعیدبن شاهر خوترق عنده حتی صاره ن جملة خازنداریاته ثم تحول الی الروم و اجتمع بمحمود باشاه أجل أمراء محدبن غان فأحبه وحظی عنده ودام ببلاد الروم نحو ثمان سنین ؛ ثم استأذنه فی الحج فأذن له فاماوصل لحلب وذلك فی سنة سبع وسبعین أوالتی قبلها توصل بالدوادار الکبیر یشبك مهدی وذلك فی سنة سبع وسبعین أوالتی قبلها توصل بالدوادار الکبیر یشبك مهدی فزاد فی اكر امه وأنزله بقبته التی بناها كل ذلك لما اشتمل علیه من حسن الصوت فزاد فی اكر امه وأنزله بقبته التی بناها كل ذلك لما اشتمل علیه من حسن الصوت و برالفقراء والواردین علیه القبة . وقد ذكر أنه قرأ علی سنان شیخ تر بة الدوادار فی المتوسط علی الكافیة الحاجبیة ، وقد دأیته بالقبة غیر مرة ثم بمكة وقد طلع الیها فی البحر من سنة ثمان و تسعین .

وه (حسين) بن جعفر المشعرى المسكى . مات بها فى ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد .

وه (حسين) بن حامد بن حسين السرائي التبريزي ويلقب بيرو . ذكره ابن خطيب الناصرية فقال المقرىء نزيل حلب كان عالماً بالقراءات السبع فاضلا في الفقه ديناً ورعاً عاقلاسا كناً ؟ كان يقرىء القراآت بجامع منكلي بغا الشمسي وهو من ذوى الأموال يتجر ، رأيته بحلب واجتمعت به ولم آخذ عنه شيئاً ثم رحل الى القدس فسكنه حتى مات في سنة احدى ، وفي ترجمة أبي المعالى بحل ابن أحمد بن على بن اللبان من طبقات ابن الجزرى ان ممن قرأ عليه الامام شمس الدين بيرو السرأى وهو ملتم مع ماهنا ولكن ذكر في الأسماء ما يحتاج لمراجعة من أصل الذهبي وكذا تلا بيروهذا بالسبع على الأمين عبد الوهاب بن يوسف بن السلار تلاعليه السبع معقراءة الشاطبية والرائية والتيسير الشمس الحليي قاضي الجن . ومن (حسين) بن حسن بن حسين بن على بن عمد بن حسن الفازى بن أحمد الجمال أبو مجد وكناه شيخنا أبو عبد الله بن الشرف الشيرازى المقرىء الشافعي نزيل الحرمين ويعرف بالفتحى ـ بفاء ثم منناة لسكون جد والده فيما زعم بني مسجداً بشيراز وسماه مسجد الفتح . ولد فيما أخبرني به في ذي الحجة سنة مسجداً بشيراز وسماه مسجد الفتح . ولد فيما أخبرني به في ذي الحجة سنة أربع عشرة و ثما غامة ثم قال لى بعد مدة انه تحرر له في سنة عشر بشيراز وأن أمه أربع عشرة و ثما قائمة ثم قال لى بعد مدة انه تحرر له في سنة عشر بشيراز وأن أمه

أخبرته أن أباه حمله وهو جنين إلى الجنيد الكاذروني البلياني (١) فبرك عليه ودعاله ؛ ونشأ بها فحفظ القرآن وحفظ فيما قال أربعي النووي والشاطبيتين والدرة لابن الجزرى والحاوى في الفقه والكافية والشافية كلاهما لابن الحاجب وطاف مع الوعاظ وقتاً ؛ ثم أعرض عرب ذلك وتلا به على ابن الجزرى إلى أثناء سورة النحل فيما قال وهو ممكن ؛ ولزم ابراهيم بن محمد الخنجي الماضي وقرأ عليه أشياء منها مختصر الأذكار للنووى والتتمة عليه وذلك في سنة سبع وعشرين ووصفه بالولد المقرىء العابد الطالب الحاج واستمر ممه حتى مات ؛ وكذا أخذ عن السيد بن الصفي والعفيف ابني السيد نور الدين الايجبي واختص بهما ثم ببنيهما من بعدهماوعن المولى قيام الدين محمد بن الغياث الكازروني قاضيها أحد من ناهز المائة ممن يرو عن سعيد الدين مسعود البليانى ونور الدين الايجبي وغيرها ، ولتي في المحرم سنة ست وثلاثين الشهاب أبا المجدعبدالله ابن ميمون الكيكي الكرماني عرف بشهاب الاسلام فأخذ عنه الآربعين الفضل الله التوريشي وغيرها إجازة ؛ وحج في السنة التي تليها وأخذ فيها بمسكة والمدينة عن جماعة ، وكان دخوله المدينة في يوم الاثنين سادس ذي القعدة فقرأ فيها على الجمال أبي البركات الكازروني بالروضة النبوية أشياء. وكذا على المحب المطرى وأبى الفتح المراغى وعلىالنجم السكاكيني تخويسه لكل من بانت سماد والبردة مع أصلهما وثلاثيات البخارى والمسلسل بالمحمدين وغير ذلك ، وأجاز له النور عَلَى بن مجد المحلى سبط الزبيروفيها بمـكةعلى الزين بن عياش بالعشر إلى رأس الحزب الأول من البقرة مع أماكن متعددة من الشاطبية وجميع منظومته غاية المطلوب في قراءة أبى جعفروخلف ويعقوب بعد أنكتبها بخطه في أيام التشريق بمنى وأجاز له ووصفه بالشيخ الفاضل العالم ، وقرأ على أبى السعادات بن ظهيرة بعض البخارى بلسمع عليه بقراءة المحيوى عبد القادر الأنصاري المالكي أماكن مفرقة منه ؛كل ذلك في رمضان منها ؛ ولتي الجمال عهد ابن ابراهيم بن أحمد المرشدى في أوائل ذي الحجة منها تجاه الكعبة فقرأ عليه الشاطبية والرائية وخطبة التيسير للداني وغيرها ، بل سمع من لفظه المسلسل بالأولية بشرطه ، وعاد إلى بلده فقرأ على العفيف محمد بنالشرف عبد الرحيم بن عبدالكريم الجرهي ثلاثيات البخاري وقطعة من الاستئذان منه والبردة وغير ذلك كالاربعين لابن الجزرى الذى زعم انه شيخه ولازمه كثيراً وسمع عليه الأربعين

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة ثم لام ساكنة بعدها تحتانية ثم نون من أعمال شيراز .

النووية فىصفرمىنة تسع وثلاثين بالجامع العتيق وغير ذلك بمشهد الحريسي كلاهامن شیراز وأجاز له وهو ممن پروی عن ابن صدیق ، وتکرر لهدخول الحرمین ومما قرأ على الجمال الكازروني بالروضة في جمادي الاولى سنة اثنتين وأربعين تساعيات العزبن جماعة الاربعين وتساعيات ابن الخشاب واليسيرمن الموطأ والكتب الستة ماعدا النسائي مع مناولتها وجميع الشفاء وفي سنة سبع وأربعين جميع سنن الدارقطني وعلى المحب المطرى في سنة اثنتين وخمسين من الصلاة في البخاري إلى الطلاق والسيرة النبوية لابن سيد الناس ودلائل النبوه للبيهقي، وقبل ذلك في سنة خمسين بالروضة زوائد مسند أحمد جمع الهيثمي بسماعه لأكبثرالمسند على الجمال الحنبلي في القاهرة بقراءة المحب بن نصر اللهوعجالة الراكب في ذكــر أشرف المناقب للكال أبي المعالى محمد بن على بن الزملكاني بقراءته له على جده لأُمه الزين أبى بـكر بن الحسين المراغى بالروضة بقراءتهله على العفيف المطرى بسماعه لهمن لفظمؤ لفه بلسمع من لفظه الكثير من انترغيب للمنذرى وعلى أبى الفتح المراغي في سنة اثنتين وأربعينسنن ابنماجه بالمدينة وبعض البخاري والترمذي والشمائل والموطأ والمصابيح والترغيب مع مناولتهاوجميع المجلس المعروف بفوائد الحاجوالاول من مسلسلات العلائي بالروضة وفي سنة خمس وأربعين الترغيب وسنن أبى داود وأربعي النووي بمكةوفيها بمكة أيضاً قرأعلىالتتي بن فهد سنن ابنماجه وقصيدة كعب بن زهير مع قصتها من السيرة والبردة ، وأخذ بمكة أيضاً عن الزين الاميوطي والمحب الطبري إمام المقام وأذن له في كتابة ما يكتبه للحمي، وفي سنة خمس وأربعين قرأ بالمدينة على زينب ابنة اليافعي المسلسل بالا ولية بطرقه وهو أولى حديث قرأه عليها وكـتب بهاعن الشمس محمدبن يوسف الزعيفريني شيئاً من نظم أخيه الشهاب ، وكذا أخذبها عن الشمس مجد الشفتري ، وارتحل إلى الديار المصرية وقدم القاهرة في ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين فسمع بهاعلى العلاء ابنخطيب الناصرية منتقى منمسند الحارث بنأبي أسامة بقراءة التقي القلقشندي والدعوات للمحاملي بقراءة ابن قمر بعد سماعه من لفظه المسلمل، وقرأ في التي تليها على المحب محمد بن نصر الله الحنبلي السنن الصغرى للنسائي وانتهى منها في صفرها بعد سماعه منه للمسلسل في السنة قبلها وعلى الزين الزركشي صحيح مسلم وعشرة أحاديث من تساعيات شيخه البياني وانتهى منه في ربيع الثاني سنة أربع وأدبعين وعلى السيد النسابة قطعة من السنن الكبرى للنسائي فيجمادي الأولى منها وعلى التاج الميمونى رسالة الشافعي بقراءة القطب الخيضري وبقراءته هو

الشاطبية في جهادي الآخرة منها وعلى العز بن الفرات تساعيات ابن جهاعة واليسير من الآدب المفرد للبخاري في رمضانها وفيه على الشهاب السكندري الفاتحــة وإلى المفلحون للسبعة وأجازه بالاقراء وكذا على الزين رضو انمع عمدة الاحكام بعد سماعه من لفظه المسلسل ولبسه للخرقة الصوفية منه وعلى التتي المقريزي البعض من أول البخاري بعد أن حدثه في منزله بالمسلسل ، ورأيت المقريزي نقل عنه في ترجمة محمد بن الدمدكي من عقوده شيئًا فقالولماقدمعلى المقرىء المحدث الفاضل ونسبه الشيرازي الفقيه الشافعي سألته عنه فأخبرني أن جماعة يثق بهم حدثوه يعنى بصفته ، وعلى الرشيدى البعض من سيرة ابن سيد الناس وعلى البرهان الصالحي الحنبلي السلماسيات وعلى الشهاب بن يعقوب المسلم وجزء ابن زبان وجزء المؤمل وعلى الولوى السنطي بالطيبرسية المجاورة للأزهر الشفا وانتهى في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وسمع على الزين قاسم بن الكويك معنا جزء أبى الجهم بقراءة الديمي في ربيع الثاني سنة تسعرو أربعين وفي رمضانها على الزين رجب الخيرى جزء ابن مخلد بقراءة التقىالقلقشندى،وقرأ فى شوالها على الزين شعبان ابن عم شيخنا سداسيات الرازى وفيها على العلم البلقيني جزء أبى الجهم والجمعة وسمع على الشمس البالسي وتجار البالسية وطائفة ، وسافر من القاهرة لزيارة بيت المقدس والخليل فذخل غزة في جمادى الآخرة سنــة أربع وأربعين فكتب عن خطيب جامع الجاولي بها يوسف بن على بن سالم خطبة سمعها منه حين تأديته لها ، ولتي في رجبها ببيت المقدس أقاضي الشمس مجمد ابن محمد بن عمر بن الاعسر فأجاز له وقرأ على الشمس محمد بن خليل المقرىء عرف بابن القباقي شيخ القراء قصيدتين من نظمه واجتمع بشيخ الوقت وزاهده الشهاب بن رسلان في منزله الملاصق للمسجد الاقصى فأخذ عنه خرقة التصوف وحدثه بحديث من مسند الدارمي ؛ وعادإلي القاهرةفي منتصف شعبانها وأجاز له فى استدعاء بخط ابن قمر مؤرخ برجب سنة خمس وأربعين ابن يردس و ابن ناظر الصاحبة ومحمدبن يحيىالكناني الحنبلي فيآخرين، وقطن القاهرة مدةوفي اقامته بها ملازما لشيخنا بلكان هو قصده منها وكتب عنه في الأمالي وحصل جملة من تصانيفه وحمل عنه من مروياته ومؤلفاته أشياء بقراءته وقراءة غيره فمها قرأه من مروياته مسند الدارمي وعبد وسنن الدارقطني واليسير من الكتب الستة ومن الموطأ ومسند الشافعي وانترغيب للاصبهانى وللمنذرى وجميع جزء الجعة للنسأبى وجزء أبى الجهم والمورد الهني في المولد السني لشيخه العراقي ؛ ومما سمعه منـــه

الانتصار لامامي الامصار ومشيخة قاضي المرستان ومسموعه من صحيح ابن خزيمة ونزهة الحفاظ لأبى موسى المديني وجزءمن اسمه مجد وأحمد لابن بكير والأربعين الجهادية لابن عساكر والأربعين النووية ومجالس من أواخرالحلية لابى نعيم ومجالس كثيرة من صحيح مسلم وبعض الخلاصة في علوم الحديث للطيبي وجميع الكفاية للخطيب بفوت يسير لابن سيد الناس وما قرأه من تصانيفه الأربعين المتباينة والخصال المكفرة وقصيدة من أول ديوانه وماسمعه منها توالى انتأنيس في مناقب ابن ادريس وجزء المدلسين والأربعين التي خرجها الشيخه الزين المراغى بقراءة ابنه أبى الفرج وبعض بلوغ المرام وشرح النخبة وتخريج الكشاف، وكان شيخنايميل اليه كـثيراً ولما انتقلشيخنا بمجلساملائه الدار الحديث الكاملية قرأ في أول يوم سورة الصف بصوت شجى فأبكى الناس ووقع ذلك موقعا عظيما ورام بنو القاياتي الايقاع به فما تمكنوا ، وقدم القاهرة بعد شيخنا غير مرة وناله من الأمير أزبك الظاهري الجميــل من تقرير وغيره السبق معرفته له خصوصا في قدمته الاخيرة فانه أقام في سنة ثمان وتمانين ببيت الخطابة من جامعه وكان قدكف وثقل سمعه ، وكذا سافر بِأَحْرَةِ الى الشام فأخذ بهاءن البرهان الباعوني والجرادقي وقطن مكة دهرأوسافرمنها الى الهند فحصل جملة ويقال إن الخلجي جعله شيخ الحديث بمدرسته التي أنشأها بمكة ولم يظهر ذلك ، واشتهر أنه باعه ثو أب عمله المتطوع به من حج وعمرة وغيرهما بمبلغ كبير على قول من يراه وربما أسمع الحديث بمكة والمدينة بل وبالقاهرة فى قدمانه المتأخرة . وهو انسان ظريف كثير التودد والخبرة بمداخلةالناسشجي الصوت بالقرآن والحديث قرأ وطلب وبرع فى القراءات وكـتب بخطه الحسن كثيراً وحصل بغيره أشياء ولكن في نقله توقف وفي قراءته وخطه تصحيف وعنده جراءة وإقدام ولسان لايتدبر مايخرج منه قدصحبته قديما وسمعت على شيخنا بقراءته مسند عبد والمورد الهني وأشياءبل ونةلمت عنه في ترجمة شيخنا ماعزوته اليه ، وكذا رأيت بخطه من نمط ذلك أشياء أودعتها بخطه حتى ألحقها وحصل من تصانيني القول البديم وغيره وتناوله منى وكان يسألني عن أشياء ويزورنى كـــثيراً حتى بعد أن كف وقرأ عليه أخي الأرسط بحضرتى الفاتحة والى المفلحون للسبع فرأيته ذاكراً للفن وكتبالى مرة:وأحيى ذاالمحيا الميمون بألوف التحايا سائلًا مَن الله لكم صنوف المنح والعطايا الى أن قال: وأنا والله كــثير الفرح بوجودكم فان العساكر المنصورة المحمـدية قد قلت جداً ، وفارقته في

موسم سنة أربع وتسعين بمكة وهوحى ، أغلب أوقاته عند أكبر أولاده ولسانه طويل وبدنه عليل ومع ذلك فجاء لتعزيتى بأخوى وبكى كثيراً ؛ ثم مات في المحرم سنة خمس وتسعين رحمه الله وايانا .

العنبرى والدكال الدين عدي الأرم العبادى كثيراً ، وكذا بن قرقماس وأسكنه معه فى تربته العنبرى والدكال الدين عدي الازم العبادى كثيراً ، وكذا بن قرقماس وأسكنه معه فى تربته بناحية باب البرقية ، و تميز فى تعببر الرقيا و سمم معنا الحديث على سارة ابنة ابن جماعة ، و هما البرين بن حسن بن يوسف البدر الهورينى ثم القاهرى الانزهرى الشافعى الكتبى والد عبد الرحمن ، وهورين من الغربية . قدم منها خفظ القرآن والمنهاج وألفية ابن مالك وغيرها وعرض على جماعة ، وأخذ عن النور الادى والبرهان البيجورى والولى العراقي و برع فى الفقه وغيره و سمع البخارى على الجمال الحنبلى وأسئلة البرقاني للدار قطني في سنة أربع عشرة و بعض سنن أبى داود الحنبلى وأسئلة البرقاني للدار قطني في سنة أربع عشرة و بعض سنن أبى داود وتكسب بالكتبيين وصار رأس الجماعة وأحسن من رأيته منهم وانتفع به الطلبة في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في ذلك ورفق بهم ، وكان متعبداً بالتهجد والتلاوة متو اضعاً بشوشاً . مات في دي القعدة سنة احدى و خسين و لم يخلف بعده في فنه مثله رحمه الله و المناه و القود و المناه و الته و المناه و الته و المناه و الته و الت

(حسين) بن أبى الخير الفاكهاني . يأتى في ابن مجد بن محمد بن على .

ولد سنة عمان وستين وسبعهائة تقريباً بالفيوم عم النقل به أبوه الى القاهرة فقرآ ولد سنة عمان وستين وسبعهائة تقريباً بالفيوم شم انتقل به أبوه الى القاهرة فقرآ بها القرآن واشتغل فى النحو على الغمارى وغيره شم سافر إلى حلب سنة أدبع وثمانين وسبعهائة فتلا فيها لنافع وابن كثير وأبى عمرو وعاصم وابن عامر على بيرو وغيره وأخذ الفقه عن الجمال الملطى وغيره في وحيج سنة اثنتين وأربعين وعاعاتة وطوف فى بلاد الشام وأخبر أنه سمع بدمشق وحلب والقاهرة وغيرها، وكان إمام إينال باى بن قجماس، وسمع عنده على التي الدجوى وسمع قطعة من آخر سيرة ابن هشام على النور الفوى بخانقاه شيخو ؟ لقيه البقاعي فاستجازه ؟ ومات فى . وحد ابن الشيخ السكبير على الاهدل البدر أبو عهد حفيد شيخنا البدر أبى بكر ابن الشيخ السكبير على الاهدل البدر أبو عهد حفيد شيخنا البدر الحسيني المياني الشافعي الآتي أبوه وجده ، ويعرف كأبيه بان الاهدل ولد فى ربيع الثاني سنة خمسين وتماعاته بأبيات حسين ونشأ بنواحيها واشتغل ولد فى ربيع الثاني سنة خمسين وتماعاته بأبيات حسين ونشأ بنواحيها واشتغل بها فى الفقه على الفقيهين أبى بكر بن قيس وأبى القسم بن عمر بن مطير وغيرهماء بها فى الفقه على الفقيهين أبى بكر بن قيس وأبى القسم بن عمر بن مطير وغيرهماء

وفى النحو على أوطها وغيره ، ثم انتقل إلى بلاد المراوعة واشتغل بها على الفقيه على الاحمر فى النحو ، ثم إلى بيت ابن عجيل فاشتغل على الفقيه ابراهيم بن أبى القسم جعهان وغيره ، ثم دخل زبيد فى سنة ثهان وستين فاشتغل بها فى الفقه على عمر الفتى وغيره وفى الأدب على الدين الشرجى ، ثم حج سنة اثنتين وسبعين وجاور التى تليها وحضر مجالس البرهاني والحيوى قاضيها وأذن له البرهان وغيره وزار النبى عينية وصمع بها من أبى الفرج المراغى ثم عاد لملاده وأخذ عن يحيى العامرى وبحث عليه المنهاج ثم عاد ولازمني فى المجاورة الثالثة بحكة فقر أعلى أشياء ، وهو العامرى وبحث عليه المنهاج ثم عاد ولازمني فى المجاورة الثالثة بحكة فقر أعلى أشياء ، وهو فضل بارع فى فنون ناظم مفيد حسن القراءة والضبط لطيف العشرة متودد قانع عفيف أقر أ الطلبة بناحيته ، وقر أالحديث على العامة سيما القول البديع و نحوه مدحنى بقصيدة أنشدنيها محضرة الجماعة ، وكتبت له اجازة عافلة ورأيت النجم بن فهد كتب عنه من نظمه كثيراً وترجمه ، وبلغني أنه فى هذه السنين تحول عن طريقته فسلك التسليك والشياخة الصوفية ، وكائه لمناسبة الوقت ، وردت على كتبه فى سنة تسع وتسعين وما قبلها بالتشوق الزائد والمدح العائد .

الكبير الشيخ الكبير على الأهن بن على بن أبى بكر بن الشيخ الكبير على الأهدل بن عمر بن عجد بن سليان بن عبيد بن عيسى بن علوى بن عد بن حمحام بن عدى بن الحسن بن الحسين – مصفر – بن زين العابدين ويقال له عيون ابن موسى بن عيسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب البدر أبو محمد وأبو على الحسنى نسباً وبلداً الثافعي الاشعرى جد الذى قبله ووالد صديق الآنى ويعرف بابن الاهدل. ولد تقريباً سنة تسع وسبعين وسبعيائة بالقحزية غربى الحقة من بلاد المين ، ونشأ بها لحفظ القرآن ورغب فى الفقه قانتقل الى المراوغة قبل البلوغ سنة خمس أوست وتسعين فشتغل على الفقيه على بن آدم الزيلمي وقرأ الحاوى كما قرأته بخطه على من قرأه على شيخه على الازرق ويمكن أن يكون عنى الربلعي هذا بقراءة الازرقله على أبي شيخه على الازبيدي بسنده ، وطالع كثيراً من كتب الفقه ثم رحل إلى أبيات حسين في دجب سنة ثمان وتسعين فتفقه بها على الشيخين عد بن ابراهيم الحرضي والنود على بن أبى بكر الازرق واختص به ولازمه كثيراً وتخرج به وسمع عليه الكثير وأذن له فى الافتاء وهو ممن أخذعن اليافعي ، وقرأ عليه الحاوى عن النجم والرضى الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام عد بن نور اله ين الموزعي لماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام عد بن نور اله ين الموزعي لماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام عد بن نور اله ين الموزعي لماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام عد بن نور اله ين الموزعي لماقدم عليهم الطبريين بسندهما ، وكذا قرأ على الامام عد بن نور اله ين الموزعي لماقدم عليهم

أبيات حسين ؛ ودخل زبيد فقرأ على ابن الرداد الرسالة القشيرية وسمع من على ابن عمر القرشي اللطائف لابن عطاء الله كاما أو بعضها وغيرها بوأخذعن القاضي جمال الدين عبد الله بن عهد الناشري ووالده كثيراً وكان مما قرأ على الجمال اللمع في أصول الفقه للشيخ أبى استحق ،وتفقه أيضا بالفقيه أبى بكر الحادرى وأخذ عنه كشيراً ، ومما أخذ عنه وعن الحرضي الماضي ومجدبن زكريا طرفمن النحو وأخذ أصول الدين عن غير واحد ، وحج مراراً وجاور في بعضهاوسمع بمكةمن الجمال ابنظهيرة والتقي الفاسي الكثير وبالمدينة من الزين المراغى وأبى حامد المطرى ؛ وباليمن من المجد الشيرازي وابن الجزري لما قدمها عليهم في سنة ثمان وعشرين وقال في إجازة انه يروى عن شيخنا اجازة وإنه أخذ عن الجمال أبى النجباء محمد ابن عبد الله الناشري وعلى ابن مطير ، ونظر في كتب الحديث والتفسير واللغة والدواوين وكتب الصوفية وعرف عقائد الأئمة ومصطلحات العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والاصولين وأهل الأدب بوحقق علم التصوف ومصطلحاتهم رميز أهل السنة من غيرهم وألف حواشي على البخاري انتقاها من الكرماني مع زيادات وسماهامفتاح القارى لجامع البخارى وعمل كشف الغطاعن حقائق التوحيد وعقائدالموحدين وببان ذكرالاعةالا شعريين ومنخالفهم من المبتدعين والملحدين في مجلد ضخم واللمعة المقنعة في ذكر فوق المبتدعة يعنى الثنتين وسبعين قدر كراسة والرسائل المرضية في نصر مذهب الاشعرية وبيازفساد مذهب الحشوية في قــدر عشر ورقات كبار وقد تـكتب في كراسين والتنبيهات على التحرز في الروايات مجـلد والـكفاية في تحصين الرواية في ثلاثة كراريس كبار وقال إنه أنموذج لطيف وإنهذكر فيه بطلان المعمرين وطبقات الأشاعرة وعدة المنسوح من الحديث ومطالب أهل القربه في شرح دعاءً بي حربه في مجلد والقول النضر (١) على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس الخضر والاشارة الوجيزة اليالمعاني الغريزة في شرح الاسماء الحسني وكتاب الرؤيةوالكلام فيها في ثلاثةمواطن في الآخرة وفى الدنيا يقظه ومناماً في ثلاثة كراريس كبار وجواب مسئلةالقدر عشرورقات وقصده به الرد على الجبرية وقصيدة فى الحث على العلم وتعيين مايعتمد من العلم والكتب في الشرع والتصوف وبيان حكم الشلح والنص على مروق ابن العربي وابن الفارض وأتباعه مامن الملحدين وتمهيد العذر عن اغترار من لم يعرف حالهممن المتأخرين وشرحها (٢) والقصيدة اللامية في السلوك وشرحها ولعلها التي قبلها والحجج

<sup>(</sup>۱) في نسخة «المنتصر» . (٢) في الهامش «أي القصيدة» .

الدامغة واختصر تأريخ اليمين للجندى فى مجلدين وزاد عليه زيادات حسنة وسماه تحفة الزمن في تاريخ سادات البمين وقفتعليه وانتقيت منه وقف عليه شيخنا ولخص منه مفتتحاً لمالخصه بقوله أما بعد فقد وقفت على مختصر تاريخ البمين للفقيه العالم الاصيل بدر الدين فوجدته قد ألحق فيه زيادات كشيرة مفيدة مما اطلع عليه فعلة تفي هذه الكراسة مازاده بعد عصر الجندي وانتهاء ماأرخه الجندي الى حدود الكاثين وسبمهائة ،وكذا اختصر تاريخ اليافعي ولخصمن مناقب الشيخ عبد القادر ومن روضالرياحينكـتاباً سماه المطرب للسامعيزفى حكايات الصالحين ، وكـذا له الباهر فى مناقب الشيخ عبد القادروقر أت بخطه المؤرخ بسنة عمان وأربعين أزجملة تصانيفه بضعة عشر ، وقطن مكة مدة وأخذ عنه غير واحــد من أهلها والقادمين عليها كالبرهان بن ظهيرة وابن عمه وابن فهد واستجازه لى وامام الكاملية ونقل لى عه أنه أفاد عن ابن عربي انه قال ان كلامي علىظاهره وان مرادى منه ظاهره والعلاء ابن السيدعفيفالدين وابن حريزوفتحالدين بن سويد، وكان امامًا علامة فقيهاً مفتياً متضلعاًمن العلوم راسخاً في كشير من المنقول والمعقول مؤيداً للسنةقامعاً المبتدعة كشبر الحط على الصوفية من أتباع ابن عربي ببلاد اليمن حدث و درس وأفتي ودارت عليه انمتيا بأبيات حسين وباديتها بل صار شيخ اليمن بدون مدافع وهو كما قاله شيخنا في ترجمة بعض أقربائه من بيت علم وصلاح . مات في صبح يوم الخميس تاسع المحرم سنة خمس وخمسين بأبيات حسين وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن بمسجد أنشأه رحمه الله وايانا . وذكره العفيف فقال انفقيه الاصولى المؤرخ قال لى الفقيه الموفق على بن أبي بكر الحسني الداودي انه كان راسخ القدم في النقلي والعقلي ممن تدور عليه الفتوى ببيت حسين وباديتها ، وقــد وقفت له على مؤلف في الاصول دال على فضله وتبحره .وهو ممن يرد على الشيخ عجد الكرماني ويقول بفساد عقيدته .

(حسين) بن عبد العزيز الحفصى . في ابن أبي فارس .

٥٥٨ (حسين) بن عبد الله بن أوليا بن مجتبى بن حمزة البدرأبو محمد بن أصيل الدين الكرماني الاصل المكمى المولد والدار ويعرف بابن أصيل الدين لقب والده ، شاب يشتغل بالنحو والصرف و نحوهما ، وربما حضر الفقه عند الجمال القاضى ولقيني بمكة فلازمني في البخاري وفي شرحى للألفية والتقريب ، وكان يكتب فيه ، وسمع على أد بعي النووي وغيرها بل فرأ على مسند الشافعي وعدة الحصن الحصين ومن تصانيني التوجه للرب والابتهاج وكتبهما واستجلاب ارتقاء الغرف

وسمع المشارق للصفاني ومن لفظي ثلاثيات البخاري والمسلسل وحديث زهير. وكستبت له اجازة في كراسة ، وعنده حياء وسكون ، وقد سافر في موسم سنة ست وتسعين الى دابول من بلاد الهند ، ومات أبوه في غيبته ثم بلغنا قدومه إلى عدن متوجها منها لمسكة فوصل فأقام حتى حج ثم رجع وقال انه متوجه لليمن و نحوه . ه ٥٥ (حسين) بن عبد الله نجم الدين السامري الاصل كاتب السر بدمشق . وقد جمع بينها وبين نظر الجيش بعناية صهره زوج ابنة امرأته ازبك الدوادار ، وكان عرباً عن العلوم جملة مع انه كان باسمه التدريس بدار الحديث الاشرفية . مات في جمادي الآخرة سنة احدى و ثلاثين .

٥٦٥ (حسين) بن عبد المؤمن بن المظفر الجمال بن الصدر بن العز الشيرازي. لقيه الطاووسي في سنة سبع وعشرين و ثما نمائة بشيراز فاستجازه لدخوله في عموم اجازة المزي وابنة الكال، ومات في غرة ربيع الاول سنة ثلاث و ثلاثين عن مائة وستين. ٥٦١ (حسين) بن عثمان بن سليمان بن رسول بن أمير بوسف بن خليل بن توح البدر بن الشرف الكرادي الاصل القرمي القاهري الحنفي أخو الحب بجدويعرف بابن الاشقر ، مات في صفر سنة سبع و أربعين و لميكمل الستين و تأسف عليه اخوه بنيراً بوكان قائماً بأموره كلها حتى استنابه في نظر البيمار ستان حين و لا يته لهار حمه الله . ٢٥ (حسين) بن عنهان الجالجيلوي ، ولد في غرة ربيع الأول سنة ثمان عشرة وسبعائة ، ولقيه الطاورسي بشيراز سنة سبع وعشرين فاستجازه لدخو له في عموم إجازة جماعة مر المتقدمين .

٥٦٣ (حسين) الأكبر بن عطية بن محمد بن محمد بن أبى الخير محمد بن فهد الهاشمى المسكى أخو حسن . مات فى ربيع الآخر سنة تسع وأربعين بمكة ولم يسكم شهراً . أرخه ابن عمه .

٥٦٤ (حسين) الأصغر بن عطية شقيق الذي قبله . ولد في شعبان سنة خمسين وتمانمائة بمكة ، وأجاز له جماعة ، وقطن المدينة وقتاً وكذا القاهرة أرقاتاً على وجه فاقة والشام وزار بيت المقدس وغيرها وانقطع عناخبره قريب التسعين ويقال إنه مأسور بأيدي الفرنج خلصه الله .

(حسين) بن علاء الدولة ،سيأتى فيمن لم يسم أبوه .

٥٦٥ (حسين) بن على بن أحمد بن البرهان ابراهيم الحلبي الحنفي الشاهد تحت القلعة منها ويعرف بابن البرهان. ولد في سنة سبعين وسبعائة بحلب ونشأ بها لحفظ القرآن وكتباً واشتغل وفضل وسمع على ابن صديق

بعض الصحيح ، وتكسب بالشهادة بل درس بالسيفية بحلب وقتاً ثم نزل عنه ، وحدث وسمع منه الفضلاء ، وكان من بيت علم وخير ولكنه يذكر بلين . وتساهل . مات في حدود سنة أربعين بحلب .

٥٦٦ (حسين) بن على بن أبى بسكر بن سعادة شرف الدين بن نور الدين الفادق ثم الزييدى المجانى أحد أعيان التجار . رقاه الاشرف إسماعيل بن الافضل عباس سلطان المين ، واستوزره فى جهادى الآخرة سنة سبع وثمانين وسبعهائة فأقام بها إلى حادى عشرى رمضان منها فانفصل عنها بالشهاب أحمد بن عمر بن معيبد ثم أعيد بعد مدة مع غيره ، ومات فى شعبان سنة إحدى . ذكره الخزرجى فى ترجمة أبيه من تاريخ المين ، وقال شيخنا فى الأنباء إنه عزل بعد أربع سنين وهو مخالف لما تقدم قال وكان يدرى الطبرأيته بزبيد فى الرحلة الأولى، ومات بعدنا فى ليلة النصف من شعبان . وذكره المقريزى فى عقوده وقال كان ومات بعدنا فى ليلة النصف من شعبان . وذكره المقريزى فى عقوده وقال كان وئيساً فاضلا حسن الكتابة له معرفة بالطب ، وسمى جده عبد الله .

٥٦٧ (حسين) بن على بن حسين البدر الكلبشاوى الغمرى انفقيه الناسخ الشافعى . كان صالحاً خيراً سليم الفطرة اشتغل بالفقه والعربية والفرائض يسيراً ولم ينجب، وسمع على شيخنا وغيره، وكتب بالأجرة الكثير بخطه الصحيح ومن ذلك عذة نسخ من تصنيني القول البديع وسمعه منى مع غيره وأذن بالباسطية وغيرها وأدب الأولاد وقتاً، وحج مراراً آخرها في موسم سنة ست وستين وممانحاتة بعد أن فجع بموت ولدين له في الطاعون الماضى قريباً فحج ورجع للزيارة النبوية ماشياً، وكانت منيته بين الحرمين فيها قبل الوصول عن بضع وخمسين ظناً ، و ومم الرجل كان رحمه الله .

٥٦٨ (حسين) بن على بن حسين الشامى ويعرف بابن مكسب . ممن سمع منى يحكة ؛ وكان من خيار التجار استدان منه السيد نور الدين بن الصنى الابجبى فى آخر قدماته لمسكة مبلغاً ، ومات فسافر لأجل استيفائه من تركته هناك فكانت منيته بعد أن قبضه به فى سنة ست وتسعين رحمه الله .

٥٦٩ (حسين) بن على بن خالد الفقيه بدر الدين العقيبي ويعرف قديماً بابن الجاموس .ممن سمع على التنوخي ثم الجمال الحنبلي واستجازه الزين رضوان لمولده وأشار لموته من غير تبيين وكأنه بعد الثلاثير .

٥٧٠ (حمين) بن على بن خراج اليمنى مات سنة أربع وعشرين . ١٥٥ (حمين) بن على بن الم بن السماعيل بن ظهير الدين البدر الفوى الاصل القاهري

الشافعي الشاذلي الكتبي. ولد سنة خمسو نمانمائة بالقاهرة ونشأبها وصحب الشيخ عهد الحنفي ولازمه وتكسب بسوق الكتب مع يبس وشدة وقيل لى أنه يعتقد ابن عربي ، ولذاكان ابن عزم وغيره من أضرابه عيل اليه كـثيراً معـــاحة بالعارية وحرصه على الجماعة وملازمة التلاوة حتى بعد أن هش وانقطع عن السوق ثم انقطع أياماً . ومات في ليلة الأحد ابع عشر جمادي الأونى سنة احدى تسعين وصلى. عليه من الغد في الازهر وبيعت كتبه بالعدد لكثرتها وجهل الناس عفا الله عنه. ٥٧٢ (حسين) بن على بن سبع البدر والشرف أبو على البوصيرى القاهرى. المالكي . ولد سنة خمس وخمسين وسبعهائة وكتبه بعضهم سنة خمس وأربعين وحفظ القرآرف والعمدة وابن الحاجب الفرعي والرسالة لابن أبى زيد وعرض على العلاء مغلطاي وأجاز له وأبي أمامة بن النقاش صاحب التفسير والتقي السبكي والجمال الاسنائي وخلف بن اسحاق المالكي في آخرين ؛ وكان يذكر أنه حضر مجلس الشيخ خليل صاحب المختصر وبهرام وأبى عبد الله بن مرزوق وأنه بحث على ابن هلال السكندري مختصر ابن الحاجب انفرعي وأنه سمع السيرة لابن هشام مرتين احداهما بقراءة الغياري والاخرى بقراءة العراقي على الجمال بن نباتة ، وكذا سمع على المحب الخلاطي جل الدارقطني وصفوة التصوف لابن طاهر وعلى العز أبي عمر بن جماعة غالب الأدب المفرد للبخاري وآخرين ممن تأخر عنهم كابن صديق والتنوخي وابن أبي المجدوالعراقي ، وتنزل في صوفية الشيخونية ، وحدث سمع منه الاعيان وعمر وتفرد . مات في ربيع الاول سنة ثهان وثلاثين بمنزله بآخر العقيبة بالقرب مر جامع طولون. وهو عند المقريزى فى عقوده وبيض له رحمـه الله و إيانا .

٣٧٥ (حسين) بن على بن سرور بن خطيب حديثة . مأت سنة ثلاث .

الحسيني سكنا الحنفي ويعرف بابن فيشا . ولد سنة ثلاثين و هانمائة تقريباً بالحسينية ونشأ ففظ القرآن والعمدة في أصول الدين للنسفي والمختار والمناروألفية النحو والحديث والتلخيص ، وأخذ عن القاضي سعد الدين الفقه وأصوله ، ولازم قبله العز عبد السلام البغدادي في المختار وشرحه والصرف والعربية والمنطق وغيرها واختص به كثيراً ولزم خدمته ، وقبله لازم الشمس الطنتدائي خطيب جامع الظاهر و تزيل البيبرسية في المبقات و نحوه وهو الذي حنفه ، وأظنه قرأ محافيظه عنده ثم الامين الاقصر أتى وقر عليه في صول الفقه الكاكي شرح المنار والتلويج عنده ثم الامين الاقصر أتى وقر عليه في صول الفقه الكاكي شرح المنار والتلويج

وفي الفقه الهداية ؛ وكذا لازم التتي الحصني في الاصلين والمعاني والبيان والكشاف والعربية والمنطق وغير ذلك مها بين سماع وقراءة ؛ وحضر دروس الكافياجي ، وكتب جملة من تصانيفه وأخذ يسيراً عن الشمني وابن الهمام وقرأ ابن المصنف على أبى القسم النويري وقال لى بعضرفقائه انماأخذ عنه المآن مابين قراءة وسماع غالب مختصرااشيخ لها وأذن له ابن الديرىوالعزوالكافياجي تم بأخرة تردد في العربية وغيرها لنظام ؛ وحضر عنــد الخيضري في شرح الالفية وغيرها للرغبة في الانتفاع بجاهه ان كان ؛ وسمعت من يقول ممن كان يحضر معه عنده انه لم يكن يستشكل شيئاً ولا يسأل سؤالا ويجاب عنه بل قرأ في الانتداء على جعفر السنهوري ، وفضل وتميز وناب في القضاء عن ابن الديرى ثن بعده ؛ وحج وذكر بالثروة الزائدة والتكسب كأبيه بالجبن والزيت و نحو ذلك ، نم أعرض عنه حين تزايد فساد الحسبة واقتصر على القضاء وملازمة الاشتغال حتى كان بعد الشنشي أفضل النواب ، كل ذلك مع سكون ولين وتواضع وجمود وعدم أبهة بحيث لامه بعض قضاته عليها ، وانقياد لصهر له يقال له مجد برس الرومي ممن استفيض ضرره ، ولكن لم يذكر عنه هو الا الخير بل قبل انه لم يكن يتعاطى على القضاء شيئاً وقد استخلفه الصوفي في الطحاوي بالمؤيدية ؛ وراجعني أول الامر في شيء منذلك تم تــكرر مجيئه الى وكان يتأسف لعدم الملازمة ، ولم يزل على طريقته حتى مات فى شو ال سنة خمس وتسعين ولم يوجد له من المخلف ماكان يدعى فيه رحمه الله وايانا .

(حسين) بن على بن عبسد الله الشرف الفارق ثم الزبيدى أحد أعيان تجار اليمن . مضى فيمن جده أبو بكر بن سعادة .

٥٧٥ (حسين) بن على بن عبد الله المارديني التاجر نزيل حلب ويعرف بابن تميرة ، ممن سمع مني بمكة .

٥٧٦ (حسين) بن على بن على بن داود بن شمس بن رستم بن عبد الله البدر أبوعمر البيضاوى المدكى الشافعى الفرضى الحاسب أخو ابراهيم واسماعيل الماضيين ويعرف بالزمزمى ، ولد فى حدودسنة سبعين وسبعائة ، وقال شيخنا فى أنبأته انه ولد قبل السبعين بمكة وسمع بها مر شيوخها والقادمين اليها ، وأجاز له أبن النجم وابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبى عمر والكال بن حبيب وأخوه البدر حسن وغيرهم وطلب العلم واعتنى بالفرائض والحساب فأخذ ذلك عن الشهاب ابن ظهيرة والبرهان البرلسى الفرضى نزيل مكة و تبصر بهما ثم ازداد فضلا بعد.

أخذه لذلك عن الشهاب بن الهائم فانه قرأ عليه بمكة بعض تواليفه ، وأخذ عـــلم الفلك بالقاهرة عن الجمال المارداني ولم يزل في ازدياد ونباهة حتى ممار اماماً عالماً · فاضلا ماهرأمن أعلم الناس بالفرائض والهيئة والحساب وعــلم الخطأين والجبر والمقابلة والهندسة والفلك والتقاويم وانتهت اليه رياسة هذا ألعلم ببلاد الحجاز مُكَةُ وَالْمُدَيْنَةُ وَالْيُمِنُوا لَفَ فَيِهُ وَانْتَفَعُ بِهُ أَخُوهُ البَّرْهَانُ الْمَاضَى فَي ذلك ؛ وحدث باليسير سمع منه الفضلاء كالتقىبن فهد وغيره كل ذلك معحظمن الدين والعبادة وقدم مصر غير مرة واجتمع بفضلائها وأثنى عليه غير واحد، وكـذا دخلاليمن في سنة تسم عشرة في تجارة واستدعاه صاحبها الملك الناصر للحضور عنده فسأله أشياء عن حاسبين عنده وناله منه بعض البر ، وعاد الى مكة في سنة عشرين وأقام بها حتى حج ، ومضى إلى مصرفى البر ثم رجع فى البحر فوصل مكةفى ذىالقعدة سنة احدى وعشرين فحج ثم حصل لهضعف تعلل بهستة أيام ، ومات في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذى الحجة منها ودفن بالمعلاة وكان الجمع في تشييعه وافراً رحمه الله وايانا . ترجمه ابن فهد في معجمهوقبله الفاسيفي مكة وشيخنافي معجمهباختصار فقال كان فاضلا ماهراً في الهيئة والحساب انتهت اليه رياسة هذاالعلم ببلده سمعت من فوائده ؛ وقال في أنبائه : اشتغل بالعلم ومهر في الفرائض والحساب وفاق الاُقران في معرفة الهيئمة والهندسة ، والمقريزي في عقوده وانه يرجمع اليه المكيون في علمي الميقات والحساب.

٥٧٧ (حسين) بن على بن مجد بن عبد الرحمن البدر الاذرعي تم الدمشقى الصالحي الشافعي ابن قاضى اذرعات أخو حسن والد الامام شهاب الدين أحمد الماضى ذكرها ووالد البدر مجد ضفدع الآتى . قال شيخنا فى أنبائه تفقه فى صباه على الشرف ابن الشريشي والنجم بن الجابى و تعانى الأدب وفاق فى الفنون و درس وأقتى و ناظرو ناب فى الحسم ثم تركه تو رعاو ولى عدة إعادات وهو ممن أذن له البلقيني بالافتاء لما قدم الشام سنة ثلاث و تسعين ، وكان يثنى عليه كثيراً ، و دخل القاهرة بمد الكائنة العظمى ، وكانت بيننا مودة سمعت من نظمه وسمع منى و انجمع بأخرة الكائنة العظمى ، وقال فى المعجم كان فاضلا فى الفقه والعربية حسن النظم كيير النوادر اجتمعت به بدمشق وسسعت من نظمه و فو ائده و أرخ قدومه القاهرة سنة ثلاث اجتمعت به بدمشق وسسعت من نظمه و فو ائده و أرخ قدومه القاهرة سنة ثلاث و قو في عقود المقريزي رحمه الله .

(حسين) بن على بن مجد بن عضنفر أحد الاشراف. يأتى في أواخر الحسينيين.

٥٧٨ (حسين) بن على بن مجد المرحومى ثم القاهرى خادم الشيخ مدين ووالد أحمد الماضى . وكان قائماً بخدمة الزاوية كما ينبغى بحيث لم يكن الشيخ يسأل عن شيء استغناء به ، وما أظن أن غيره كان ينهض بذلك لاسيما في استجلاب ماير تفق به فيه من بني الدنيا ، وكشيراً ما كان يرسله في الشفاعات و نحوها . مات في سنة سبعين وقد قارب الثمانين و نعم الرجل كان رحمه الله .

٥٧٩ (حسين) بن على بن مجد المنوفى ثم القاهرى نزيل الجيعانية ؛ ممن أخذ عنى وأخبر بى أنه رأى البخارى فى المنام على هيئتى فالله أعلم .

هد البلبيسي الأصل الحجازي أحو حسن الماضي و يعرف أبوها بابن فاصر ، ممن سمع مني بمكة .

ويعرف بابن أبى الأصبع ولد فى أواخر شعبان سنة سبع وسبعين وسبعائة بمكة ويعرف بابن أبى الأصبع ولد فى أواخر شعبان سنة سبع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها فسمع من الزين أبى بكر المراغى بعض مسند الحيدى وغيره وأجاز له فى سنة ثمان وثهانين فما بعدها العفيف النشاورى والتنوخى وابن صديق وابن حاتم والتاج الصردى ومريم الاذرعية وآخرون ؛ ودخل المين مراراً فى التجارة ، وكان خيراً ساكناً منجمعاً عن الناس . مات فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين عكة ودفر و بالمعلاة .

(حمين) بن على الشرف الفارق . مضى فيمن جده أبو بكر بن سعادة . ٥٨٣ (حمين) بن على المسكى ويعرف بالسقيف. ممن سمع منى بمسكة والمدينة وجال البلاد . ومات بالقاهرة فى الطاءون سنة سبع وتسعين .

مرور الماضى الجاعة عدوه و اسن الثلاثة ، ممن شارك أخاه في الاخذعن شيوخه توعمين وقاضى الجماعة عدوه و اسن الثلاثة ، ممن شارك أخاه في الاخذعن شيوخه وولى التدريس بمدرسة الرياض بتونس ، وبعد أخيه قضاء باجة ثم صرف عنها بالفقيه سعيد القفصى وليس بمحمود كقاضى الجماعة . مات مقتولا بأيدى الفرنج في ثانى عشر شوال سنة إحدى وتسعين قبل إكمال الستين لحمله رسالة مرضاحب تونس لملك الروم وأخرى لملك مصر يشير فيهما بالصلح والكف فقتلوه قبل وصوله لهما ، وكان ذا صولة وإقدام على الملوك وتميز في الفقه وأصوله مع مزيد كرم وأنجب أحد الآخذين عنى بمكة الفاضل شمس الدين عهد الآتى .

مات بمكة فى ربيع الآخر سنة ستين . . .

(۱۱ \_ ثالث الضوء)

٥٨٥ (حسين) بن أبى فارس عبد العزيز الحقصى الامام العلامة المفتى الأمر السامين. أراد الثورة على ولدأخيه لماستقر فى المملكة بعد أبيه فظفر به فقتله وقتل أخوين له وعظمت المصيبة بقتل الحسين وذلك فى سنة تسع و ثلاثين، وكان فاضلا مناظراً ذكياً ذكره لى صاحبنا الزين عبد الرحمن البرشكى . قاله شيخنا فى أنبائه . فاضلا مناظراً ذكياً ذكره لى صاحبنا الزين عبد الرحمن البرشكى . قتل فى جمادى الاولى سنة احدى وعشرين بأرز نجان بعد أن حاصر ملطية ، وسر السلطان بقتله . ذكره شيخنا فى الحوادث . قال غيره وكان بطلا شجاءاً أمير التركمان الكيكية .

٥٨٧ (حسين) بن عجد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل البدر المغربي الاصل السكندري ثم المصري الشافعي الضرير ويعرف بابن النحال ـ بنون ثم مهملة مشددة ـ ويلقب بالكلابي وليس هو من بني كلاب، ولد في صفر سنة احدى وخمسين وسبعمائة بالقاهرة ؛ وقرأ بها القرآن ثم تلا الفاتحة على شيخ القراء المجد الكفتي ، وكان والده من أولى الفضل فاعتنى بهوحفظه الوجيز للغزالي والالمام لابن دقيق العيد وألفية ابن مالك ، واشتغل بالفقه على البدر الطنبذي والبرهان البيجوري والعلاء الاقفهسي وغيرهم، بل سمع دروس السراج البلقيني وبالفرائض على الشمس الغراقي وطنت على أذنه دروس النحو عند الشمس الغهري والاسيوطي والبرهان الدجوي ؛ وقرع سمعه كلام الشيخ قنبر والمجنون العجمي في المنطق ، وكـتب من أمالي الزين العراقي عنه وسمعصحيح البيخاري على النجم بن رزين وختمه على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيشمي ؛ وصحيح مسلم على الصلاح محد بن مجد البلبيسي ، وسافر إلى دمشق وزارالقدس والخليل ودخل ثغرى دمياطو اسكندرية ، وكتب المكثير بخط حسن فحصلت له غشاوة ورمدفكحه شخصفكانسبب عماه وذلك في حدود سنة خمس وثلاثين فانقطع فىخلوته بالمدرسة السيفية ، وحدث أخذعنه الفضلاء وكتب عنه بعضهم من نظمه مواليا:

بالله اعذرونى فى المصرى وعشق فيه على جناه وما احلى الجنى من فيه غزال أهيف حريرى مطربى أفديه من ظبى أصل الكلابى فانتنى فى النيه مات فى جادى الأولى سنة سبع وأربعين بالبيار ستان وصلى عليه شيخنا بجامع الأزهر. مات فى جادى الأولى سنة سبع وأربعين بالبيار ستان وصلى عليه شيخنا بجامع الأزهر. هم القرافى مما القاهرى الوزيرى ثم القرافى خدم ضريح امامنا الشافعى وبه يعرف ، ممن ترقى فى خدمته وصاد أجل الجماعة وأثرى وانهمك على التحصيل وحصل كتباً وربما قرأ الحديث عند الديمى وغيره

وتردد الى لقراءة معلم ، وكان متودداً. ماتِ في ليلة الاثنين سابع ربيع الثانى سنة اثنتين و تسعين وذكر لى أقرب أو لاده انه قارب الثمانين و أنه ولد بالقرب من باب الوزير وتربى في خدمة بيت الاقصرائي ثم تحول وهو ابن عشرين أو تحوها الى القرافة وصحب الشمس البدرشي ، وحكى لى عنه أنه قال له لبس الحلفايات سبب للخمول غالبا. ١٩٥٥ (حسين) بن عهد بن اسماعيل الهندي ثم المسكى . سمع على العز بن جماعة قلعة من مناسكه السكرى ، وقدم القاهرة أخيراً في الدولة المؤيدية أجاز لا ولادى قاله شيخنا وما رأيته عند غيره ، وقد تقدم خسين بن أحمد بن عهد بن ناصر الهندى ثم المسكى وأظنه هو فيحرد .

وعرض على جده والكال الكازروني وها عائم بالمراقي المحسين بن عمر بن يونس البدر أبو المداللة بن الجال أبي اليمن بن الزين المراقي الاصل المدنى الشافعي سبط الامام العز عبد السلام الكازروني ولد سنة سبع وتسعين وسبعائة أوست فانه حضر في الثالثة وذلك في صفر سنة تسعو تسعين على جده ، وحفظ مورد الظمآن في مرسوم الخط لأبي عبدالله علابن عبدالله الاموى الشريشي ، وعرض على جده والكال الكازروني وأبي حامد بن عبداله من المطرى وعمل بن عبد الله بن زكريا البغداني الشافعي نزيل الحرمين وخلف بن أحمد عبد الله بن زكريا البغداني الشافعي نزيل الحرمين وخلف بن أبي بكر بن أحمد المالكي والوانوغي في سنة تسع و هما عائة ، ولم يفصح أحد منهم بالاجازة وسمع على جده وغيره ، وقتل مع أبيه بدرب الشام .

اوه (حسين) بن مجد بن حسن بن عيدى بن مجد بن أحمد بن مسلم - كمحمد ابن محيى - بالميم ثم مهملة بعدها مثناة كمعلى - بن العليف بن ميس وباقى نسبه في أبيه بدر الدين أبو على بن الجال الشراحيلي الحكمى العكى العدناني الحلوى نسبة الى مدينة حلى ثم المكى الشافعي والد أحمد وعلى المذكورين وكذا أبوه في محالهم ويعرف بابن العليف تصغير علف ولدسنة أربع و تسعين وسبعهائة بمكة ونشأبها خفظ القرآن وتلاه لنافع وأبي عمرو على الشهاب بن عياش وأخذ المقامات بفوت عن الجمال بن ظهيرة واللغة والنحو عن والده بل بحث عليه المنسك الكبير والصغير والصحب لابن جماعة بقراءته لهما على العز مؤلئهما ، وكان يذكر أنه تفقه أيضاً بالشمس الغراقي وابن سلامة وأنه أخذ عنه النحو واللغة والنحو أيضاً عن الشمس المعيد قرأ عليه المنافية والبوصيري قرأ عليه الألفية والحسام بن حسن الابيوردي قرأ عليه المفصل للزمخشري وعنه أخذ الاصلين والحساب بأنواعه والمساحة والتصوف ، سمع عليه مجالس من الاحياء وأخذ فنون الأدب

عن شعبان الآثارى ولازمه وانتفع به كثيراً وأذن له ، وقرأ على ابن خواجا على السمسية ، وسمع الحديث على الزينين المراغى وعمل في ختم البخارى عليه لما قرأه فتح الدين النحريرى قصيدة تائية مفتوحة طويلة أنشدت عقب انختم من شوال سنة أدبع عشرة بالمسجد الحرام والطبرى وابن سلامة فى آخرين ، ودخل اليمن مراداً وسمع بها من النفيس العلوى ، واجتمع بالشرف ابن المقرىء وأجابه عن اللغز الذى اوله :

سل العلماء بالبلد الحرام وأهل العلم في عن وشام كما ستأتى الاشارة اليه في عبد السلام البغدادي ، وتتدم في فنو زالادب وقال الشعر الجيد ومدح أمراء مكة بالشعر المفلق ، وراسل شيخنا بقصيدة امتدحه بها وفيها أيضاً من نثره حسبما أودعت ذلك برمته الجواهر ،مع الخير والدين والسكون والانجماع عن الناس والخط المنسوب والمشاركة في الفضائل، لـكنه كان فيما بلغني كأبيه كثير المدح لنفسه . ولقب شاعر البطحاء ولا يعلم انه هجا احداً . وقد درس بالمسجد الحرام ، وكتب عنه الأئمة من نظمه و نثره ، أجاز لي وكتب بخطه من نظمه ما أودعته في ترجمته من معجمي. وممن كـتب عنه ابن فهد ، ومات في المحرم سنة ست وخمسين بمكة . ودفن بالمعلاة رحمه الله ؛ ومسلم جده الأعلى كان أيضاً شاعراً من فحول الشعراء الوافدين على الملوك وكبراء العرب. ذكره الخزرجي وغيره بل ترجم الامام أبا الحسن على ابن قاسم بن العليف بالفقه والعلم وانه تفقه به غالب الطبقة المتأخرة من غالب النواحي، وكان مقصوداً فيه مبارك التدريس ذا تصانيف مفيدة كالدور في الفرائضوالدرر فيه بعض مشكلات المهذب مع كثرة التلاوة . وأثنى عليه الجندى وانه كان يسمى اليافعي الصغير ، ومات في رمضان سنة اربعين وستمائة . وابنه أبوالعباس أيضاً كان عارفاً بالمذهب جليل القدر ممن تفقه بأبيه وخلفه ؛ ومات في ربيع الآخر سنة أربعوستين وستمائة ، ولهذرية بزبيد مبجلون محترمون ببركته . ٩٣٥ (حسين) بن مجد بن حسن بك بن على بك بن قرايلوك عمان ويلقب يمرزا وأبوه باغرلو ممن سبق له ذكر في جده . كان قتل والده على يد بايندر قاتل الدوادار ااكبير أحد أمراء أبيه لخروجه عليه ففرحينتمذهذا وأخوه احممل فأحمد لملك الروم فأقام في ظل سلطانه وهذا لمملكة مصرفأقام بها في ظل سلطانها واستقدم له ابنة عمه وكان لتزويجه بها ماذكر في الحوادث قبل الدخول وبعده وأسكنه بيت برسباى قرا بالقرب من سويقة الصاحبولم يلبث أنوقع الطاعون ظانفرد عن عياله ببستان في فم الخور رجاء التخلص منه بحيث أن زوجته المشار اليها ماتت فلم يجبئ لشهرد الصلاة عليها خوفاً من العدوى زعماً أو الهواء وبعد انتهاء الطاعون حج في موسمه صحبة الركب الأول فحيج ورجع مترجياً ماوعده به السلطان من القيام معه في مملكة العراق مهاكثر توسل هذا بالامراء وبمشافهته في إيقاعه فأدركبته منيته بالمدينة النبوية في خامس عشر ذي الحجة سنة سبع وتسعين ودفن بالبقيع ويقال انه سم وكانت معه أمه وعياله فرجعوا مع الركب الغزاوى وأخرمن أجل سيرهم معه قليلا ابنه هذا لمملكة مصر فأقام مها في ظل سلطانها وفر أخوه أحمد لمملكة الروم فأقام بها في ظل سلطانها . وقد لقيني صاحب الترجمة في سنة خمس و تسعين وسمع مني المسلسل واغتبط بذلك ولديه ذكاء و فطنة وميل للأدب والتاريخ مع حسن عشرة ، وممن انتفع بذلك ولديه ذكاء و فطنة وميل للأدب والتاريخ مع حسن عشرة ، وممن انتفع ونسبته الى الرفض غير مستبعدة وتتأيد بحكاية أهل المدينة عنه ماكان معه من ونسبته الى الرفض غير مستبعدة وتتأيد بحكاية أهل المدينة عنه ماكان معه من صدقة و نخوها اعظاماً لهم فالله أعلم عفا الله عنه وسامحه وايانا .

٩٩٥ (حسين) بن مجد بن حسن حسام الدين الغزى الشافعي ويعرف بابن الهرش بكسر الهاء ثم راء ساكنة وأخره معجمة . أخذ ببلده عن الشمس الجمصي وقدم القاهرة فأقام بها مدة أخذ فيها عن الجلال المحلي وغيره. واختص بالعضدي الصيرامي ، ونظم الشعر الجيد وتراسل مع الشهاب بن صالح وفضل بحبث كان الطلبة يراجعونه في تفهيم مايشكل . مات فجأة في أول سنة أربع وسبعين بغزة وقد جاز السكهولة بيسير ومن نظهه :

شكوت اليه عرق نسا به أصبحت مزويا وأصحابى تناسونى وفيهم كنت مرعيا فنى الحالين يامولا ى قد أصبحت منسيا

٥٩٤ (حسين) بن أبى حامد مجد بن أبى الخير بن أبى السعود بن ظهيرة المكى المالكى . ولدفى رمضان سنة أربع وستين و عاغائة . ممن سمع منى بمكة ولازم دروس أحمد بن حاتم المغربي بوكداحضر قليلا عند غيره بوراؤيته يكتب في شرح الارشاد للجوجرى و زار المدينة غيرمرة بوكان فى قافلتناسنة عمان و تسعين ذها باو إياباً . ٥٩٥ (حسين) بن مجد بن صبرة . ممن سمع منى بمكة فى سنة أربع و تسعين وقد مضى أبوه حسن بن مجمد بن صبرة وليس اسم ابنه حسيناً ولكنه اشتهر بالحسيني واسمه مجد وحينئذ فهو محمد بن حسن بن مجمد بن حسن بن مبد بن حسن بن مبد بن مب

٩٦٥ (حسين) بن إلكمال شند بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد الانصارى المغربي الاصل المدنى المالكي المنضى ابن عمه حسن بن عمر بن عبد العزيز والآتي أبوه وهو سبط النور المحلي وعليه سمع بل قرأ عليه الموطأ، وكان خيراً مديماً للعبادة . مات في صفر سنة سبع وستين .

٥٩٥ (حسين) بن محمد بن الشيخ لاجين البدر بن الشمس العقبي الصحراوى . ٥٩٥ (حسين) بن محمد بن الشيخ لاجين البدر بن الشمس العقبي الصحراوى . ولد بتربة جال الدين من الصحراء وأجاز لهجماءة منهم عائسة ابنة ابن عبد الهادى وابنة الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه ، أجاز لنا وهو حى فى سنة أربع ومحانين ب ٥٩٥ (حسين) بن محمد بن على أبو النور بن أبى الخير بن الجال الفاكهى المكي الآي أبو هأسمه أبو وعلى بحكه بن محمد بن أبو الطيب بن أثير الدين بن الحب الحلبي الشافعي أخو أحمد ومحمد ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد يو و ونشأ فحفظ القرآن و المنهاج وغيره ، وسمع من جده وغيره وقدم القاهرة غير مرة منها بعد موت جده على عمه عبد البر ثم عاد في الواح و توجه فأقام بها الى أن شفع فيه وعاد ، ويقال انه اشتغل هناعند البرهان ابن أبى شريف والبقاعي وهناك عند عبد القادر بن يوسف الكردى فى الفقه وقل درويش فى المعقول وخطب بالجامع الكبير ، ومع كثرة اشتغاله فهوجامد وله اعتناء بالخيول وباسمه جهات .

٦٠١ (حسين) بن محمد بن نافع البدر الخزاعي المسكى . دخل بلاد العجم والهند و تحت الريج وحصل بعض دنياكان ينتسب فيها ، ومات عن بعضها وذلك عكة في ربيع الاول سنة خمس وثمانين .

٦٠٢ (حسين) بن محمود بدر الدين الاصبهاني العجمي الشافعي الرفاعي نزيل النحرارية من الوجه البحري ،كان مذكوراً بالصلاح وحسن السيرة والعفة والانجماع عن الأكابر والانقطاع الى الله والملازمة للعبادة مع السخاء والتواضع وانه ممن ساح في بدايته وطاف شرقاً وغربا حتى بلاد الكفر والحبشة والهند وبحر الظلمات وبلاد الترك بحيث كانت أقل غيبته عشرين سنة ؛ ولذا كان حسن المحاضرة حلوالمذاكرة لاسيما فيما رأى من أعاجيب البلاد . مات بزاويته التي أنشأها عفي ليلة الاربعاء عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها وقد قارب

المائة ، وكانلهمشهد عظيم قال الجمال بن تغرى بردى وهو أحدالا فر ادالذين أدركناهم بلهو من نو ادر أبناء جنسه صحبته أكثر من عشرين سنة و استفدت من مجالسته فو ائد.

٦٠٣ (حسين) بن محمود الشريف الدلى . ممن سمع منى بالقاهرة .

عدبن داودالزمزمي المسكم الماضي المسكم المسكم المسكم المسكم الماضي عدب والآتي أبوه . مات في صفر سنة اثنتين وثمانين بمكة .

٣٠٥ (حسينَ) بن نعير بن حيار أمير العرب. مات سنة ثمان عشرة .

٣٠٦ (حسين) بن يحيى بن أحمد بن اسماعيل بن على بن داود بن يوسف ابن عمر بن على بن رسول المؤيد بن الظاهر بن الناصر بن الاشرف بن الافضل المؤيد بن المظفر بن المنصور الغساني ملوك المين . مات بمكة في جمادي الاولى سنة سبعين . أرخه ابن فهد .

على شيخنا في سنة خمس و ثلاثين الخصال المكفرة .

٦٠٨ (حسين) بن يوسف بن على العلامة البدر بن العز بن العلاء الخلاطي الأمل الوسطاني نسبة لمدينة وسطان من مدائن العراق المشهور جده بأخي عبد الله . ولد في مدينة وسطان بعد سنة خمس وتشعين وسبعاَّنة وحفظ بهـــا القرآن والحاوى والطوالع والكافية لابن الحاجب وتلبخيص المفتاح وأخذبها الفقه والحديث والنحو والصرف والمعانى والبيان عنالشيخ أجمدالكيلاني، ثم دحلإلى تبريز فلازم الشريف ولى بنشرف الدين حسين بن أحمد الحسيني الاردبيلي حتى أخذ عنه الزهر اوين من الـكشاف وجميع العضد وحاشية الشيخ سعد الدين وغير ذلك من المعانى والبيان والأصول وقرأ عليه جميع شرح المطالع للقطب الرازى، وكان يحكى أن مدينة تبريز ليس بها ذمى بلكل أهلها مسلمون لايخلطهم غيرهم، ثم رحل الى الجزيرة فولىبها تدريسالمجدية والسيفية وانتفع به أهلها ثم ولى قضاء الجزيرة ثم رحل فى سنة ثلاث وأربعين الى القاهرة فقرأ بها على شيخناالبخارىمن نسخة كـتبهامن نسخة الشيخ عبد الرحمن الحلالي وهي كتبت من نسخة قرئت على مؤلفه وعليها خط الفربري ، ثم حجورجع مع الركب الشامي ثم رجع الى الجزيرة ثم رحل بأهله الى دمشق سنةاحدي وخمسين فقطنها وانتفع به أهلها علماً وديناً ثم رجع الى القاهرة سنة سبع وخمسين قاصداً الحج وتوجه خيها مع الركب المصرى فحج وتخلف الى أن مات في ربيع الآخر سنة عمان وخمسين دحمه الله ، وهو ممن لقيه البقاعي ووصفه بالشيخ الامام العلامة وأبوه بالامام المفيد عز الدين وجده بالامام علاء الدين.

۱۹۰۹ (حسين) بن يوسف بن يعقوب بن حسين بن اسماعيل البدو الحصنكيني المكى الآنى ولده يوسف ويعرف بالحاصى ياعاء مهملة وألف ثم صادمهماة ثم نون ثم ياء النسبة . ولد في شوال سنة أدبع وثلاثين وسبعائة بمكة ، وسمع الزين الطبرى وابن بنت أبى سمداله كارى والنور الهمدانى والعز بن جماعة في آخرين منهم أبو بكر الشمسى سمع عليه مجلس رزق الله التميمي بسماعه له مر الابرقوهي ، ولكنه لم يحدث ، نعم أجاز وناب بمكة في الحسبة عن الحب النويرى وولده العز ، وكان يقرأ ويحدح للناس في مجتمعاتهم ويؤذن بالحرم وهو مأنوس في هذا كله مع تودد ، وسافر الى مصر والشام غيرصة . مات في ربيع الأول سنة احدى بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة وحكى في ربيع الأول سنة احدى بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة وحكى أخرى فسئل عن الجنه ما ترابها فقال المسك وسئل عن نباتها فقال الزعفر ان قال الرأى وشمت منه رائحة المسك وسقط منه شيء من الزعفر ان وشيء من المسك أو كاقال . وشمت منه رائحة المسك وسقط منه شيء من الزعفر ان وشيء من المسك أو كاقال . دي الحجة سنة سبع و خمسين ودفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد.

711 (حسين) بن علاء الدين بن أحمد بن أويس. قال شيخنافي أنبائه آخر ملوك العراق من ذرية أويس كان اللنك أسره وأخاه حسناً وحملهما إلى سمر قند ثم أطلقا فساحا في الأرض فقير بن مجرد بن فأما حسن فالصل بالناصر فرج وصاد فى خدمته ، ومات عنده قديماً وأما هذا فتنقل في البلاد إلى أن دخل العراق فوجد شاه محمد بن شاه ولد بن أحمد بن أويس وكان أبوه صاحب البصرة فمات فملك ولده شاه محد فصادفه حسين وقد حضره الموت فعهد اليه بالمملكة فاستولى على البصرة وواسط وغيرها ثم حاربه أصبهان شاه بن قرا يوسف فانتمى حسين إلى شاه رخ بن اللنك فتقوى بالانتماء اليه وملك الموصل وادبل و تكريت ، وكانت مع قرا يوسف فقوى اصبهان شاه يوسف واستنقذ البلاد ، وكان يخرب كل بلد مع قرا يوسف فقوى اصبهان شاه يوسف واستنقذ البلاد ، وكان يخرب كل بلد ويحرقه إلى أن حاصرها حسيناً بالحلة منذ سبعة أشهر ثم ظفر به بعد أن أعطاه ويحرقه إلى أن حاصرها حسيناً بالحلة منذ سبعة أشهر ثم ظفر به بعد أن أعطاه فقال ابن علاء الدولة و ترج به .

٣١٣ (حسين) بن بعفر . مات في العشر الأخير من ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين بمكة . ارخه ابن فهدو بيض لا بيه .

٦١٣ (حسين) البدر المغربي . ممن قرأ عليه في النحو في المحلة المحب بن الامام م ٦١٤ (حسين) الاعزاري البسطامي و الد أحمد الماضي ؛ صحب ابن الأطعاني . ومات بمكة في سنة خمس وعشرين ودفن بالمعلاة جوار الشيخ عمر العرابي . (حسين) الاهدل . في ابن عبد الرحمن بن مجد بن على . وفي ابن صديق بن حسين . (حسين) خادم الشافعي . في ابن عبد بن أحمد .

(حسين) السامري كاتب سر دمشق و ناظر جيشها .مضى في ابن عبد الله .

٦١٥ (حسين) شيخ مروعة وابن شيخها . مات في توجهه للسيد صاحب الحجاز بين بدرو الينبع فحمل إلى بدرفدفن بها في سنة ست ونما أنين، وكان معظماً في الشرق والغرب عفا الله عنه وهو ابن على بن مجد بن غضنفر من الاشراف .

٦١٦ (حسين)الـكازرونى الشافعى .هو ابن ارتحل لشيخنا قصداً فأخذ عنه ، و مات فى طاعون سنة تسع وأربعين ورأيت فسخة من ابن الصلاح بلغ شيخنا للشيخ بدر الدين حسين بالقراءة فى عدة أماكن من أوله وكأنه هذا.

مات في ربيع الاول المصرى أحد من يعتقد بين المصريين. مات في ربيع الاول سنة خمسين ودفن بالقرافة جوار القبر المنسوب لعقبة بن عامر.

والصرف ؛ ومات بعيد الحمسين ، قاله لى بعض الآخذين عنه .

۱۹۶ (حطط) بمه الات وفتح أوله وثانيه اسم جركسى \_ البسكامشى بكامش العلائى . تقدم بعد أستاذه عند الناصر فرج إلى أن صار أحد العشرات بالديار المصرية حتى مات سنة إحدى وأربعين وهو في حدود السبمين و كان لا بأس به . ١٣٠ (حطط) الناصرى فرج . تنقل بعده حتى ولى نيابة قلعة حلب فى الدولة الاشرفية برسباى الى أن عزله الظاهر عنها وصادره فى سنة سبع وأربعين ثم بعد مدة ولاه نيابة غزة فلم يلبث إلا يسيراً وصرفه عنها ثم بعد حين أعطاه إمرة عشرين بطر ابلس و نقله الاشرف الى أتابكيتها فأقام دون شهر . ومات بها فى أوائل ذى الحجة سنة سبع و خمسين وهو فى حدود السبعين أيضاً و كذن مناها عرائي أوائل ذى الحجة سنة شبع و خمسين وهو فى حدود السبعين أيضاً و كذن مناها عرائي أصراء . وعقوده مطولا وأن أصل جذبته اتهامه محبوبة له برجل و انه أنشده لنفسه مو الياً: في عقوده مع و أنتم تطلبون العنت سرى فضحته و أنتم سركم قد صنت فقصدى رضلكم و أنتم تطلبون العنت ذليت من بعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا الكنت و لا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا الكنت و لا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا الكنت و لا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا الكنت و لا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا المنت و نبعد عزى فى هوا كم هنت ياليت فى الخلق لا كنتم و لا أنا المناه ا

<sup>(</sup>١) «أنا» ساقطة من الاصل ، والتصحيخ مما تقدم حيث ذكر المواليا .

وأنه سأله عن محبو بته هل بتي في نفسه منها شيٌّ فقال والله ياأديب على لو أقمت في قبري خمسين ألف سنة ثم مرت بي ونادتني وقدرت أن أجيبها لآجبتها . ٦٢٢ (حماد) بن عبد الرحيم بن على بن عنمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان حميد الدين أبو البقاء بن الجمال بن العلاء بن الفخر المارديني الأصل المصرى الحنفي ويعرف كسلفه بابن التركمانى وهو حفيدقاضي الحنفية العلاء مختصر ابن الصلاح وصاحب التصانيف واسمه عبد الحميد ولكنه بحماد أشهر . ولد في رمضان سنة خمس وأربعين وسبعها ئة وأسمع من مشايخ عصره ثم طلب بنفسه فسمع من القلانسي والجمال ابن نباتة وناصر الدبن مجد بن اسماعيل بن جهبل ومظفر الدين بن العطار والطبقة ؛وقرأ بنفسه وكتب الطباق ولازم القيراطي ، وكتب عنه أكثر شعره ودونه في الديوان الذيكان ابتدأه لنفسه ثم رحل إلى دمشق فسمع بها وأكثر من المسموع في البلدين ومن مسموعه على ابن نباتة أشياء من نظمه وبعض السيرة لابن هشام وعلى القلانسي نسخة اسماعيل بن جعفر بسماعه من ابن الطاهري وابن أبي الذكر بسماعه من ابن المقير وأجازه الا خر من القطيمي وشلى ابن جهبل المحمدين من معجم ابن جميع أنابه ابن القواس ومن شيوخه أيضاً المحب الخلاطي وأحمد بن عدالعسقلاني ولـكن قيل اله لما رحل لدمشق كتب السماع وانع سمع قبل الوصول واعتذر عن ذلك بالاسراع ؛ ولذا كان الحافظ الهيشمي يقع فيه وينهي عن الاخذ عنه ؛ قال شيخنا والظاهر اله انصلح بأخرة وأجاز له الذهبي والعز بن جماعة . قال شيخنا ولازم السماع حتى سمع معنا على شيوخنا وقد خرج لبعض المشايخ يعنى عبد الكريم حفيد القطب الحلمي وسمعت منه من شعر القيراطي ؛ وكان شديد المحبة للحديثو أهله ولمحبته فيه كتب كثيراً من تصانيني كتعليق التعليق وتهذيب التهذيب،ولسان الميزان وغير ذلك ورأس في الناس مدة لستوته ، وكنانت بيده وظائف جمة فلا زال ينزل عنها شيئًا فشيئًا إلى أن افتقر وقلت ذات يده فــكان لعزة نفسـه يتكسب بالنسخ بحيث كتب الكثير جداً ولا يتردد إلى القضاة ، وقدأحسن إليه الجلال البلقيني على يد شيخنا قال فما أظنه وصل لبابه ؛ وخطه سريع جداً لكنه غير طائل لكثرة سقمه وعدم نقطه وشكله ، ولا زال يتقهقر إلى أن انحط مقداره لما كان يتعاطاه ؛ وساء حاله وقبحت سيرته ، حتى مات مقلاذليلا بعد أن أضر بأخرة في طاعون سنة تسع عشرة بالقاهرة ، وحدث أخذ عنه الأعة كشيخنا وأورده في معجمه دون أنبائه وروى لناعنه جماعة كالزين رضوان والموفق الابى وحدثنى بشىء من نظم ابن نباتة بو اسطته وذكره المقريزى في عقوده . مرحمة البشيرى الماضى ٦٢٣ (حمزة) بن الصاحب سعد الدين ابراهيم بن بركة البشيرى الماضى أبوه . مات في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وهو مختف ؛ وكان قد ولى فظر الاهراء والمواريث والدولة في أوقات مختلفة ؛ وصاهر ابن النقاش .

٦٢٤ (حمزة) بن أحمد بن على بن محمد بن على السيد عز الدين بن الشهاب أبى العباس بن أبى هاشم بن الحافظ الشمس أبى المحاسن الحسبى الدمشقي الشافعي والد الـنكمال مجد الآتي والماضي أبوه . ولد في شوال سنة ثمان عشرة وثمانما يَّة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه وتصحيحه للاسنوى والمنهاج الاصلى وألفيتي الحديث والنحو والشاطبية وعرض على العلاء البخاري والتتي بن قاضي شهبة وعنه وعن ولده البدر أخذ الفقه ، وكذا عن المحيوى القبابي، المصرى واليسير عن البدر بن زهرة ، وتلا بالسبع جمعاً إلى غافر على الشهاب بن قيسون وبجميع القرآن افراداً وجمعاً على ابن النجار وابنااصلف ، وأخذالنحو ببلده عن العلاء القابوني وبمكة عن القاضي عبد القادر في آخرين والصرف والمنطق عن يوسف الرومى وأصول الفقه عن الشرواني ، وسمع الحديث على ابن ناصر الدين والشهاب بن ناظر الصاحبة وغيرهما من شيوخ بلده ، وارتحل إلى ألقاهرة غير مرة فأخذبها عن شيخنا المشتبه وغيره ووصفه في أصل تعجيل المنفعة بالمحدث الفاضل بل قرض له بعض تصانيفه وبالغ، ركذا أخذ بالقاهرة عن طائفة ورافقني في السماع على بعض الشيوخ وسمعت أيضاً بقراءته ولقيته بدمشق فأرانى ذيلاكتبه على مشتبه النسبة لشيخنا استحد فيهمن كتاب شيخه ابن ناصر الدين فى ذلك وكــتنابًا سماه « بقايا الخبايا» استدرك فيه على«خبايا الزوايا » للزركشى وهوالذي قرضه له شيخنا وكتاباً حافلا في الارائل وأظنه وقع له كتاب شيخما فىذلك ومصنفآسهاه الايضاح على تحرير التنبيه للنووى وطبقات النحاة واللغويين في مجلد والذيل على طبقات شيخه التقي بن قاضي شهبة في نحو ثلاث كراريس وفضائل بيت المقدس في مجلد لطيف والمنتهى في وفيات أولى النهى جامع لأهل المــذاهب في غاية الاختصار بحيث جاء في نحو عشرة كراريس ، وحج مرارأ وجاور فى بعضها وناب فى القضاء ردرس بالعهادية وتصدر بجامع بنىأمية وصاهر الولوي بن قاضي عجلون على ابنته ، وكان فاضلا منه نناً متو اضعاً لطيف الذات والعشرة كه ثير التوددوالعقل وبيننا مودة ؛ ولماكنت بمكة راسل السلام وطيب الكلام . مات ببيت المقدس، وكان توجه اليه بعد الطاعون في آخر سنة ثلاث وسبعين

فرض بهاءومات فىربيع الآخرسنة أربعوسبمين،ودفن عاملا بين الشيخ بولاد والشهاب بن الهائم، وكانت جنازته حافلة وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه الله و ايانا ــ ٦٢٥ (حمزة) بن أبي بكر بن احمد بن مجد بن عمر سرى الدين بن التق الاسدى. الدمشقي الشافعي الآتي أبوه وأخوه ويعرف كسلفه بابن قاضي شهبة وأجذعن أبيه وغيره ، ودرس بالمسرورية والمجاهدية وغيرهما . مات في رمضان سنةستين، ودفن بمقبرة الباب الصفير عند سلفه رحمه الله واياً .

٦٢٦ (حمزة) بن جار الله بن حمزة بن راجح بن أبي نمي الحسني المكي كان. رأس أشراف آل أبي نمي بعد أبيه لعقله وسماحته . مأت في المحرم سنةستعشرة عَكَمْ ، ودفن بالمعلاة وهو في عشر الخمسين فيها أحسب. قاله الفاسي في مكة .

٦٢٧ (حمزة) بن زائد بن جولة . شيخ أولاداً بي الليل .

٦٢٨ (حمزة) بن سلقسيس نائب حماة . له ذكر في أز دمر الأزبكي .

٦٢٩ (حمزة) بن عبد الله بن على بن عمر بن حمزة العمرى المدنى الفراش بالحرم. النبوي ريعرف بالحجار . ولد سنة خمس وستين وسيعائة بالمدينة النبوية ، وأجاز لهابن أميلة وابن الهبل والصلاح بن أبي عمر والكال ن حبيب واخوه البدروغيرهم. و ممن روى عنه التقي بن فهدو ذكره في معجمه مات في شعبان سنة ثمان و ثلاثين بالمدينة . ٦٣٠ (حمزة) بن عبدالله بن محد بن على بن أبي بكر التق أبو العياس بن العفيف ابن الجمال بن قاضي الاقضية الموفق الناشري الزبيدي الشافعي قريب الجمال عجد الطيب بن أحمد . ولا. في ثالث عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وتمانمائة ينخل وادى زىيد من الىمين ، ونشأ بزبيد فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية ابن مالك والثلث الاول من الحاوى الفرعى ، وتلا بالسبع افراداً إلا لحمزة وورش فلم يقرأ لهم من ص ، كل ذلك على مجد بن أبى بكر بن بدير الزبيدى المقرىء ، وجمعاً الى الانعام على العفيف عبدالله بن الطيب الناشري وبحث في الشاطبية على الشهاب، الشوايطي وكدذا في منظومة السكاكيني الواسطى بل تلا عليه بعض القراءات. وأجازه ، وأخذ الفقه عن قريبه الطيب سمم عليه تأليفه الايضاح ؛ وعن عمــه أحمد بن مجد الناشري وغيرهما كالعفيف بن الطيب بل قرأ على البرهان بن ظهيرة بمكة وقاضي عدن أبي حميش مجد شارح الحارى المتوفى بعيد الستين ، وقر أالنحو على قاضى الحنفية بزبيد صديق بن المطيب وسمع على أبيه وقريبه الطيب والزين. أحمد الشرجيوالتقي بن فهدووالده النجمعمر وآخرين، وأجازله الزين، عبدالرحيم الاميوطي والبرهان الزمزمي وابن الهمام وأبو السعادات بن ظهيرة والفقيه عمر

ابن مجد الفتي ، وتردد لمـكة كـثيراً ولقيني بها في سنة ست وتمانين فأخذ عني ومدحني ؛ وكـتبلىمن نظمه أشياء وأفادني نبذة من تراجم أهل بلده ، وكتبت له اجازة حافلة واستجازني لبنيه وغيرهم سيما من كان من الناشريين، ووردت على مطالعاته تنضمن أسئلة وكأنه متوجه لجمع أشياء ؛ وهو فاضل يقظ حسن المذاكرة كشير المحاسن مبالغ في شأنى ولم تنقطع كتبه عنى وأسئلته منى جوزى خيراً. ٦٣١ (حمزة) بن عبد الرزاق بنالبقرى أخو يحيى وابن عم الشرف والمجد ؛

باشر الاسطبل وغيره . وماتق ذي القعدة سنة تسعين ، ويقال انه أسنهم .

٦٣٢ (حمزة) بن عبدالغني بن يعقوب الشرف بن الفخر بن الشرف أحدكتاب المماليك ويعرف بابن فحيرة مصغر لقب أبيه ، وهو والد عبدالرزاق الآتي .

٦٣٣ (حمزة) بن عمان قر ايلوك بن طرعلي قطلوبك صاحب آمد مردين وغيرها من ديار بكر . مات في أو ائل رجب سنة ثمان و أربعين ؛ و لم يكن محمو دالسيرة كأبيه واخوته واستقر بعده ابن أخيهجهان كير بنعلي بك بن عثمان الآتي .

٦٣٤ (حمزة) بن على بن مجدبن سالم الحلبي الاصل الاسنوى الشافعي الواعظ. ولد بعد سنة تسعين وسبعهائة تقريباً بمدينة أخميم ، ونشأ بالقاهرة مع أبيه وحفظ بها القرآن، وحج في سنة خمس وعشرين وطوف البلاد الشامية و المصرية، وحفظ شعراً كثيراً وتعانى النظم ومدحااناس وهو من ذوى الاصو ات الطيبة وكلماطال انشاده جاد صوته ؛ وعنده ظرف وكياسة ؛ ولقيه البقاعي في سنة تمان وثلاثين فكتب عنه قوله في زيارة الخليل عليه السلام:

ياعادلا عن عاذل بمسلامه يامن صبابته نمت بغرامه (۱) فی حی جیر ون ولذ بزمامه وابد الخُضوعَ اذا أتيتَ لبابه بخشوع قلبِ في علا أعتابه واطرح بنفسك فى رحيب رحابه وائتى بآداب الى سردابه الى آخرها وكذاكست عنه ابن فهد . مات .

٦٣٥ (حمزة)بك أبن على بك بن ناصر الدين بن دلغادر . مات مسجو ناً بقلعة الجبل في جمادي الاولى سنة أربعين. ذكره شيخنا في أنبائه .

٣٣٦ (حزة) بن على العز البهستاوي الحلبي ثم الدمشقي الصالحــي الحنني . أحد نواب الحكم بدمشق بل عينهم ثم أعرض عن الدخول في الاحكام ، وكان

<sup>(</sup>١)كذا بياض في المصرية والظاهرية.

شكلا حسناً عارفاً بمذهبه . مات فى ربيع الاول سنة أربع وستين ، ولم يخلف. فى نواب الحـكم مثله رحمه الله . ذكره ابن اللبودى .

١٣٧ (حمزة) بن غيث بن نصير الدين الآتي أبوه . قام الدوادار الكبير جانبك الجداوى في قتله في بذلك الحسام بن حريز المالكي ونفذه بقية القضاة في مجلس عقد لذلك في بيت الدوادار ثم أودع المقشرة، وسلخ في ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وحشى تبناً وطيف به من الغد على جمل بشو ارع القاهرة بل وحمل على تلك الهيئة إلى بلادالريف وطيف به القرى والبلاد وفرح جل المسلمين به ، فقد كان في الفسق بمكان من أخذ الأموال والحجاهرة بالمحرمات ، وضرب الفضة الزغل ، ولكن من تألم انما كان لأجل أبيه مع انه بلطق هذه النازلة بل مات عن قرب .

٦٣٨ (حمزة) بن قاسم بن أحمد بن عبد الكريم بن مخيط بن راجح بن أبى نمى الحسنى المسكى ويعرف بالكردى . مأت فى صفر سنة ست وأربعين بوادى. مر وحمل إلى مكة فدفن بها . أرخه ابن فهد .

٩٣٩ (حمزة) بن محل بن أبي بكر بن أحمد بن سليمان أمير المؤمنين . القائم بأمر الله أبو البقاء بن المتوكل على الله بن المعتديم بالله بن الحاكم بأمر الله بن المستكفى بالله العباسي القاهري ؛ نشأ في أيام أبيه ثم أخويه وهو شقيق العباس منهم الى أن توفى المستكنى سليمان عن غير عهد فاختاره الظاهر جقمق لكونه أسن اخوته ، وولاه في يوم الاثنين خامس المحرم سنةخمس وخمسين؛ واستمر إلى أنكان الركوب على المنصور ، وكان هذا من أكبر قائم عليه وأطلق لسانه . في جهته تم صرح بخلمه غير ملتفت لتقديم والده له فلماتسلطن الاشرف راعي. له قيامه معه فزاده عدة أفاطيع وعظمه حتى نال من الوجاهة وقيام الحرمة مالم ينله أحد من أقربائه في الدولة التركية ، إلى أن كانت ثورة المهاليك الظاهرية على السلطان في سلخ جمادي الآخرة سنة تسع وخمسين فوافقهم ، فلم يكن بأسرع من انحلال أمرهم فسقط فيده ورام السود الى منزله أو الطلوع الى السلطان فلم يمكن منهما ونزل اليه جماعة فأخذوه فوبخه السلطان ثم أمر بحبسه بقاعةالبحرة من الحوش وعزله واستقر بأخيه الجمالي يوشف ووقع الاشهاد بذلك في ثالث رجب منها ولقب بالمستنجد وأرسل بهذا إلى اسكندرية فأقام بها محبوساً ثم مطلقاً إلى أن مات في سابع عشر شوال سنة اثنتين وستين بعد تمرضه أياماً ، ودفن بها بجانب شقيقه أبى الفضل العباس الذي يقال إنه وجد لم يبل وقد زاد

على السبعين ، وكان معتدل الفامة أبيض اللحية مدورها ، وفيهفيما قيرحدة مع طيشوخفة ومسكة في لسانه وقد تزوج حواء ابنة السراج الحم عيى همه الله وعوضه خيراً. ٦٤٠ (حمزة) برن محمد بن حسن بن على بن عبد الحكيم البجائى المغربي المالكي نزيل الشيخونية . ولد تقريباً سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ببجاية ؛ وبها نشأ فقرأ القرآن وأخذ عن أبي القسم المشدالي وولده محمد الاصغر ، وهو غير أبى الفضل وغيرهما ، وقدم تو نس في سنة ثمان وخمسين فأخذ بها عن جماعة منهم أبو اسحق ابراهيم الاخدري ولازمه وبهانتفع وتمهر في الاصلين والعربية والصرف والمعانى والبيان والمنطق والحكمة ؛ وهو متفاوت فيها فأعلاها الاصلان والمنطق ويليها المعانى ثم ماذكر .وقدم القاهرة في شعبان سنة سبع وسبعين ؟ وحج منها ورجع فنزل فى الخانقاه الشيخونية وقطنها ثم حج ثانياً رفيقاً للسيد عبيه الله بن السيد عفيف الدين وجاور أيضاً وأقرأ بها يسيراً ، ولازم وهو بالقاهرة درس التقي الحصني وبحث معه ، وكان الشيخ حسبها بلغني يثني عليــه وكذا اجتمع بالكافياجي والسيف وتكلم معهما، وكان الكافياجي يجله كما سمعت أيضاً وأقام منجمعاً عن الناس متقنعاً منقبضاً وأقرأ الطلبة واجتمع به الفضلاء فكاذمن أعيان من اجتمع به المحيوى ابن تقي والخطيب الوزبري وقرأ عليه سعد الدين محد السمديسي (١) شيخ الجانبكية المطول في آخرين وطلبه السلطان بعد محنة امامه الـكركي فأجتمع به ومازحه وقرر له في الذخيرة كل سنة خمسين وفى الجوالى عوضاً عمن مات اثنين وسبمين وقبل شفاعته فى بعض الامور وفى عمر بن عبد العزيز حتى أخرجه من المقشرة وعينه لكشف الجاولية مساعدة لمباشرها ابن الطولوني السمين .كل ذلك مــع تقلل وتعزز وانقباض وانفواد بحيث لم يتزوج ، وربما وصل اليه بر بعض المغاربة ونحوهم قبل ذلك وبعده بل يعطى من يتجر له ؛ وقد سلمت عليه بعد قدومه من الحيج المرة الثانية فابتهج ومشى معى من خلوته لباب المدرسة.والبغاث بأرض مصر يستنسر .

(حمزة) بن مجد بن موسى .هو طوغان يأتى ·

المه التقى بن فهد بن يعقوب الشرف بن الشمس البعلى . ذكره التقى بن فهد فى معجمه مجرداً ؛ وقال شيخنا فى معجمه انه سمع الاربعين المنتقاة من مسند الشاميين من مسند أحمد على ابن الخباز بسماعه من المسلم بن علان اناحنبر أجازلنا فى سنة تسعيعنى بتقديم التاء وعشرين و ثما نما تقالتهمى . مات سنة اثنتين و ثلاثين على ما تحرر .

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم مهملة مكسورة بعدها تحتانية ثم مهملة كماياتى النصعليه بعد.

٦٤٢ (حمزة) بن يعقوب الدمشقى الحريرى . ذكره شيخنا في أنمائه ، وقال مات في صفر سنة أربع و ثلاثين . قلت وأظنه الذي قبله .

عتل البيرى الاستادار وأخو أحمد الماضى . قتل خنقاً فيمن قتل من آل خاله و بنيه فى ربيع الآخر سنة أربع عشرة .

٦٤٤ (حمزة) امام مقام الشافعي . ممن أقرأ الأولاد ؛ وكان ممن قرأ عليه الزين عبد الغني الاشليمي وأثني عليه .

٦٤٥ (حميدان) بن مجد بن أحمد البرَلسي . ممن سمع مني بمكة .

(حميد) الضرير .هو أحمد بن مجد بن عماد .

٦٤٦ (حنتم) بن السيد مجد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسني المكي الماضي جده وجد أبيه و بلقب بالجازاني . مات في جمادي الاولى سنة ثمان وثمانين قبل استكال عشر سنين، ودفن بالمملاة عند أسلافه و تأسف أبوه على فقده .

٦٤٧ (حواس) بن ميلب الشريف ماهر السيد على بن حسن بن عجلان أيام إمرته على مكة على بعض بناته في سنة ست وأربعين ومات في أحدالجادين سنة خمس وستين . ٦٤٨ (حيدرة) بن دوغان بن جعفر بن هبة بن جماز بن منصور الحسيني . ناب في إمرة المدينة بعيد الاربعين و ثما نمائة عن أمير هاسليمان بن عزير ثم استقل باجماع أهل المدينة الى أن جاءه المرسوم بعد نحو شهرين ، وقد مات فانه أصيب في معركة فتعلل نحو شهرين ثم مات في جادي الآخرة ، ورأيت ابن فهد قال في معركة فتعلل نحو شهرين .

الما العجمى الحنى الراهيم أبو الحسن الروى الاصل العجمى الحنى (١) الرفاعى نزيل القاهرة ويمرف بشيخ التاج والسبع وجوده . ولد بشيراز في حدود الثمانين وسبعائة ، وتسلك بأبيه وغيره ورحل الى البلاد ووفد على ملوك الشمس وعلمائه ، فكان بمن اجتمع به التفتاز انى والسيد الجرجانى والصدر تركا ، وقدم القساهرة سنة أربع وعشرين بأخويه ابراهيم الشاب الظريف والموله جبران وأمهم فأكرمه الأشرف وأنزله المنظرة المشار اليها ، وأنعم عليه برزقه عشرين فداذا بأراضى ناحيتها ، واستمر بها الى أن أخرجه الظاهر جقمق حين ذكر له عه محمد بن اينال قبائح بل وأمر بهدمه ، ورسم للمرافع المشار اليه بانقاضه مع وجود ابنه المؤيد بالله وصار بلاقع ، وندم الظاهر على انجراده مع المشار اليه بانقاضه مع وجود ابنه المؤيد بالله وصار بلاقع ، وندم الظاهر على انجراده مع المشار اليه وطلب صاحب انترجة وأخذ بخاطرة ووعده بالجيل

<sup>، (</sup>١) «الحنني» غير موجودة في الظاهرية .

وأنعم عليه بأشياء ورتب له من الذخيرة وغيرها مايقوم بأوده ، وصاد يتردد الى السلطان ويقعد بمجلسه وسكنه بالقرب من زاوية الرفاعية مدة إلى أن أنعم عليه بمشيخة زاوية قبة النصر بعد صرف مجمود الاصبهاني منها وسكنها الى أن مرض وطال مرضه ، ثم مات في ليلة الاثنين حادي عشرى دبيع الاول سنة أدبع وخمسين عن نحو السبعين ، ودفن بباب الوزير على أخيه ابراهيم بعد أن صلى عليه بقبة النصر ، وكان شكلا حسناً منور الشيبة الى الطول أقرب ضخما حلو اللهظ والحاضرة حافظاً لكثير من الشعر فصيحاً باللغتين التركية والمعجمية بل له فيهما النظم الجيد ، انتهت اليه الرياسة في فني الموسيتي والالحان ، وصنف فيهما مع الديانة وكثرة العبادة والعنة سيما عما ترمى الاعاجم به محباً في الموسيق متبعاً للسنة سليم الباطن الى الغاية قل أن يكون في أبناء جنسه مثله ولرقصه في الساع خفر ولاخيه ابراهيم الرياسة فيه ، ولم نر بعدها من يدانيهما في الموسيق والرقس وعمل الاوقات وجم الفقراء ومعرفة آدابهم فانه كان لهذا نيف على خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد خمسين سنة يجلس على سجادة المشيخة بعد إذن الا كابر له في ذلك كما شوهد بخطوطهم . أفاده يوسف بن تغرى بردى ، وبالغ في اطرأته عفا الله عنه .

مات فى شوال سنة احدى بدمشق بطالا ؛ وقد شاخ وولى امرة سنجار اللاشرف شعبان . قاله شيخنا فى أنبائه . إ

۱ مه (حیدر) برهمان الدین مدرس القزاریة بشیراز . ممن أخذ عن التفتازانی قال الطاوومی أجاز لی فی سنة احدی .

(حيدر) العجمي شيخ قبة النصر .مضي في ابن احمد بن ابراهيم قريباً .

٦٥٢ (حيران) بن احمد بن ابراهيم العجمى أخو ابراهيم وحيدر . قدم معه القاهرة في سنة أربع وعشرين كما سبق فيه .

## ﴿ حرف الخاء المعجمة ﴾

٦٥٣ (خاصة) بن برة الحسيني الكجراني المدعو دستور خان لكونه وزير محمود شاه بن محملاً بن احمد بن مجلاً بن مظفر صاحب تجرات الاقليم الذي منه بندركهنا يت كا سلافه عكان ممن اختص بأحمد شاه جده بحيث كان معتمد خزائنه وذخائره تحت يده و ختمه لو ثوقه به ثم اقتدى به ولده ثم حفيده صاحب الترجمة بل استقر به وزيره مضافاً لذلك مع التفويض له لنحو نصف مملكته المسعى بينهم بالشق ، وذلك من بلد بلودره إلى رأس حد الركن الذي منه كابرجة ، بينهم بالشق ، وذلك من بلد بلودره إلى رأس حد الركن الذي منه كابرجة ،

فحمد فى هذاكله وقرب الصلحاء والفقهاء والعلماء وأهل القرآن خصوصآ الغرباء سيما أبناء العرب وتزايد اكرامه لهم وللوافدين عليه مع تحاميه عن المنكرات وملازمته للقيام والتلاوة بحيث يأتى على الختم في أسبوع مع جماعة رتبهم برواتب مقررة ودام مدة تخللها صرفه بأحمد المدعو خداو ندخان عن الوزارة خاصة حتى انه حين حبسه وتأمين سراح الملك عليه كان يجيء وهو في قيوده لفتح الخزانة هذا مع زعم خصمه تقصيره فيها ولكنه لم يثبت ذلك عند سلطانه ثم أفرج عنه وحبس خصمه عوضه لظهور خيانته ، واستمر هذا منفصلا عن الوزارة حتى مات ، وقد قارب السبعين في ربيع الا خر سنة ست وتسعين بعد توعك يسير ودفن في وسط جامعه الذي أنشأه بأحمدا بادوكثر تأسفهم عليه . ذكرهلي الفخر أبو بكر السلمي المكي وكتب لى ترجمته مطولة وأثنى عليه جـداً وأنهصرفه عن اعتقاد ابن عربى بعد اعتقاده كأهل تلك النواحي فيه وقراءة كتبه بالمساجدقال ولم يخلفهناكمثله وانهاستقر بعده في الخزائن ابنه أحمد ولقب مجد الملك رحمه الله. ٦٥٤ (خاطر) بن على بن ربيعة بن وحشى بن خليفة بن عمرو السرميني الشافعي خطيب قرية الحراجة من غربيات حلب . ولد في المحرمسنة أربع وثمانين وسبعائة بسرمين واشتغل فى الفقه والنحو على العز الحاضرى ووصفه النجم بن فهد في معجمه بالذكاء والخير والديانة والكرم وتمام المروءة قال وله نظم حسن جيدمع إلمام بعلمالعروضانتهي ، وكتب عنه . مات سنة اثنتي عشرة فأن صح فلعله بعد مولد النجم ويسكونفد أجازه فيها .

واد على يومين من جازان بينها وبين حلى ـ شريف كانت عنده شهامة وشجاعة واد على يومين من جازان بينها وبين حلى ـ شريف كانت عنده شهامة وشجاعة فتفلب و تصلب ، ومات حريقاً فى سنة أربع وستين وظهر بذلك آية من آيات الله فان الجب كان أولا فى حكمه فتغلب عليه ابن عمه طير وأخرجه منه فبعد مدة توجه اليه خالد وأحرق القرية فاحترق ابن عمه طير بدون قصد من خالد فقدر الله احتراق خالد وهو حى ؟ بل قيل إنه أحاطت به النار وهو على فرسه فلم يجد مجالا فهلك عفا الله عنه .

707 (خالد) بن أيوب بن خالد الزين المنوفى ثم القاهرى الازهرى الشافعى والد الشمس على والصلاح أحمد . ولد بعد القرن بيسير بأبى المشط من جزيرة بنى نصر الداخلة فى أعمال منوف وانتقل منها لمنوف فقرأ القرآن والعمدة عند الخطيب جمال الدين يوسف والد زين الصالحين وأخيه شرف الدين ، ثم قدم

القاهرة فقطن جامع الازهر وحفظ فيه المنهاج الفرعي والاصلى وألفية النحو. وعرض على الولى العراقي وغيره واشتغل بالفقه على الشمس بن النصار المقدسي نزيل القطبية ، وكذا أخذ عن الشمس البرماوي في الفقه وغيره ، وحضر تقسيم التنبيه عند التلواني ولازم القاياتي حتى كان جل انتفاعه به وقرأ على التي الشمس القطب شرح الشمسية في المنطق والمختصر في المعاني والبيان ، وسمع على الشمس الشامي الحنبلي بقراءة الكلوتاتي في سنة سبع عشرة بعض المقنع لابن قدامة ، وتصدى لنفع الطلبة فأخذ عنه جماعة ، وحج وولى مشيخة سعيد السعداء بعد ابن حسان بعناية الشرف الإنصاري وصاركل من واقفها وشيخها وخادمها ابن أيوب وهي اتفاقية حسنة ، وكان خيراً متواضعاً كثير التلاوة والعبادة ملازماً أيوب وهي اتفاقية حسنة ، وكان خيراً متواضعاً كثير التلاوة والعبادة ملازماً العمت مع الفضل والمشاركة في فنون والغالب عليه الصلاح والخير وكنت ممن أحضر ، أحبه في الله . مات في ثاني شوال سنة سبعين ودفن بتربة طشتمر حمص أخضر ، ونعم الرجل كان رحمه الله ونفعنا به .

۲۰۷ (خالد)بن جامع بن خالدالزين البساطي ثم القاهري ابن عم القاضي شمس الدين المالكي . ذكره شيخنا الزين رضو ان وقال انه سمع على الشهاب الجوهري السن لابن ماجه بفوت وأنه سمع على الجمال الحنبلي بعض ثمانيات النجيب وأرشد الطلبة اليه وأظن البقاعي ممن لقيه . مات قريب الاربعين ظناً .

٦٥٨ (خالد) بن حمزة بن الاسل. مات سنة احدى و ثلاثين.

٣٥٩ (خالد) بنسليمان بن دارد بن عياد ـ بالتحتانية ـ المنهلي(١) الأزهرى أخو عبد الرحمن الآتى وهو الاكبر بل هو الذى كفله بعد مون أبيهما . وكان مقيما برواق ابن معمر من جامع الازهر خيراً صالحاً ، مات قبل أخيه بكثير.

٦٦٠ (خالد) بن عبد العال بن خالد السفطى أحد أصحاب الشيخ مجد الغمرى كان خيراً مديماً للتلاوة والذكر مرجعاً لفقر اء ناحيته حضرعندى يسيراً ، ومات في ربيع الثاني سنة خمس و ثمانين وأظنه قارب السبعين رحمه الله.

٦٦١ (خالد) بن عبد الله بن أبى بكر بن عمد بن أحمد الجرجى الأزهرى الشافعى النحوى ويعرف بالوقاد ولد تقريباً سنة ثمان وثلاثين وثمانائة بجرجة من الصعيد و محول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة فقر أالقر آن والعمدة ومختصر أبى شجاع و تحول إلى الأزهر فقرأ فيه المنهاج وقرأ فى العربية على يعيش المغربى نزيل سطحه وداود المالكي والسنهورى وعنه أخذ ابن الحاجب المصرى والعضد

<sup>(</sup>١)نسبة لمناوهلة قربمنوف ، وأصل النسبة «المناوهلي» وخفف .

ولازم الامين الاقصرائي في العضد وحاشيته والتقى الحصني في المعانى والبيان والمنطق والأصول والصرف والعربية ، وكذا أخذ قليلاعن الشمنى وداوم تقسيم العبادي سنين ، وكذا المقسى بل والمناوى وقر أعلى الجوجرى وابراهيم العجاوني والزين الأبناسي وأخذ الفرائض والحساب عن السيدعلى تلميذان المجدى واليسير عن الشهاب السجيني ، والزين المارداني ، وسمع منى يسيراً ، وبرع في العربية وشارك في غيرها ، وأقرأ الطلبة ؛ ولازم تغرى بردى القادري فقرره في المسجد الذي بناه الدوادار بخان الخليلي ومشى حاله به وبغيره قليلاو تنزل في سعيد السعداء وغيرها ، وشرح الجرومية وغيرها وكتب على التوضيح لابن هشام ، وهو انسان خير رأيت كراسة بخط الحليبي انتقده فيها وقرضها له الكافياجي وغيره .

٦٦٣ (خالد) بن قاسم بن مجد بن يوسف بن خالد بن فائد بن أبى بكر بن مجد أبن فائد الزين أبو البقاء ألشيماني الواني ثم العاجلي الحلبي ، وعاجل قرية من قراها الحنبلي ؛ ولد في مستهل رمضان سنة اللاث وخمسين وسبعائة ، وقدم حلب قى سنة اثنتين وثهانين فسمع بها من أحمدبن عبد العزيز بن المرحل اربعى الفراوى و ثلاثيات عبد وموافقاته ؛ وكذا سمع من أبى بكر بن مجد بن يوسف الحراني، وكان قد لازم القاضي شمس الدين بن فياض وولده أحمد ، وأخذ عن الشمس ابن اليانونية ببعلبك ، وأحب مقالة ابن تيمية ، وكان من رءوس القائمين مع أحمد بن البرهان على الظاهر فأحضره في جملتهم إلى القاهرة مقيداً في سنة ثمان وثهانين فرت به معه تلك المحنة الشنيعة ، ويقال إنسببها غفلته وقلة يقظته ، ولما قدمها سمع بها على التنوخي وعزيز الدين المليجي والمجد اسماعيل الحنني وغيرهم؟ ولم يزل بها حتى استوطن رباط الآثارعدة سنين ونزله المؤيد حنابلة مدرسته وغلب عليه حب المطالب ولم يظفر منه بطائل . مأت بالرباط المذكور في يوم الاربعاء سادس عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ودفن بالقرافة ، وهو آخر القائمين مع ابن البرهان موتاً ، وقد حدث سمع منه الفضلاء كالزين رضو ان وابن موسى والابي؛ وذكره شيخنافي معجمه .وأرخه في أنبائه بثالثذي الحجة ، وذكره المقريزي في عقوده و نسبه خالدبن بهدبن قاسم بن يوسف بن خالد بن فالدالي آخره وأرخه كالأُول ، وقال كان ديناً فاضلا جميلُ المحاضرة رحمه الله .

٦٦٣ (خالد) بن مجد بن خالد بن أحمد بن زيد بن شداد زين الدين بن الشمس ابن زين الدين القاهرى والد أبى القوز مجد ويعرف بابن زين الدين الماك مسلك أبيه فى التكسب بالشهادة بحانوت المالكية داخل باب الشعرية وخطب بجامع

معروف بهم، وحج فى سنة سبعين وصحب ابن الاهناسى ومسه بسببه بعض المكروه وكانت فيه همة ورغبة فى الخير فى الجلة مات وقد جاز الستين بقليل فى ذى القعدة سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد برحبة مصلى باب النصر ، ودفن بتربة جده جوار تربة الاسنوى سامحه الله وإيانا .

378 (خالد) بن يحيى المغربى كاتب الوزير اللبانى ، كان صالحاً عالماً له نظم ورواية أعرض عن الكتابة للوزير ولزم المسجد حتى مات فى سنة تسع وستين ترجمه لى بعض أصحابنا المفاربة .

970 (خالد) المغربي المالكي . جاور بمكة كثيراً من سنين كثيرة ، وكان في أثنائها يقيم أشهراً بوادي ليه بقرية هناك ويحج غالب السنين وربما زار غير مرة . وله حظ من العلم والعبادة والخير وحسن السمت والمناس فيه اعتقاد حسن مات في أو ائل سبع عشرة ودفن بالمعلاة وهوف سن الكهولة فيما أحسب قاله الفاسي 177 (خالد) المقدسي نائب امام الحنابلة بمكة . مات في طاعون سنة ثلاث وسبعين بالقاهرة ، قاله ابن فهد .

الولوى بن قاسم وقد يقال لصاحب الترجمة القاسمي المحلاوي الطواشي أحد خدام الولوى بن قاسم وقد يقال لصاحب الترجمة القاسمي المحلاوي الطواشي أحد خدام المسجد النبوى ، ممن حضر عندى في اقامتي بها بل قرأ على في أربعي النووى والبردة وسمع مني جل القول البديم وأشياء وكتبت له اجازة أثبت بعضها في تاريخ المدينة ، مهن حقال التكروري . أصله من خدام جر باش قاشق ثم ترقى للخدمة عند الظاهر جقمق الى أن عمله الاشرف إينال من رؤس النوب وصاد أحد مقدى الاطباق ثم استقر به الظاهر خشقدم في نيابة التقدمة حين انتقال منقال الحبشي منها للتقدمة ثم الاشرف قايتباي في التقدمة بعد نني منقال المشار اليه ، ويد كر بلين ورفق و تواضع و بغير ذلك وفي أيامه انتقم من ابن الحجاج لافتئاته في أوقاف السابقية و ازدرائه لمستحقيها وما ربك بظلام للعبيد وقد خلفه من يقار به فلله الامر . الما بقية و انتين و تموين . (خاير) بك . في خير بك .

من الرملة، من اختص بالناوية التي بالقرب من مضارب الخام من الرملة، شركسي حنني ممن اختص بالشيخ اينال أحد المعتقدين مع صحبة غيره من الصالحين، ومات عن نحو الممانين في سادس عشري ذي القعدة سنة إحدى وتمانين قاله لي جفيده يونس بن محمد الآتي.

﴿ خربندا ) في خذا بنده و انه عمد بن أرغون بن ايعًا يأتي .

(خرز) وقيل بالسير بدل الزاى الشامي . هو ابراهيم بن عبدالله، ضي .

٦٧١ (خرص) بن على الفلح ، جرده ابن فهد هكذا .

٦٧٢ (خروف) الحجذوب المعتقد .

(خسرو) نائب الشام . كذا منهاه العيني وصوابه قصروه وسيأتي في القاف.

منصور بن جماز بن معفر بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن منصور بن جماز بن شبخنا شیحة الحسینی أخو حیدرة الماضی ، قتل فی سنة اثنتین و ثلاثین کما ذکره شیخنا فی مجلان بن نعیر من أنبائه و أظنه المذکور فی نابت بن نعیر .

٦٧٤ (خشرم )بن مجاد بن ثابت ، مات سنة احدى وثلاثين .

وحمل لمسكة بصوب الحين عملاتها ، مات في رمضان سنة اثنتين و ثمانهائة بصوب اليمين وحمل لمسكة فدفن بمعلاتها ، قاله ابن فهد .

٦٧٦ (خشقدم) الارنبغاوى أصله لارنبغا نائب قلعة صفد ثم اتصل بخدمة نائب الشام قانباى الحزاوى وصار دواداره فلما مات استقر في حجو بية طرابلس عال كثير ولم يلبث أن مات في جمادى الأولى سنة أربع وستين .

٦٧٧ (حشقدم) الروى اليشبكي يشبك الشعباني الاتا بكى . أصله لنائب الشام تذرى بردى البشبغاوى الظاهرى ؛ فقدمه للظاهر برقوق فأنهم به على مملوكه فارس حاجب الحجاب واشتراه يشبك من تركته فلما قتل عادله فلما مات صار جمداراً عند المؤيد ثم ناب بعده في تقدمة الماليك ثم نقله الاشرف إلى التقدمة نفسها في سنة ثلاث وثلاثين ثم قبض عليه الظاهر وسجنه باسكندرية لمالاته مع العزيز ثم أطلقه ورسم له بالاقامة بالمدينة النبوية ثم أذن له بالرجوع إلى القاهرة حتى مات في شوال سنة ست وخمسين وقد ناف على السبعين وهو صاحب الدار التي بقنطرة طقز دمر والتربة التي دفن فيها بالصحراء بالقرب من صاحب الدار التي بقنطرة طقز دمر والتربة التي دفن فيها بالصحراء بالقرب من تربة أستاذه يشبك ، وكان جسيها طوالا جميلا مترفعاً مع نقصه فيها قيل .

م٧٨ (خشقدم) الزيني يحيى الاستادار أحدالكشاف . وسط في ذي الحجة سنة تسع وسبعين مع تسكرر الشفاعة فيه بدون سبب ظاهر .

٦٧٩ (خشقدم) السودوني من عبد الرحمن ناب بالقدس أيام الظاهر جقمق مراراً أضيف اليه في الثانية كشف الرملة ونابلس ؛ ومات به في المرة الثالثة في ربيع الاول سنة ثلاث وخمدين ، واستقر بعده قراجا العمري الناصري ، وكان صاحب الترجمة مشهوراً بالشجاعة عفا الله عنه .

٦٨٠ (خشقدم) الظاهري برقوق الخصى . تنقل الى أن صارخاز نداراً في الأيام الاشرفية ثم صرف عنها واستقر زماماً حتى مات ؛ وخلف مالا جزيلا يقارب خيما قيل مآية ألف دينار منه غلال مخزونة قومت بستة عشر ألف دينار وصار للسلطان من تركمته مالكمثير. مرضبالقولنج في أو ائل سنة تسع و ثلاثين و تعافى تم انتكس مراراً الى أن مات في جمادي الاولى منها ودفن بالقرب من مشهدالليث من القرافة الصغرى وهو في عشر السبعين ؛ واستقر جوهر اللالا بعده زماماً . قال شيخنا في أنبائه : وكان شهماً يحب الصدقة وفيه عصبية مع سوء خلق الى الغاية ؛ وقد أنشأ مكاناً بالقرب من الاخفافيين ليجعله مدرسة وابتدأ ببناء صهريج ثم بعمل سبيل لستى الماء وانتهيا في مدة ضعفه ، وأهين الشمس الرازي الحنفي من جهة السلطان الكونه أثبت وقفية داره في مرض موته ، وقال العيني لم يسكن مشكور السيرة ، وقال غيره إنه صاحب الخانقاه الزمامية بمكة وعدة عمائر وأنه حج أمير الركبالاولسنة أربعوثلاثين صحبة خوند جلبان زوجة الاشرف وأم العزيز ولم يتمكن الزيني عبد الباسط من استبداده بالتكلم بعد تفاحشهما وانتصاف خشقدم بحيث خضع الاكر الى أن عاد ، قال وكان طوالا رقيقاً غير مليح الوجه شرس الاخلاق سفيه اللسان بخيلا محبآ لجمع المال قوى الحرمة ذا سطوة وجبروت استغاث له بعض من ظلمـه برسول الله عَلَيْظَالِمْ فَقَالَ له الله يهشق عينيك ياملعون فما مضت الا أيام ورمد بحيث أشرف على العمي وانشقت عيناه وضعف بصره حتى مات . وهو صاحب الدار التي تعرف الآن بالاتا بك أز بك بالقرب من جامع المغربي بجو ارقنطرة الموسكي والذيكان للشمس النشاي مختصاً به. ٦٨١ (خشقــدم) الظاهر أبو سعيد الرومي الناصر نسبة لتاجره المؤيدي . المستراه المؤيد وهو ابن عشر تخسيناً ثم أعتقه بعد مدة وصار من الماليك السلطانية ثم في دولة ابنه المظفر خامكياً ثم في دولة الظاهرساقياً ثم تأمر عشرة وصار من رءوس النوب ثم مقدماً بدمشق ثم رجـــع الى القاهرة على الحجوبية الكبرى ببذل فيما قيل على يدأبي الخير النحاس وغيره في سنة أربع وخمسين ثم تقله الاشرف اينال في أوائل أيامه لامرة سلاح ثم ابنه للاتابكية الى أن بويع بالسلطنة فى يوم الاحد تاسع عشر رمضان سنة خمس وستين ولقب بالظاهر ولم يزل يتودد ويتهدد ويعد ويبعد ويصافى وينافى ويراشى ويماشى حتى رسخ قدمــه ونالته السعادة الدنيوية مع مزيد الشره فيجمع المال على أي وجه لاسيما بعد تمكنه يحيث اقتنى من كل شيء أحصنه وإنشأ مدرسة بالصحراء بالقرب من قبة النصر

وتربة وكثرت مماليكه الذين غطوا مالعله اشتمل عليهمن المحاسن ، وعظم وضخبه وهابته ملوك الاقطار فمن دونهم وانقطع معاندوه ، الى أن مرض فىأوائل المحرم. وازم الفراش حتى مات بعدظهر يومالسبت عاشرربيع الاول سنة اثنتين وسبعين وقد ناهز خمساً وستين وصلى عليه بباب القلة بحضرة الخليفة فمن دونه ثم دفن بعد عصر يومه بالقبة التي أنشأها بمدرسته ؛ وكان عاقلا مهاباً عارفاً صبوراً بشوشاً مدبراً متجملا في شئونه كلها حشما مليحاً رشقاً عارفاً بأنواع الملاعب كالرمح والكرة وسوق الخيل مكرماً للعلماء والفقراء معتقداً فيمن ينمب إلى الخير وربماكان يقرأ في القرآن على التاج السكندري وغيره واستدعى بى في مرض موته فقرأت له الشفا في ليلة فاتحته وخاتمتــه بحضرته وتأدب كشيرآ وأنعم بما قسمه الله ؛ وله فهم وذوق بحيث يلم ببعض مايتكامه الفقهاء عنده ،

ومحاسنه كـثيرة مع مساوىء لاحاجة لذكرها رحمه اللهوعفا عنه .

٦٨٢ (خشقدم) الظاهري جقمق الرومي اللالا ويقال له أيضاً الاحمدي لتاجره. لم ينتقل في أيام أستاذه عن كونه لالة ولده ؟ ثم لم ينتقل عند ولده لكراهته فيه مم صار بعد ذلك أحد السقاة ثم في أيام الاشرف قايتباي رأس نوبة المقاقد وشاد السواقي ورأس نوبة الجمدارية ، وترقى حتى عمل وزيراً بمشارفة قاسم شغيتة في نظر الدولةمضافاً للوظائف المشار اليها ؛ فدام بها إلى أن استقر خازنداراً زماماً بعد موت جوهر شراقطلي في ربيع الاول سنة اثنتين وتمانين مضافاً للوزر وشد السواقى منفصلا عما عداهما فظلم وعسف وذكر بكل سوء وأهين مرة بعد أخرى وتكررت اهانة الاشرف له وتمقته اياه ومصادرته مماكه ومستحق لأضعافه لفجوره واقدامه ونمي الوزر في أيامه ؛ وكان يحمل المتوفر مع محاربات بينـــه وبين قاسم إلى أن تغير عن نظر الدولة بموفق الدين ثم أعيد قاسم ولم يلبث أن انفصل صاحب الترجمة عن الوزر وتأمر على الجيج في سنة سافر السلطان حتى انه كان إذا شكاله أحــد يرسله اليه ، وقبل ذلك سافر للحج مرة ثم أخرى منضماً لخوند الاحدية بحيث انه جيء بالأمر بنفيه إلى المدينة النبوية فلم توافق على ذلك وربما كان يتلو القرآن ويصلى في الليل ويستعمل بعض الأورادويبكي وعمل أحد قاعاته بالقرب من درب الرملة جامعاً تقام فيه الجمعة والجماعات وُجددزاومة قطای تحت القلعة و بنی بها بیوتاً ونحوها، وحفر هناك بنراً تـكلف بنقرهه في الحجر ؛ واستمر على الزمامية والخازندارية إلى أن رسم عليه لما أظهر عجزه عنه وكاد يضربه ؛ وهو غــير منفك عن فجوره حتى أنه قال له فيها قيل أغضبت الله

وما أرضيتك ، وأرسله مع ابن عمر شيخ هوارية ليرسله إلى سواكن فكانت منيته بسواكن ف السبعين منيته بسواكن في شوال سنة أربع وتسعين ذليلا مهاناً ، وأظنه بلغ السبعين ان لم يكن جازها ، وكان يقول قبيل انفصاله بنحو سنة ان له فى القلعة أربعاً وخمسين سنة رحم الله المسلمين .

٦٨٣ (خشقدم )الميقاتي . قال ابن عزم صاحبنا .

٦٨٤ (خشكلدى) البيستى تأمر عشرة و باشر و هو كذلك الحسبة فى أيام الظاهر خشقدم ثم عمل شاد الشر بخاناة فى آخر أيامه عوضاً عن نانق المحمدى ثم رأس نو بة النوب من ٦٨٥ (خشكلدى) الدوادارى الملكى الظاهرى . أثبته الفتحى فيمن سمع من مسند الدارمى بقراء ته على شيخنا .

به ٦٨٦ (خشكادى) الزينى عبد الرحمن بن السكويز . رباه سيده صغيراً نم أعتقه وعلمه القرآن واشتغل يسيراً ولازم الخازندار جوهر القنقباى فرقاه حتى عمله خازنداراً نم من جملة الدوادارية الصغار نم سعى فى دوادارية السلطان بدمشق نم انفح غليه بأمرة طبلخاناه فيها حتى مات بها فى ذى الحجة سنة احدى وستين عفا الله عنه .

٦٨٧ (خشكلدى) العلمى . قرأ الصحيح أو بعضه على شيخنا كما رأيت فى البلاغات بخطه بنسخة بالمؤيدية ووصفه بالامير .

مه (خشكلدى) الكوجكى أحد مقدمى طرابلس . ماتبها في أو اخر رمضان سنة خمس وستبن وكانت له شهرة وفيه مكارم ومروءة وناب مرة بمحمص .

7۸۹ (خشكلدى) من سيدى بك الناصرى فرج ، ويعرف بالجقمتى جقمق الارغو نشاوى لكونه خدم عنده بعد أستاذه ثم اتصل بالاشرف وصار خاصكياً ثم رأس نوبة الجدارية ثم امرة عشرة وصيره من رؤس النوب وانضم بعده فى حرب ولده العزيز فقبض عليه الظاهر وحبسه ثم أرسله الى حلب بطالا حتى مات بعد سنة خمس وأربعين تقريباً ، وكان ساكناً عاقلا متواضعاً مسرفا على نفسه سامحه الله .

معه (خشكلدى) الناصرىفرج أحدأمر الالعشرات ورءوس النوب في الايام الظاهرية جقمق ويمرف بالبهلوان . مات بالقاهرة في حدود الحنسين تقريباً .

٦٩١ (خشكلدى) اليشبكي يشبك بن ازدمر ويعرف بدرت قلق يعنى بأربعة آذان . ترقى بعد سيده حتى صار خاصكياً فى أيام الاشرف برسباى بل ندبه غير مرة لمهماته ثم ولاه نيابة قلعة صفد الى أن نقله الظاهر الى دواداريته بحلب.

وأنهم عليه بتقدمة بها حتى مات فى سنى خمس وأربعين ، وكان مليح الشكل حلو العبارة مع تواضع وسكون.

٦٩٢ (خشكلدى) نائب المشيخة بالمدينة النبوية . أصيب في الحريق الكائن بها في رمضان سنة ست وثمانين .

۱۹۹۳ (خضربك) بن القاضى جلال بن صدر الدين بن حاجى ابراهيم العلامة خير الدين الرومى الحنفي .أحد علماء الروم ومدرسيهم وأعيانهم . ولدفى مستهل ربيع الاول سنة عشر ونما عائمة ، و نشأ بمدينة بورسافتفقه بالبرهان حيدرالخافي والفنارى وقرا يعقوب القرماني وغيرهم وبرع في النحو والصرف والمعاني والبيان رغيرها وصنف وجمع وأفادو درس ؛ ومن تصانيفه حواشي على حاشية الكشاف وللتفتاذ الى وأرجوزة في العروض وأخرى في العقائد وولى تدريس الجامع الكبير بأذرنة ومدرسة السلطان مراد ؛ وقدم مكة في سنة تسع و خمسين فلقيه ابن عزم المغربي وأفادنيه وقال انه مات سنة ستين .

١٩٤ (خضر) بن ابراهيم بن يحيى خبر الدين بن برهان الدين الروكى نزيل القاهرة ؛ كان من كبار التجاركا بيه . مات مطعوناً فى ذى الحجة سنة عشرين . قاله شيخنا فى أنبائه ، وذكره الفاسى فى مكة فقال الرومى التاجر الكازمى كان ذاملاءة وافرة سكن مع أبيه عدن عدة سئين ثم انتقل إلى مكة وأحب الانقطاع بها ، ومضى منها الى مصر وعاد اليها بعد موت أبيه سنة احدى عشرة واشترى بها ملكا واستأجر وقفا ثم أعرض عن الاقامة بمكة لتعب لحقه بها من جهة الدولة وسكن القاهرة وبها مات فى ثالث ذى القعدة ، قال وكان ينطوى على دين وفيه ماح وجموع مجاورته بمكة تزيد على خمسة أعوام .

معد (خضر) بن أحمد بن عثمان بن جامع زين الدين العثماني القاهري . ذكره سيخنا في أنبائه فقال أصله من وكان يتجر في الزيت ثم في البريجلبه ويبيعه ، وأنجب ولده ابراهيم صاحبنا ، وذكر أن مولده سنة تسع وأربعين وسبعائة فبلغ التسعين فانه مات في سنة ثمان وثلاثين. وكان عجز بأخرة ، وانقطع فأواه ولده حتى مات رحمهما الله .

٦٩٦ (خضر) بن شماف أوشوماف الزين أبو الحياة النوروزى الخلصكى الملكى الظاهرى أبوه القاهرى الحنفي الآتى أبوه. ولد فى سنة خمس وثلاثين وتماماته بالقاهرة ونشأ بها فى كنف أبويه فحفظ القرآن وغيره واشتغل على ثنم الفقيه و لازمه فى العربية والصرف والفقه وغير ذلك ثم نقله لشيخه ملاشيخ وكان حينتذ بالقاهرة

خقراً عليه الصرف وفي شرح الارشاد في النحووفي شرحالدر كلاهما من تأليفه وقرأ على العز عبد السلام البغدادي شرح المنار في الاصول للاقصر أبي وحمل عنه الشفامابين قراءة وسماع بقراءته له على الشرف بن الكويك ، وكــذا سمع عليه غيره وحضر عندابن الهمام وسيف الدين ، وقر أعلى الشهاب بن العطار في البخاري وغيره بل سمع على شيخنا بجامع عمرو، وحجوزار بيت المقدس واستقر خازن الكتب بالصرغتمشية وصحب التاج بن المقسى وغيره وعرف بلطف العشرة والسكياسة مع فضيلة وتفنن ، وكان الدوادار يشبك من مهدى لمصاهرته لجانم دواداره يصغى اليه لمحبته له وبعده انجمع غالباً فىخزانةالكتببالمشاراليها ، وفىمسكنه بالروضة وغيرها؛ وأعرض عن تلك الأمور وتكرر جلوسي معه ، واتفق انه خطبنی مرة لرؤية كـتبالخزانة وعرضها على واحداً واحداً ، وكان من جملتها فيما أظن كـتاب البدائع للـكاسانى وأظهر تألماً لفقد مجلد منه ؛ وفارقته فلم ألبث أن حضر الى ناسخ كان يقرأ على وشكى لى أن ناصر الدين النبراوي مات وله عنده أجرة نسخ وعنده مجلد كان يـكـتب منه وأخره رجاء ألتوصل به لأجرته فطلبته منه فكان المجلد المشار اليه فأمرته بالتوجه به لصاحب انترجمة ففعل وأنعم عليه بدينار فكان ذلك بحسن نيته فيما يظهر ، ولم يزل على طريقته حتى انقطع متعللا نحوسنةأو أكثر ثهمات في يوم الثلاثاء خامس رجب سنة خمس وتسعين بمنشية المهرانى وصلى عليه من الغدودفن رحمه الله واستقر بعده في الخزانة البرهاني الكركي . (خضر) بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم . في مجد .

ابن عبد الرخم بن على بن أبى بكر بن على بن عدين ابى بكر بن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عبد الله أبو العباس الناشرى ولدسنة اثنتين وتسعين وسبعائة تقريباً وأخذ عن والده القاضى مو فق الدين وعمه و صار فقيها فاضلا يتحدث بنوادر مستحسنة ، ولى إمامة الواثقية بزييد و نظر المؤيدية بتعز ؛ ومات سنة سبع وعشرين مستحسنة ، ولى إمامة الواثقية بزييد و نظر المؤيدية بتعز ؛ ومات سنة سبع وعشرين الموافق بن الشمس أبى عبد الله بن أبى الحياة بن أبى سليان الحلي ثم القاهرى الشافعي الآتى أبوه و يعرف كا يه بابن المصرى و ديكلب سنة خمس و تمانين و سبعائة و نشأ بها خفظ القرآن و اشتغل بالعلم وأخذ عن البرهان الحلبي وغير هو بالقاهرة عن البرهان البيجوري و طائقة و سمع الحديث بحلب على بن صديق و ابن ايد غمش و الشمس و السمس عد بن الكويك و الجمال الحنبلي و الشمس و الشمس عد بن على الشرف بن الكويك و الجمال الحنبلي و الشمس عد بن على الشامي و الولى العراق و آخرين منهم و الده و الشمس البوصيرى و الشمس عد بن على

البيجورى والشهاب البطائحى والسراج قارى الهداية . ومن مسموعاته البخارى ومسلم وأبوداو دوالترمذى وابن ماجه وجل مسند أحمد أوجيه ه والشفا والاستيعاب والسيرة لابن هشام وجل الشمائل للترمذى ، وكان قدومه القاهرة مع والده وهو صغير فاستمر وحدث بها سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء ، وكان خيراً متواضعاً طارحاً للتكلف مديماً للتلاوة والصيام والتهجد متين الديانة منور الشيبة طويل الروح حسن القراءة للصحيح وللسيرة اليعمرية كثير الادمان لقراءتهما ولذلك كثر استحضاره لجلة من المتون والغزوات ، كتب الكثير بخطه ، واستقر بعد موت والده فى قراءة الحديث بالاشرفية الجديدة وقراءة السيرة بالجالية وأم بداصرية محل سكنه ، وكان أحد صوفية الخانقاة السعدية كل السيرة بالجالية وأم بداصرية على سكنه ، وكان أحد صوفية الخانقاة السعدية كل خمارة الأشرف اينال ليرتفق بذلك ، مات في ذى القعدة سنة سبعين رحمه الله وايانا . عمارة الأشرف اينال ليرتفق بذلك ، مات في ذى القعدة سنة سبعين رحمه الله وايانا . القرشى المدى ، أجاز له فى سنة خمس وثان ثلة ابن صديق والعراقى والهيشمى والمراغى وابنة ابن عبد الهادى وغيره .

٠٠٠ (خنر) بن موسى بن خضر بن على البحيرى الاصل الجعفرى ثم القاهرى .رجل عشيرفيه ظرف ومجون وطبع يزن به الشعر ممن خالط ابن عبدالرحمن صير فى جدة وغيره كبنى الجيعان وصار يتكلم عنهم فى بعض جهات الاشرفية مع محافظة على الجماعة ومجالس الخير بحيث سمع على غالب السيرة النبوية وحج غير مرة ، وقد أشكل ولداً له كان متوجهاً لا خير فصبر .

٧٠١ (خضر) بن ناصر الفراش . مات بحكة في ربيع الآخرسنة اثنتين و عانين . ٧٠٧ (خضر) زين الدين الاسرائيلي الزويلي الحكيم . كان يتعانى الطبوليس . فيه بالماهر له كن تحرك له نوع سعد فراج عند الصاحب البدر حسن بن نصرالله ثم عند جماعة من أعيان الدولة تقليداً مع زعمه المشاركة حتى انه ينشد الاشعار ويذاكر بما هو غير منطبع فيه ، ولا زال يداخل الناس إلى أن مرض الاشرف في الدخل مع ابن العفيف الاسلمي عليه في ملاطفته واتفق طول مرضه فظن ان خلك لتقصيرها وأمر عمر الشوبكي الوالي بتوسيط ابن العفيف وما تم كلامه حتى حضر خضر فأضافه اليه وراجعه الوالي مرة بعد أخرى وهو لاينفك وصاد خضر نيقول عندي السلطان ثلاثة آلاف دينار إن أبقائي فلم يفد ذلك وبتي يستغيث عمر حكيم يوسط ويكرر ذلك ويتمرغ حتى جازه السيف على أقبح وجه

بخلاف ابن العقیف فانه سلم نفسه فها نت مؤونته ، و ذلك فی ذی القعدة سنة احدی و اربعین ۲۰۳ (خضر) الزین أو خیر الدین الرومی نزیل القاهرة الحنفی . شیخ مسجد یعرف بکعب الاحبار و و الد البرهان الحنفی ممن كان الظاهر جقمق یكر مه و درس و ممن أخذ عنه الزین عبد الرحیم المنشاوی ؛ و قال انه مات ببیت المقدس بعد آیام الظاهر ؛ و أثنی علیه و كهذا قرأ علیه تغری بردی بن أبی بكر .

٧٠٤ (خضر) الخادم بسعيد السعداء . تعصب معه تمراز نائب السلطنة في أيام الناصر فرج حتى صرف الشمس البلالي به عن مشيخة سعيد السعداء ثم بعد عشرة أيام صرف لحجيء الامر بقبض تمراز ٤ ورجعت المشيخة لصاحبها وعد ذلك من كراماته . وما رأيت من ترجمه فينظر .

في العقليات لتقدمه فيها ؛ وكذا يقرى، في الفقه مع انطراح نفس وتدين بحيث في العقليات لتقدمه فيها ؛ وكذا يقرى، في الفقه مع انطراح نفس وتدين بحيث لا يدخل وقت صلاة وهو على غير وضو، ولا يبقى على شي، وأكثر أوقاته زائد الاملاق ولا يتحامى عن أماكن الخلق وقال لمن لامه عن ذلك انا لم أعلم كلام العرب الا من هذا الحلق ، وكذب التي بن قاضى عجلون صريحاً بحيث فطع العرب الا من هذا الحلق ، وكذب التي بن قاضى عجلون صريحاً بحيث فطع معلومه من الشامية ، وقال للبقاعى أناكنت وأبوك بالبقاع وربما كان يتجاذب مع ضياء نزيل الشامية أيضاً وهذا أعلم الرجلين ، وذاك أكثرها احتراماً .

۷۰۲ (خضیر)بالضم مصغر بن بخر العدو انی مات بمکة فی زجب سنة إحدی و أربعین. ۷۰۷ (خضیر) بن مطیرق بن منصور بن راجح بن عهد بن عبد الله بن عمر ابن مسعود أبن مسعود ألمه بن د كرهما ابن فهد فلم يزد .

٧٠٨ (خطاب) بن عمر الدنجيهي ثم القاهرى الازهرى الشافعي المكتب. حفظ القرآن وجود المكتابة على يدس الجلالي والشمس بن الحصابي والجال الهيتي ومن قبلهم على ابن سعد الدين ، وكتب بخطه زيادة على خمسين مصحفاً وصاد أحد الكتاب بمن استكتبه يشبك الدوادار القاموس وغيره بلوااسلطان في مصحف ، وتنزل في كثير من الجهات ، وكان كثير العيال ذا زوجات ثلاثة وأبواه وعمته وغيره في كفالته ، ومن وظائفه التصدر للتكتيب بالجامع الأزبكي مع قراءة مصحف فيه وكذا قراءة البخاري وقراءة مصحف بتربة السلطان ، وبلغني أنه كان يتعلق بالأدب ويشارك في العربية مع دين . مات في شوال سنة إحدى وتسعين عن نحو الأربعين .

٧٠٩ (خطاب) بن عمر بنمهني بن يوسفبن يحيى الزيني الغزاوي بالتخفيف

نسبة إلى القبيسلة الشهيرة بعجلون وأبوه وجده من أمراء عرب تلك النواحتي العجـــلوني ثم الدمشقي الشـــافعي الأشعرى . ولد في رجب ســنة تسع وثمانمائة َ بعجلون ونشأ بها فقرأ بعض القرآن ثم مُقتل أبوه فتحول مع أمه إلى أذرعات ثم إلى دمشق فأ كمله بها وصلى به فىسنة إحدى وعشرين بجامع بنئ أميةوحفظ التنبيه والمنها الآصلي وألفية النحو والشاطبية وبعض الطيبـة لابن الجزري، وعرض على جماعة منهم البرهان بن خطيب عذراء والشمسان البرماوي والكفيري. وبه وبالتقي بنقاضي شهبة والتاج بن بهادر وآخرين تفقه وأخذ العربية عرس الشمس البيجوري والعلاء القابوني والأصول عن حسن الهندي والشرواني وتلا بالسبع إفراداً ثم جمعاً إلى أثناء البقرة على ابن الجزرى وكذا جمع على غيره فلم يكمل أيضاً ، وسمع على ابن الجزرى والمحيوى المصرى والشهاب بن الحبال وابن ناصر الدين وشيخناوغيرهم، ودخل القاهرة فيسنةست وأربعين ،وكـتب عر · \_ شيخنا في الاملاء، وحضر دروس القاياتي وغيره ؛ وتقــدم في الفنون وبرع في الفضائل بو فور ذكائه ، وجاور بمكة وأقرأ بها وكذا تصمدي بدمشق للاقراء فانتفع به خلق وصار بعد البلاطنسي شيخ البلد بلامدافع ، ودرسأيضاً في عدة أماكن وناب في الشامية البرانية عن النجم بن حجى بعد البدر بن قاضي شهبة واستقل بتدريس الركنية ، كل ذلك مع طرح التكلف وحسن العشرة ولطف المحاضرة والمذاكرة بجملة مستكثرة من الأدب والنوادر بحيث لاتمل مجالسته وإجادة لعب الشطرنج والاسترواح بهفى بعضالاً حايين ورمى النشاب ، والصدع بالحق والمخاشنة فيه والقيام مع الغرباء خصوصاً أهل الحرمين ووفور المحاسن ، لقيته بدمشق وكتبت عنه ماكتبه عنه شيخنا حيث أنشده إياها:

ليس المسمى الاسم عندى فكذا حققه الحفاظ من أهل النظر وشاهدى ظرف أولطف طبعا في شيخ الاسلام الامام ابن حجر

وكتبت عنه غير ذلك محاأودعنه فى معجمى ، ولم يزل على جلالته حتى مات فى ومضان سنة ثمان وسبعين ، وصلى عليه بجامع بنى أمية وكان يوما مطيراً ومع ذلك فكان مشهده حافلا ودفن بالروضة خلف باب المصلى ولم يخلف بعده هناك مثله فى كثرة التفنن وجمع المحاسن رحمه الله وإيانا.

۱۱۰ (خلف آلله) بن سعید الطر ابلسی المغربی القائدی . مات سنة بضع و أربعین . ۱۲۰ (خلف ) بن أبی بكر بن أحمد الزین النحریری المصری المالکی نزیل

<sup>(</sup>١) فى الاصل «مُظرف» بضم الظاء فى مواضع ، والصواب بفتحها.

المدينه النبوية . ولد تقريباً سنة أربع وأربعين وسبعائة و بحث على الشيخ خليل بعض مختصره وفي شرح ابن الحاجب و برع في الفقه و ناب في الحسكم وأفتى و درس وسمع من القلانسي الموطأ لأبي مصعب بنوت ،ثم توجه الى المدينة فجاور بها معتنياً بالتدريس والتحديث والافادة والانجماع والعبادة . وحدت سمع منه الفضلاء وقرأ عليه أبو الفتح بن صالح البخاري في سنة عشر و ثما نمائة ووصفه بالعلامة وعبد الرحمن بن أحمد النفطى وكذا التق بن فهد في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة بالمدينة قرأ عليه جزءاً فيه ثلاثة عشر حديثا مو افقات من الموطأ المذكور وعرض عليه الشمس نجلوبن عبد العزيز الكاذروني في سنة أربع عشرة ، وأجاز لخلق منهم التقى الشمني وآخرون بعضهم في الاحياء ، وله أجوبة عن مسائل عند صاحبنا النجم بن فهد . مات في صفر سنة ثمان عشرة بالمدينة .

٧١٢ (خلف) بن حسن بن عبد الله الطوخي القاهري والد عمر الآتي . قال شيخنا في أنبائه :كان كـثير التلاوة ملازماً لداره والخلق يهرءون اليه وشفاعاته مقبولة عند السلطان ومن دونه وهو أحد المعتقدين بمصر ؛ زاد غيره واشتهر ذكره في أيام الظاهر برقوق لتردد سودون النائب اليه ؛ وكذا كان البدر مجد ابن فضل الله كاتب السريأتيه عن السلطان فضخم أمره لذلك وبعد صيته وقصده الناس في حوائجهم . مات كما لشيخنا في تاسع عشر ربيع الآخر، وقال غيره في يوم الاثنين عشري ربيع الأول سنة احدى، وهو في عقود المقريزي رحمه الله. ٧١٣ (خلف) بن حسن بن مهيوف بن ناصر بن مقدم القحطاني ملك البحار القائم بدولة الشهاب أبي المغازي احمد متملك كلبرجة من الهند. ولد في حدود سنة تسعين وسبعهائة . ذكره المقريزي في عقوده مطولا وبالغ في الثناء عليــه وانه كان جواداً يحب العلماء والاشراف والفقراء ويواسيهم أعظم مواساة حتى بالارسال لمن يعلمه منهم بالأماكن النائية سيما أشراف بني حسن ولذلك لم يزل مظفراً بحيث انه ماتوجه لأمر الا وظفر به مع صيانته ومنعه الفواحش. قال وبالجملة فهو أحد أفراد العالم فى زماننا لما اشتمل عليه من الدين والورع والكرم والشجاعة ونفوذ الكلمة ووفور الحرمة وبسط اليدفى الدول بحيث انه لما مات سنطانه الشهاب أوصى به ابنه أبا المظفر شاه احمد وقال إن أردتم قيام ملككم فلاتغيروا على الملك خلف فامتثل وصيته ، وصار له من المكانة المكينة مالم يزلله وأقامه فنما أقامه فيه أبوه وأنشد من نظمه فى قصيدة :

وان زار داری زائر زار داره دنانیر متبر خلفها الخز بحمل

ولم يؤرخ وفاته لأنه انماقتل بعده بزمن وكان ممدحاً مقصوداً بذلك من شعراء مكة وغيرهم كالم يؤرخ وفاته لأنه المعلى علاح الدين المصرى ناظر المواريث والحسبة. مات فى ربيع الأول سنة احدى . ذكره شيخناً فى أنبائه .

٧١٥ (خلف) بن على بن محمد بن احمد بن داود بن عيسى المغربي الاصل التروجي المولد السكندري الشافعي ، ولدسنة ستين و سبعهائة تقريباً بتروجة قرية قرب اسكندرية ثم انتقل به خاله العلامة البرهان ابراهيم بن مُتدبن احمد الشافعي بعد موت والده لسكندرية فقطنها ، وقرأ بها القرآن وأربعي النووى والحاوى والمنهاج كلاهما في الفقه والاشارة في النحو للفاكهاني وألفية ابن ملك وبعض المنهاج الاصلى ، وأخذ الفقه عنالشهاب احمد بن اسماعيل الفر نوى وخاله البرهان والقاضي ناصر الدين مجد بن احمد بن فوز والنجم محمــد بن عبد الرحمن والشمس السنديوني والجمال محمود بن عثمان بن عبد المعطى ومحمد بن عبد الزحيم الرشيدي والنحو عن أبى القسم بن حسن بن يعقوب الميني التونسي عرف بالطواب ولم ينتفع فيه بأحد انتفاعه بالعلامة البرهان ابراهيم بن مجد العقيلي الاندلسي، وحج مرارأ أولها سنة تسع وثهانهئة وتردد الى القاهرة وحضر دروس السراج البلقيني ومن المالكية ابن خلدون وابن الجلال والجمال الاقفهمي وأجازه ابن عرفةومها قرأه علىشيخه الفرنوى الارحين النووية، وسمع عليه كتاب المنتخب فى فروع الشافعية وأجازه ؛ وذكر عه انه قال لخصت فى جنايات الحاوىعشرة آلاف مسئلة قال وله المرتب في الحديث والرد على الجهمية وفضائل اسكندرية، وآخبر السراج عمر برن يوسف البسلقوني وهو ثقة انه أجاز له باستدعائه البلقيني وأبن الملقن والعراقي والصدر المناوي وقال هو إنه سمع على ابن الملقن جميع الموطأ حين قدومه عليهم سكندرية وانه سمع الشفا في مجلس بقراءة البدر بن الدماميني والبخاري ومسلماً على التاج بن الريني القاضي كلاهما بقراءة التاج بن فوز ، وصار شيخ الشافعية بل والمالكية بالثغر بغير منازع ؛ وحكى أنه عرضت عليه ولايات ومناصب فأباها مع كونه يرتزق من كسب يده . قاله البقاعي وقد لقيه باسكندرية فقر أعليه بعض الاجزاء ، وقال انه بحث بحضرته مع السراج البسلقوني المذكور في ممثلة كان الحق معه فيها فترك المراء وأظهر أن الحق مع الخصم وأنشد \* إذا قالت حذام \* البيت . مات باسكندرية في العشر الاوسط سمن رجب سنة أربع وأربعين رحمه الله وايانا.

٧١٦ (خلف) بن مجد بن سليمان بن أحمد الأيوبي العادل صاحب حصن كيفا.

وب على ابن عمه وابن أخته الكامل أحمد بن خليل الماضى ليلا ومعه أربعون رجلا بحيث فر الكامل إلى قلعة أرغيس من معاملة الحصنودام في المملكة سبين الى أن هجم عليه زين العابدين وأيوب وعبد الرحمن بنو عمه على بن محمود ابن العادل سليمان فقتلوه في الحمام وبادروا مسرعين لولده هر ون وهو بالديوان فقتلوه وملكوا أولهم ولقب بالصالح فلم تنقض السنة حتى انتزعه منهم لاختلافهم الامير حسن بك بن على بك بن قر ايلوك عمان صاحب آمد فى ذى القعدة سنة ست وستين وقتلهم صبراً بين يديه ، وهذا ابن بضع وخمسين سنة ، بل استولى حسن بك على عدة قلاع من دياد بكر وانقطعت بذلك مملكة بنى أيوب للحصن وكانوا ملوكها من أول ملك بنى أيو ب لمصر فسبحان الفعال لما يريد ، وكان العادل بطلا شجاعا مقداماً ذابطش وقوة وله نظم ليس بذاك واليه الاشارة بقول الصدر بابن البارزى مماكت به اليه صدر كتاب:

قالوابموت الكامل الحصن وهت وعزها قدحاد عنها وصدف فقلت من عن مضى كاملها فان فيها خلفاً عن من سلف ٧١٧ (خلف) بن مجد بن مجد بن على الزين أبو مجد المشالي ثم الشيشيني القاهري الحنفي ثم الشافعي الشاذلي والد أبي النجامجد الآتي . ولدبمشال من قرىالغربية ونشأ بها يتيما فقرأ القرآن ثم جوده بالنحرارية على ابن زين ؛ ثم قدم القاهرة ولازم الشيخ مجد الحنفي وصاحبه اباالعباس السرسي وبه انتفع في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ومما أخذه عنه البديع في الاصوللابن الساعاتي بحثا وأجازه به وبغيره ، وكذا قرأ عليه شرحه للسراج الهندى وقرأ على البساطي أصول الدين وعلى ابن الهمام أشياء من العقليات والنقليات ومنها المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة من تأليفه ، وكتب له اجازة وصفه فيها بالاخ في الله الشيخ الاجل نفع الله به ؛ وقال قراءة بحث وتحقيق فلقد أحسن الاستفادة والافادة وصادفت أهليته متقدمة على القراءة فوجبت اجازته بها بل وكلما كان في معناها فأجزته بهذا الفن وبما أجزت به من أصول وعربية ومنقول ومعقول ، والمسئول منه تذكرى بدعائه الصالح والله تعالى يديم النفع به انه سميع قريب جواد مجيب، وبلغني أنه لمارام قراءة المسايرة عليه أشار ببحثه له أولا مع أبي العباس السرسي ففعل ؛ وكذا اجتمع بالقاياتي وسممع عليه وبشيخنا وقرض له فيما قيل بعض مناظيمه وهي كثيرة فاثنتان فيأصول الدين وواحدة في علم الحديث وأخرى في السيرة النبوية وأخرى في أحوال الموتسماها المبشرة وأخرى في العربية وأخرى (١٣ـ ثالث الضوء)

فى فقه الحنفية وأخرى فى شرح الكنز وأخرى في أصول الشافعيــة لم تكمل واحدة مرس الشلاثة وأخرى اسمها وجوه القرآن وشرحها وعمل رسالة في عـلم الكلام سماها السلسـلة وشرحها وشرح الحـكم لابن عطاء الله وغير ذلك كنظم التلخيص، ولقيته في زاوية القادرية بالقرافة فسمعت من لفظه أشياء لم أكتبها ، وكان فاضلا ممن يميل الى ابن عربى وينظر في فتوحاته المكية وقام عليه أبو القاسم النويري بسبب ذلك كما بلغني ،وفي الآخر استقرفي مشيخة جامع ابن نصر الله بفوة وتصدى للاقراء والافتاء على مذهب الشافعي وحفظ المنهاج حينئذ في مدة يسيرة وكذا حفظ إذ ذاك المشارق للصغاني وتفسير الديريني المنظوم بكل هذا وقد ناف على السبعين واستمر بفوة حتى مات في يوم الخيس ثالث المحرم سنة أربع وسبعين ودفن داخل مقام أبى النجا فيها رحمه الله وعفا عنه . ورأيت له قصيدة تسمى زهر الـكمام في شرح حال الوضوء والصلاة والصيام على مذهب الشافعي أرخ هو كتابته لها في ربيع الأول سنة عشرين وكذا رأيت بخطه المؤرخ كذلك له عقيدة أهل الحق وطريقة أهل الصدق من أهل السنة منالخلق قرضها لهالعلاءالقطبي والد ابراهيموأخيه؛ وعندىفي ترجمته من معجمي من نظمه ألغاز نحوية . وترجمه ولده بأنه كان الغالب عليه التصوف ومطالعة كلامأهله والاكثار من نقله وانه أخذ الطريق عن جماعة كان يشير من. بينهم لمحمد الحنني وكان محبآ لجمع العامة على الذكر كثير السائمة من طول الاقامة فى بلد فأقام بكلرمن القــاهرة والبرلس واسكندرية ثم بألقاهرة مدة حتى كانت منيته بفوة وكان قدمها رهو شاب فبات بضريح أبى النجا فيها وصادف رجلا صالحــاً فتذاكر معهفى علمالطريق بحيث طابا وسمع للتابوت قعقعة عجيبة ؛ وانه لم يغتب أحداً مذ عقل أمره ولا مكن من ذلك بحضرته مع المداومة على التهجد حتىفى ألبرد الشديد وبعدالشيخوخةوملازمةالمطالعةوقلة الكلام وسعة الخاطر والتأنى والمحبة في الخمول وعدم التأنق في معيشته وسائر أحو الدر حمه الله و إيانا أوعفاعنه. (خلف) الايو بي صاحب حصن كيفًا . في ابن مجد بن سليمان .

٧١٨ (خاف) المصرى . مات بالبيمارستان النورى من دمشق فى ثامن ربيع الأول سنة سبع وخمسين ؛ وكان مجاوراً بجامع دمشق أكثر من عشرين سنة يخدم العلماء والصلحاء رحمه الله ونقعنا به .

٧١٩ (خليفة) بن عبد الرحمن بن خليفة بن سلامة المتناني بفتح الميم ثم المثناة و بعدها نون مشددة ثم البجائي المالكي أحد الفضلاء الصلحاء ممن لقيني بالمدينة

بل قال انه لقينى بالقاهرة مع أحمد زروق وحمل عنى الالفية بحناً سماعاً وقراءة وسمع منى وعلى الكثير وكتبت له اجازة ثم لقيته بمكة وكان يحضر عند قاضيها وغيره ، وسافر مع بنى جبر مخطوباً فى ذلك ليقيم عندهم مدرساً أو قاضيا .

٧٢٠ (خليفة) بن مجد بن خليفة بن سالم الخزاعي الفاخوري المسكي. حضر في الرابعة سنة سبع وستين وسبعائة على العز بن جماعة السيرة النبوية الصغري له وأجاز في الاستدعاءات، وكان خادم المولد النبوي رأس شعب بني هاشم من مكة، خيراً دينا أضر بأخرة وانقطع بمنزله، ومات في مستهل المحرم سنة ثلاث وثلاثين بحكة ، ودفن بالمعلاة . ذكره التي بن فهد في معجمه .

و الله على الآتى ويسمى عبد الرحمن أيضا ولكنه بخليفة اشهر و نسبه بعضهم فقال خليفة بن مسعود بن عبد بلرحمن بن على فالله أعلم . أقام ببيت المقدس خليفة بن مسعود بن عبد بلرحمن بن على فالله أعلم . أقام ببيت المقدس دهراً وولى مشيخة المفاربة وصارت له وجاهة وجلالة و تزايد اعتقاد الناس فيه وذكروه بالصلاح والتعبد والفضل ، ولكنه كان يقرىء كلام ابن عربى ، واعتذر عنه الكال بن الهمام فانه عمر لقيه ببيت المقدس بأنه لم يكن يعتقد ماينسب لابن عربى وانحا كان يؤول كلامه غلطاً منه بتأويل كلامه فال والغلط لا يخرج الانسان عن الصلاح ، أو نحو هذا مما سمعهمنه ماحبنا الكال بن أبى شريف ، وعمن أخذ عن خليفة هذا ولده . مات في صاحبنا الكال بن أبى شريف ، وعمن أخذ عن خليفة هذا ولده . مات في ماملا رحمه الله وعفا عنه ، وبلغنا عن الشهاب بن سليمان بن عوجان قاضى المالكية بالقدس وجد ابن أبى شريف هذا لأمه أنه رأى في المنام وهو بالمدينة النبوية أنه لما دخل للسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال له سلم على غفير ايلياء إذا رجعت اليها قال فقلت يارسول الله ومن هو قال خليفة .

٧٢٢ (خليفة) المغربي ثم الأزهري. شيخ معتقد انقطع به للعبادة نيفاً وأربعين سنة. مات فجأة بالحمام في حادي لجشري المحرم سنة تسع وعشرين وصلى عليه بالجامع ثم دفن بالصحر اء و وجد له شيء كثير ، وكان محترماً مها باز الدالخفر رحمه الله.

(خليفة ) المغربي نزيل بيت المتدس. مضى في ابن مسعود بن موسى : ٧٢٣ (خليفة) الضرير نزيل (١) المشهدالنفيسي وإمامه ممن يحضر عندي في الصرغتمشية وله إلمام عايشبه الوعظ بدون إتقان و لا ضبط. مات في صفر سنة ثلاث و تسعين.

<sup>(</sup>١) «نزيل» ساقطة من الشامية .

٧٢٤ (خليل) بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبراهيم بن على بن موسى أخرس أبو الجود بن البرهان بن الزين الزبيري القرشي الأسدى البهوتي الأصل الده يرافي القاهري الشافعي ويعرف قديماً بالمنهاجي والقرشي ثم الآن بامام منصوروه ورمي جده الأعلى مدفون عند الشيخ أبى الفتح الواسطى باسكندرية وابنه على كان ذا تُروة من بهائم وأراض وغير ذلك فتجرد وانقطع الى الله في بهوت منفرداً بها حتى مات حسبما أخبرني بذلك صاحب الترجمة وانه ولدفي سنة ست وثلاثين وتمانمائة تقريباً بدمياطونشأ بها فقرأ على الفقيه موسى البهوتي والدعبد السلام وعبد الرحمن وحفظ عقيدتى الاسلام للغزالي واليافعي والعمدة وأربعي النووي والشاطبية والرائية ومقدمة في التجويد لابن الجزري وكذا للخرفاني وألفية الحديث والمنهاج الفرعي والفصول لابن المجدى وألفية النحو مع الملحة وشرحها لمؤلفها وقواعد ابن هشام وتصريف الزنجاني ورسألة الميقات للجهال المارداني والجداول الزينية في الميقات وبديعية شعبان الآثاري ؛ وعُرض ذلك على على ابن مجد الهيشمي ثم الطبناوي مع أخذ الميقات عنه والتقويم وجداول الأهلة بقراءته بل وجميع صحيح مسلم من نسخة كتبها بخطه ، وكتب له إجازة بكل ذلك أرجوزة دون خمسين بيتاً رأيتها ، ووقفت بخط ساحب الترجمة على أشياء كرباعيات النسائي وألفية ابن مالك وإيساغوجي ورسالة ابن أيوب في الطب بل قرأ على شيخنا حديثين من أول البخاري وحديثاً من أول الشفا بعد سماعه من لفظ المسمع للمسلسل بشرطه ولسنده بالكتابين بقراءة غيره وذلك في سادس ربيع الثاني سنة إحدى وخمسين ؛ وكتبت أنا له بذلك ثبتاً وصححه شيخنا وفي تاريخه أيضاً على الزين رضوان المستملى البعض من الكتابين المذكورين بعد سماعه للمسلسل أيضاً من لفظه وأجاز لهوأثبت ذلك بخطه وقرأ رباعيات النسائي على كل من النجم عد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي والشرف يحيى العلمي المالكي وجود القرآن على الشمس العطائي إمام المعينية الآتي ؛ وأخذ في الفقه عن البوتيجي بل قرأ عليه الاذكار ، وقرأ في الفقه أيضاً على النور بن القزيط المحلى محلة أبي على الغربية من السنهورية بهاوعرض عليه عقيدة الغزالي من إحيائه في شعبان سنة تسع وخمسين ووصفه بالعدل الرضى الفاضل المحصل العالم العامل؛ وأخــذ المنهاج تقسيماً كان أحد القراء فيه عن الجلال البكرى وفرائضه خاصة عن البـدر حسن الاعرج والنحو وأصول الفقه عرب الشهاب احمد بن عبادة المالكي وكذا النحو والمنطق عن السيد الحنفي نزيل الجوهرية

وفى النحو فقط عن الرين قاسم النحوى ويحيى العلمى المالكى وآخرين وفى الاصول فقط عن العلاء الحصنى وفى الصرف عن التقى الحصنى والميقات عن حسن الصفدى والطتاوى وعليهما قرأ فى التصوف وكذا على عمر الحصنى وعلم الدين الاسعردى بل قرأ على أولهما صيانة الانسان من أذى النبات والمعدن والحيوان لابن أيوب القادرى فى دفع السموم وعلى ثانيهما منظومة له فى العقائد فى سنة احدى وستين ؛ وأجاز له اقراءهما وجميع تصانيفه والاول بطريقتى القادرى والعجمى ؛ وحضر دروس العبادى وآخرين ، وسافر الى طرابلس وبيروت فى البحر والى غيرها واختص بمنصور بن صنى وقتاً وسماه امامه وجوهر المعينى وآخرين ثم ترقى لأمير المؤمنين المتوكل على الله العز عبد العزيز . ودخل فى أشياء كالوصية على بنى أبى الفضل بن أسد زيذكر بهمة وغيرها ، وقد سمع منى أشياء كالمسلسل ، وأخذ عنى مؤلنى فى مناقب العباس ولا بأس بفهمه .

٧٢٥ (خليل) بن ابراهيم بن على المالقى القاهرى والد الشمس مجدالمزورلقبور الصالحين الآتى. مات فى جمادى الثانية سنة تسع وستين؛ وكان عامياً صالحاً. أرخه ابنه. ٢٢٦ (خليل) بن ابراهيم ألعنتابى الخياط. فى أثناء قاسم بن احمد بن احمد ابن موسى ؛ وانه مات فى سنة أربع عشرة بالقاهرة.

٧٢٧ (خليل) بن ابراهيم صاحب شماخي وما والاهام يزيد على ثلاثة آلاف كورة . أقام في المملكة نحو أربعين سنة بدون منازع ، وصار من أجل ملوك الشرق وأحسنهم سيرة وأكثرهم سياسة وأحزمهم رأيا حتى قيل ان مراد بك بن عمان أوصاه على ابنه عهد متملك الروم الآن وأمر ولده ان لا يخرج عن طاعته ورأيه ، وكان دينا خيراً يحض أتباعه على اقامة الصلاة ولا يتظاهر في بلاده بفاحشة بل غالبهم من مريدي الشيخ على الاردبيلي ولم يكن لهسوى ذوجة بل الظن انه لم يتزوج غيرها وأما السراري فمائة ، وكان مغرى بالصيد حتى ان له ألف مملوك برسم حمل الطيور بين يدبه وعسا كره زيادة على عشرين ألف مقاتل له ألف مملوك برسم حمل الطيور بين يدبه وعسا كره زيادة على عشرين ألف مقاتل مات في سنة عان وستين ، واستقر بعده في المملكة ابنه شرو انشاه من زوجته المشاراليها . ١٩٨٨ (خليل) بن احمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن عهد غرس الدين الدمشق الصالحي الشافعي والد احمد الماضي ويعرف بابن اللبودي وبابن عرعر وبالبطائي . ولد وسمع في ربيع الاول سنة ست وتما عائة الرائية من الزين عمر بن محمد ولد وسمع في ربيع الاول سنة ست وتما عائة الرائية من الزين عمر بن محمد ابن عمد بن البان المقرىء بسماعه لها من التنوخي ، ولقيته بدمشق فسمعت ابن عمد بن البان المقرىء بسماعه لها من التنوخي ، ولقيته بدمشق فسمعت كلامه وكتب على بعض الاستدعاءات ورأيت العز بن فهد أخذ عنه عن الشهاب

أبى العباس بن حجى انه سمعه يقول رأيت أبى فى النوم فعرفت انهميت فقلت له كيف أنت فقال بعد أن تبسم طيب . فقلت فأيما أفضل الاشتغال بالنقه أو الحديث فقال الحديث بكذير . مات .

٧٢٩ (خليل) بن احمد بن أرغون شاه الاشرفي شعبان بن حسين ، كان جده مقدماً عنده ممن قتل حين رجع معه من عقبة إيلة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ، وولد له ابنه احمد بعدقتله كما تقدم ثم كان مولد هذا في سنة تسع وعشرين و ثما مألة وأمه ابنة نائب عنتاب ، و نشأ فقر أو حضر عند بعض المشايخ و في عدة مو اعيد وهو محارة عبد الباسط ، وكانت أخته زوجا للناصري محد بن الظاهر جقمق ولذا كان حاضراً كيف صار أبوه سلطانا وشرح ني ذلك على وجه مفيد .

٧٣٠ (خليل) بن أحمد بن جمعة الغرس الحسيني سكناً ثم البهائي الشافعي والد عجد الآتى ويعرف بالفقيه خليل. ولد بعد سنة سبع وصبعين وسبعهائة تقريباً ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده وحضر دروس الشمس البوصيرى والجلال البلقيني وآخرين بل لاأستبعد أن يكون قرأ على الشهاب الحسيني الماضي لرضاع كان بينهما ؛ وأتقن الخط عند الوسيمي أو غيره وسمع من كتاب المغازي الى آخر الصحيح على ابن ابى المجد والختم فقطمنه علىالتنوخي والعراقي والهيشمي وبعض سنن ابن ماجه على الجوهري والشمس المنصفي وجزء الجمعة للنسآني على السراج البلقيني واختص به وبولديه الجلال ثم العلم وأدب بعض بني هذا البيت وأم بمدرستهم ، وتكسب بالشهادة وبالنسخ بحيث كتب بخطه الكثيرور بماعلم الكتابة ، وتنزل في صوفية البيبرسية وحدث بجزء الجمعة أخذه عنه غير واحد من أصحابنا ، وكان خيراً مدعاً للتلاوةوالتهجدوالجماعة قانعاً باليسير متقللا من الدنيا متودداً ظريفاً فكها حسن الخط بارعافي الشروط راغباً في سماع الحديث بحيث أكثر السماع مساءً على شيخنا ؛ رأيته غير مرة وسمعت كلامه ؛ وكان يكثر من أخذ مصحني وتأمله لكونه من قديم خطه ،وهو ممن كثر اختصاصه بالوالد، حج غير مرة وجاور في آخر أمره أشهراً ورجع فمات في خامس عشري ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين بعد زيارته النبي عَلَيْكُ ؛ ودفن بالروحاء المعروفة الآن ببيرطاز رحمه الله وايانا .

٧٣١ (خليل) بن أحمد بن حسن المطرى و يعرف بابن كبيبة ــ تصفير كبة ــ وهو ابن يركة الآتية في معجم النسائي . ولد سنة احدى و تعانعائة تقريبا بالمطرية و نشأ بها و أجاز له غير و احدمنهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى والزين أبو بكر المراغى

والصلاح الأرموي والشرف بن الكويك ولقيته بالمطرية فقرأت عليه حديثا واحداً . مات بعد الستين تقريبا .

٧٣٢ (خليل) بن أحمد بن الغرس خليل بن عناق \_ بفتح المهملة أوله تم نون مشددة وآخره قاف ـ غرس الدين أو صلاح الدين القاهري الحنبي ، ويعرف بابن الغرز . ولد في رجب سنة سبع وتمانين وسبعائة بالقاهرة و نشأبها فقرأ القرآن و اشتغل بالنحو والفقه وغيرها ۽ ومنشيوخه في النحو ناصر الدين البار نباري (١)، وكذا أخذ عن العز بن جماعة ولازم البدر البشتكي كثيراً في علم الأدب حتى ناق فيه جداً ومدح الأعيان كشيخنا وأوردت في الجواهر من مدحه فيه قصيدة مع لغز أجابه عنه وأول الجواب:

أمولاى غرس الدين والفاضل الذي له ثمر الآداب دانية الهذب ومن لاح حتى في ذرى الشرق فضله فأجرى دموع الحاسدين من الغرب وكذا أثبت هناك تقريضاً حسنا لشيخنا في مرثية نونية رثيبها صاحب الترجمة ولده بعد وفاته ، وطارح الفضلاء أخذ عنه جماعة منهم شيخنا ابن خضر فهندونه وحج ودخل الشام ؛ وكان فاضلا مفننا ظريفا كيسافكهاعلى سمنه مطمئن النفس حسن الصوت بالقرآن جداً يلبس زي الجند . مات في ليلة الجمعة عاشر شعبان سنة ثلاث وأربعين بالقاهرة رحمه الله ، ومن نظمه :

سبحان من بدّل ذاك البها بشقبح أحداق (٢) وأحناك وإن تجدا قرقوشة عاجدريانها لنحوى وإن كان العجين فطيرا فأخْ لف الوعد لماجئت منتجزاً وراح يمطُّل حقاً ظاهراً وجبا وان تجدا مداماً أوقيانا خذاني للددامة والقيان

تعجوزة حدياء عاينتها تبسمت قلت استرى فاك وقوله: خلیلی قد جعنا جمیعاً فبادرا لبیت فلان مُسرعین و سیرا وقوله: وافيت محْـ بوب قلى في جبايته يوماً وصادف ميعاداً به اقتربا وقوله: خليلي ابسطالي الأنس إنى فقير مت في حب الغواني وفي معجمي من نظمه أشياء وشعره سأتر .

٧٣٣ (خليل)بن الشهاب أحمد بن خليل التروجي السكندري نزيل مكة ، كان ملياً كثير المعاملة للناس.مات بمكة في شعبان سنة ممان و عانين و بنو ه الآن سنة سبع و تسعين بمكة. ٧٣٤ (خليل) بن أحمد بن سليهان بن غازي بن مجد بن أبي بكر بن عبد الله

<sup>﴿(</sup>١) نسبة لبار نبار بالمز احميتين بالقرب من رشيد . (٢) في شذر ات الذهب «أشداق».

ابن أوران شاه الملك الصالح ثم الكامل أبو المكارم بن الاشرف أبى المحامد ابن العادل أبى المفاخر الايوبى الماضى أبوه والآتى أخوه يحيى استقر فى مملكة حصن كيفا بعد قتل والده سنة ست وثلاثين ، وكان كما قال شيخنا على طريقته فى محبة العلماء خصوصاً الشافعية ، وسار فى بلاده سيرة حسنة ونشر العدل . قال وله نظم ووصفه أيضا بأنه من أهل الفضل وأنه أرسل بديوان من شعره على عادة أبيه الى الديار المصرية فقرضه له الادباء ، ومن لطيف ماوقفت عليه مماكتب له قول الكال بن البارزى :

> بانوا فأجروا عيوني من بعدهم كالعيون في حبهم مت عشقا ياليتهم قبلوني

وانتنى من ديوانه غير ذلك ، وأظن أن شيخنا ممن قرضه ، واستمر فى المملكة حتى و ثب عليه ابنه فقتله صبراً فى ربيع الاول سنة ست وخمسين، ولقب بالعادل وفى ترجمته من كتابى التسبر المسبوك من نظمه غير ذلك ، وكذا فى ترجمة أبيه من سنة ست وثلاثين فى أنباء شيخنا مايمكن استفادته هنا .

۷۲۵ (خلیل) بن أحمد بن علی غرس الدین السخاوی ثم القاهری والد أحمد الماضی ، كان فی مبدئه عند الزین القمنی فی دزوراته ثم استنهضه الشیخ فصار یرقیه لما هو أعلی من ذلك بما یشبه التجارة وأخذ هو فی شیء من هذا آلی أن صحب الشمس الحلاوی وكیل بیت المال وأحد خواصالظاهر جقمی قبل سلطنته وصاد بتردد معه الیه فاستخدمه فی بعض مهماته بل واستنابه فی نظر سعید السعداء وقتا وصادت أمواله بذلك مرعیة ولا زال فی نموفلما استقر فی السلطنة هرع الاكابر فن دونهم الیه فی قضاء ما ربهم ؛ وعد فی الاعیان وقرأ عنده الشهاب الزهری وغیره البخاری وولی نظر القدس والخلیل فی ذی الحجة سنة ثلاث وأربعین عوضا عن طوغان نائب القدس ومشی فیها كما قال المینی مشی الوزراء وكتاب السر قال وقیل آنه نائ أول أمره جابیا یجبی وعلی كتفه خرج ولم یكن له ید فی طرف من علم من العلوم بالكلیة بل كان یعد من العوام ، قلت لكن كما بلغنی كان فیه بر وخیر ومعروف و تدین بوقد حج غیر مرة قلت لكن كما بلغنی كان فیه بر وخیر ومعروف و تدین بوقد حج غیر مرة وزار بیت المقدس قبل ریاسته و بعدها ، وقد ترجه المقریزی فی حوادث سنة علاث و رابعین فقال انه قدمت به وبأخیه أمهما الی القدس وها صبیان فنشا بها علاث و رابعین فقال انه قدمت به وبأخیه أمهما الی القدس وها صبیان فنشا بها

ثم قدم القاهرة فاستوطنها مدة وعانى المتجر وتعرف بالامير جقمق وصحبه سنين وتحدث فى أقطاعه وما يايه من نظر الاوقاف فعرف بالنهضة وشهر بالخير وألديانة فلما تسلطن جقمق لازم حضور مجلسه حتى ولاه نظر القدس والخليل انتهى . مات بعد أن أسن فى جمادى الاولى سنة سبع وأرامين .

۷۳۲ (خلیل) بن أحمد بن عیسی بن الصلاح خلیل بن عیسی بن عد صلاح الدین. القیمری الکردی الاصل الخلیل الشافعی و الد عدالآتی و لدفی ذی القعدة سنة ثهان و همایین و سبعمائة بالخلیل و نشأ بهافقر أ القرآن عند اسماعیل بن ابر اهیم بن مروان و ارتحل إلی القاهر ق فجوده علی الزراتیتی و النور علی بن حسب البوصیری وغیرها و و سمع علی الشرف بن الکویك جزء ابن عرفة و البطاقة و أشیاء و ببلده المسلسل علی شیخنا بالاجازة الشمس أبی عبد الله التدمری و فقیهه ابن مروان المذكور و الشهاب احمد بن حسین النصیبی و ابر اهیم بن حجی الحسینی عظیمات ، و الشحنة الاحنف قالو اأنابه المیدومی، و كذا سمع علی ابن الجزری و غیره و تصدی للقراء ات بحسجد الخلیل و قرأ علی العامة فانتفع به فی ذلك ، و حج لقیته بالخلیل فقر أت علید جزمی ابن عرفة و البطاقة ، و كان خیراً دیناً عارفاً بالقراء ات . مات فی سنة سبع و ستین ، و جد أبیه ممن أجاز لشیخنا أبی هریرة القبایی .

۷۳۷ (خلیل) بن اسحاق بن قازان الغرس الخلیلی أحد خدام الخلیل . ولد سنة اثنتی عشرة و ژانمائة تقریباً ، وسمع جزء ابن عزفة علی التدمری ، و کان یذکر أفه حضر مجلس ابن الجزری واسماعه هو والتدمری و ابن حجی ویذکر لدلك امادات ، و کان انسافاً حسنا حافظاً للقرآن حسن المحاضرة یستحضر کثیراً من مقامات الحریری ، وطلب مع قاضی الخلیل بسبب أمیر جرم فی سنة احدی و تسعین و حبس هناك مدة ثم أفرج عنه سنة ثلاث و حضر إلی بلده صحبة دقماق نائب القدس و نظر الحرمین فتوفی بقریة عجلان علی مرحلة من بلد الخلیل فی شهر جمادی سنة ثلاث و تسعین فنقل إلی بلد الخلیل و دفن بها رحمه الله .

٧٣٨ (خليل) بن اسماعيل بنعمر العمريطي ثم القاهري الشافعي الشاهد أخو الشمس مجد الآتي . تكسب بالشهادة وتميز فيها مع جودة الخط ولكنه ليس بالمتين مع أدب وحشمة ؛ وقد حج وسمع هناك على التتي بن فهد .

٧٣٩ (خليل) بن أميران شاه بن تيمودكور الماضى أبوه وجده ملك سمرقند بعد جده في حياة والده وأعمامه لكونه كان معه عند وفاته سنة سبع ونمانمانة فلم يجد الناس بدأ من سلطنته وعاد بجثة جده يريد بسمرقند وقد استولى علم

الخزائن وتمكن من الأمراء والعساكر ببذله لهم الأموال العظيمة حتى دخلوا في طاعته سيما وفيه رفق وتودد مع حسن سياسة وصدق لهجة وجميل صورة فلما قارب سمرقند تلقاء من بها وهم يبكون وعليهم ثياب الحداد ومعهم التقادم فقبلهامنهم ودخلها وجنة جده في تابوت أبنوس بين يديه وجميع الملوك والأمراء مشاة مكشوفة رءوسهم حتى دفنوه وأقاموا عليه العزاء أياماً ثم أخذ صاحب الترجمة في تمهيد مملكته ، وملك قلوب الرعية بالاحسان واستفحل أمر دوجرت حوادث الى أن مات بالرى مسموماً في سنة تسع ، ونحرت زوجته ساد ملك نفسها بخنجر من قفاها فهلكت من ساعتها ودفيا في قبر واحد ، ثم قتل والده أميران بعده بقليل ، وولى مكانه بير عمر ، وطول يوسف بن تغرى بردى ترجمته تبعاً للمقريزي في عقوده .

ويعرف الحليل) بن أبى البركات بن موسى صلاح الدين بن سعد الدين ويعرف كسلفه بابن أبى الهول. أحدكتاب المهليك. مات في رمضان سنة ثلاث وثمانين وهو صاحب الجامع الذي ببركة قرموط ،وكان مسجدا قديما فوسعه وعمل فيه خطبة ورتب فيه أرباب وظائف ، وحج غير مرة .

٧٤١ (خليل) بن أبى بكر بن على بن عبد الحيد غرس الدين الاندلسى الاصل القاهرى الشافعى و الد الشمس محمد وأخى عمر الآتيين و يعرف كسلفه بابن المغربل. نشأ فخه ظ القرآن وقطعة من التنبيه ثم اشتغل بالقيام بعياله و تزوج صالحة ابنة النور على بن السراج بن الملقن وأنجبها ولده المشار اليه و داوم التلاوة و العبادة حتى مات في ثامن عشر ومضائ سنة ثمان و ثلاثين عن أد بع وستين سنة .

(خليل) بن حسر ن بك بن على بك بن قرأ يلوك .

٧٤٧ (خليل) بن حسن بن حرز الله قاضى الفلاحين . كانوا يرجعون اليه فى أمور الفلاحة ،وكانشاهداً ببعض المراكز وقدحضر على الحجار وغيره . مات فى جمادى الآخرة سنة احدى . ذكره شيخنا فى أنبأنه .

٧٤٣ (خليل) بن خضر العجمى . حدث بالخليل سنة أربع و ثمانمائة فى جماعة بالمسلسل بالأولية عن الميدومي ، رواه لنا عنهم التقى أبو بكر القلقشندي . ٧٤٤ (خليل) بن د نكر أحد الأمر اء العشرات . مات في صفر سنة ثلاث . أر خه العيني . ٧٤٥ (خليل) بن سبر ج \_ بكسر المهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره جيم وضبطه شيخنا في سنة تسعين من تاريخه بضم أوله و ثالثه فيحرر \_غرس الدين الكمشبغاوي كمشبغا خازندار صرغته شلالكي ؛ كان أبوه نائب قلعة مصر الكمشبغاوي كمشبغا خازندار صرغته شلالكي ؛ كان أبوه نائب قلعة مصر

فولد له هذا وذلك في سنة أربع ونمانين وسبعائة ، ومات أبوه وهو ابن ست في سنة تسعين فحفظ القرآن عند الشرف موسى الدفرى المالسكي والرسالة لابن أبي زيد واللمع للتلمساني ، واشتغل يسبراً وسمع بعض اترغيب للاصفهاني على النجم البالسي والحلاوي في سنة نمان وتسعين وأجاز له فيها أبوهريره بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وأبو العباس بن العز وابن أبي النجم وابن صديق وابنة ابن المنجا وآخرون ، وحدث وأسمع شيخنا أبو النعيم عليه ولده ودلني عليه فقرأت عليه جزءاً باجازته من أبي هريرة قبل أن أقف على مسموعه المشار اليه ، وكان خيراً ، مات في صفر سنة سبع أوثمان وستين رحمه الله .

٧٤٦ (خليل) بن سعيد بن عيسى بن على القرشى القاهرى القارى امام مدرسة آل مالك بالقرب من المشهد الحسينى . ولد بعد الأربعين وسبعائة تقريبا وعنى بالقراءات وسمع على ابن القارى مشيخته تخريج العراقى وعليه وعلى خليل بن طر نطاى صحيح البخارى، وحدث سمع منه الطلبة سمع عليه من شيو خنا الزين دضو ان وعبد السلام البغدادى وانتقى الشمنى والعز الكنائى الحنبلى ومن قبلهم المكلوتاتى والحكال الشمنى ، وذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز لا بنى عهد ، ومات في أو ائل سنة تسع عشرة . قلت وهكذا أرخه المقريزى في عقوده و رأيت من قال سبع عشرة وكأنه تحرف فالله أعلى .

العله الآتى فى ابن عبدالله ، وقفت على الموجود من صحيح ابن خزيمة بخطه . العله الآتى فى ابن عبدالله ، وقفت على الموجود من صحيح ابن خزيمة بخطه . ١٤٨ (خليل) بن شاهين غرس الدين الشيخى شيخ الصفوى الظاهرى برقوق والد عبد الباسط الآتى . ولد فى شعبان سنة ثلاث عشرة و ثمانمائة بالحارة الخاتونية من بيت المقدس فلما بلغ خمس عشرة سنة تحول مع أبيه الى القاهرة وحفظ القرآن واشتغل و نظم فأكثر ، ولازم بعد أبيه خدمة أزبك الدوادار قليلا فى جملة مماليكه ثم صار بعد القبض عليه من جملة مماليك الاشرف برسباى بسفارة صهره زوج أخته الخواجا ابراهيم بن قرمش ثم ولاه نظر اسكندرية محجو بيتها ثم نزوج بأصيل المحت خوند جلبان أم العزيز وحملت اليه الى السكندرية مباشراته ثم تزوج بأصيل أخت خوند جلبان أم العزيز وحملت اليه الى السكندرية فدخل بهاوصار عديلا للاشرف ثم استقدمه القاهرة على إمرة طلبخاناه وقرد فى نظر دار الضرب ثم نقله الى الوزارة ولكنه استعنى منها بعد مدة يسيرة و أمره أن دار الضرب ثم نقله الى الوزارة ولكنه استعنى منها بعد مدة يسيرة وأمره أن دار الخدم مع المقدمين ثم سافر فى سنة أربعين أميراً على المحمل ثم ولى نيابة

الكوك فلما مات الأشرف صرفه الظاهر عرس نيابتها وولاه أتابكية صفد طرخانا ثم ظهر له نصيحته فولاه نيابة ملطية فاستمر فيها زيادة على أربــم سنين تقريبا ، قدم في غضونها القاهرة مرتين نقل في الثانية منهما عنها الى أتابكية حلب ثم امتحنبها وسجن بقلعتها مقيداً لشكوى نائبهامنه ثم أطلق بعناية شيخنا وأقام بحرم الخليل طرخانا ، وأنعم عليه بما يزيد على كفايتــه ثم نقل إلى نيابة القدس ثم أعنى منها بعد مدة وتوجه الى دمشق على تقدمة بهما كانت معه حين النيابة ثم أضيف اليه إمرة عشرة زيادة على التقدمة تم صرف عنهما ثم ولى إمرة الحاج الدمشتي مرة في آخر الايام الظاهرية وأخرى في أول الدولة-الاشرفية اينال وأعطى إمرة عشرين بطرابلس طرخانا فتوجه اليها تم أعيد الى دمشق على امرة عشرين طرخانا ورام المؤيد اعطاءه تقدمة بالقاهرة فعوجل ولكن أقره الظاهر خشقدم على اورته المشار اليها بها معفياً عن سائر الكلف السلطانية بل وأذن له بالاقامة في القاهرة وأن يحضر مجلسه في الاسبوع مرتين لمسامرته ومنادمته ثم حقد عايه وأخرج إمرته وأمره بالتوجه لبيت المقدس فالتمس منه أن يكون بمكة فأذن له وتوجه منها معالحاج العراقي الىالعراق ودخل الحلة وبغداد وغيرها ،فلما مأت الظاهر رجع الى حلب ثم الى طرابلس فتمرض حتى كمانت منيته بها في جمادي الاولى سنة ثلاث وسبعين ودفن بها في تربة كـان. أعدها لنفسه ؛ وكان يتعانى الادب مع اشتغال ومشاركة فيه ومذاكرة حسنة بالتاريخ والشعر وفهم جيد وقد خمس البردة ؛ وكتبت عنه ماأنشدنيه لنفسه مماء أودعته في الجواهر وخاطب بهشيخنا:

وقائلة من فى القضاة باسره ويراف فى الاحكام بالخلق كلهم فقلت مطافه والامام أولو النهى له كتب فى كل فن لقسارى، وفى النحو والتصريف لم ير مذله فأجابه شيخنا بما كتبته عنه أيضاً: أياغرس فضل أثمر العلم والندى يجود وينشى بالغاً ما أداده لك الخيرة دحركت بالنظم خاطراً وقلدت جيدى طوق نعماك جائداً

وقائلة من فى القضاة بأسره يلازم تقوى الله طراً بلاضجر ويرأف فى الاحكام بالخلق كلهم ويدعو لهم فى كل ليل الى السحر فقلت ملفه والامام أولو النهى وذاك شهاب العسقلانى بنى الحجر له كتب فى كل فن لقدارى وشرح عجيب للبخارى من الخبر وفى النحو والتصريف لم ير مثله كذا فى المعانى والبيان وفى الاثر

فلله ما أذكى وما أطيب النمر فستطلع دراً ومستنزل الدرر له مدة فى العمر ولت وما شعر فغالاً ونطقاً صادق الخبر والخبر مناسبة اسمينا خليل وأحمد لرأس أولى النظم الامام الذي غبر وكذا عندى من مراسلاته مع شيخناغير ذلك ، وقد كتبلى ولده ترجمته بخطه وقال إن شيخنا أجازه بالفتيا والتدريس بعد أن لازمه رواية و دراية حتى كان مماسمه عليه مناقب الشافعي من تأليفه وشهد له بأنه شارك أهل العلم في فنونهم مشاركة فطن، إلى غير ذلك مما أورده شيخنا في عدة سجعات بقال ولده وله نحو ثلاثين مصنفاً في الفقه والتفسير والتعبير والتاريخ والانشاء وغيرها سمى يوسف بن تغرى بودى منها المواهب في اختلاف المذاهب مرتب على أبواب الفقه به والمنيف في الانشاء الشريف ، والكوكب المنير في أصول التعبير ، والاشارات في علم العبارات به والدرة المضية في السيرة المرضية ، وديوان شعره وهو في عدة مجلدات ، وقال إنه أنشده قصيدة قالها للملك الظاهر ، في شرح حاله حين عزل عن أتابكية حلب إنه أنشده قصيدة قالها للملك الظاهر ، في شرح حاله حين عزل عن أتابكية حلب قصد فيها الوزن والقافية وانه وجد له مذاكرة بالشعر والتاريخ بحسب الحال .

٧٤٩ (خليل) بن عبد الرحمن بن أحمد بن عدن أحمد غرس الدين الأنصارى الخليلى الشافعي أخو ابراهيم الماضي ويعرف بابن قوقب (١). ولد سنة عان و تماعات وسمع شريكا لآخيه من ابن الجزري وابراهيم بن حجبي والتدوري وأحمد بن الحسن النصيبي وآخرين ، ولقيه بعض الطلبة فأخذ عنه واستجازه لبعض الأولاد ، وكان خيراً ناب في إمامة مسجد الخليل وقتاً وعنده كما قال أخوه مشاركة قال والظاهر انه قرأ في النحو على ابن رسلان . مات ببلده في سنة أربع وسبعين رحمه الله .

مدنة ست وتسعين العراقي والبلقبني وابن الملقن وآخرون . والبلقبني وابن الملقن وآخرون .

١٥٥ (خليل) بن عبد الرحمن صلاح الدين بن الكويز أخو العلم داود الآتى . قدم مع مؤيد شيخ إلى القاهرة بعد قتل الناصر فرج سنة خمس عشرة ، وكان يباشر ديوانه حين كان نائب دمشق فلما تسلطن قربه وأدناه وولاه نظر ديوان المفرد . وعظم وعد في الاعيان حتى مات في رمضان سنة ثلاث وعشرين ، وكان الجمع في جنازته وافراً الا أن السلطان لم يخضر ، ودفن في تربة كمشبغا الحوى وأقام القراء على قبره أسبوعا على العدة ، وكان فيما قاله شيخنا في أنبائه متواضعاً كثير البشاشة حسن الملتقي كئير الصدقة .

٧٥٧ (خليل) بن عبدالقادر بن على بن حمائل بالمهملة أبو عبدالقادرالنا بلسى؛ كان أبوه نقيب القاضى الشافعي بنابلس، وربما حضر عند القلقشندي ببيت

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وربما جعل بدل الواو تحتانية.

المقدس فكتب من أجل انتهائه لهم اسم ولده هذا في بعض الاستدعاءات المؤرخة برمضان سنة ثمان وتسعين التي أجاز فيها ابو هريرة بن الذهبي وغيره ، بل سمع على الشمس مجد بن سعيد المقدسي جزءاً فيه منتقي من ثمانيات النجيب سنة عشر وثمانمائة انا به الميدومي ونشأ بعد ذلك متصرفا بأبواب القضاة ولقيته بنا بلس فقرأت عليه بها جزءاً ، ومات بعد السنين تقريبا .

٧٥٣ (خليل)بن عبد القادر بن عمر بن محد بن على بن محد بن ابراهيم صلاح الدين ابو سعيد حفيد شيخ بلدالخليل السراج ابى حفص الجعبرى الاصل الخليلي الشافعي سبط الخليل الشهاب القلقشندي الماضي والآتي ابوه وجده وجد أبيه . ولد في المحرم سنة تسع وستين وثمانما ئة ببلد الخليل ونشأبه فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفية ائنحو والشاطبيتين وعرض على الشمس بنحامد والنجم بن جماعة والبرهان بن أبي شريف ، وبحث ببيت المقدس على الآخير فى جمع الجوامع وعلى أبى الفضل بن الامام شيخ النحاسية بدمشق في المنهاج مُم لازم الـكال بن أبى شريف فى فنون وقرأ عليه كتباً ، وقدم القاهرة مم أبيه وجده فبحث على في شرح النخبة وسمع مني المسلسل بل قر أعلى السنن للشافعي رواية المزنى وجزء ابن بخيت وغير ذلك، وكذا قرأ على الخيضري والمنباطي والديمي وسمع على حفيديو سف العجمي وأبى السعو دالغراقي وعبدالغني بن البساطي وآخرينوأجاز لهجماعة ؛ ودخل الشام وغيرها وطلب وكتب ؛ وفيه نباهة في الجلة وفى بعضها :ووالله ثم والله إننى داع لمركم كثيراً فان فى حياتكم للعالم غاية الجمال وكتب لبعضأصحابهوان تقبلواأيادي شيخناوأستاذنا حافظالاسلام وحيددهره الشيخ شمس الدين السخاوى ختم اللهله بخير وفسح فى أجله لنفع خدام السنة الشريفة وسائر المسلمين واعلامه ان المملوك كثير الدعاء في صحائفه والثناء على شيمه الطاهرة . ٧٥٤ (خليل) بن عبد الله بن محمد بن داود بن عمرو بن على بن عبد الدائم الكناني العسقلاني الاصل المجدئي المقدسي الشافعي أخو أبي العباس احمد الواعظ الماضي . ولد فيما أملاه على بعض الطلبة سنة خمس وعشرين وأنه حفظ القرآن. والمنهاج وجمع الجو امع وألفية النحو وعرض على الجال بن جماعة والعلاء بن الرصاص واشتغل على اخيه ، وسمع عليه وعلى العز القدسىوماهر كثيراً بلأخذبدمشق عن البلاطنسي والبدر بن قاضي شهبة والزين الشاوي والتقي الاذرعي في آخرين. وبطرابلس عن السوبيني وبالقاهرة عرن العلم البلقيني والمناوي والمحلي أخذ

عنه شرحه لجمع الجوامع والبامى وخضر عنه القاياتي يسيراً . وكذا أخه في العقليات عنالتتي والعلاء الحصنيين ، رما أخذه عن ثانيهما حاشية السيدعلي شرح العقائد ونظام الحنني وأجاز لهشيخنا وابن الديرى والشمس الشنشي وغيرهم وناب فى القضاء بالقاهرة عنجماعة ثم استقل بقضاء نابلس وصفد وأكثر هذا يحتاج الى توثيق ، نعم حضر عنــد الصلاح المكيني ، وناب عنه في القضاء ثم استقر في قضاء القدس ومشيخة صلاحيته بسفارة الدواداريشبك من مهدى وعد أمره فيهما من النوازل ، وآل أمره إلى أن صرف عنهما فعن القضاء بالشهاب أبن عبية وعر ﴿ المشيخة بالـكال بنأ بىشريف ، وكان مجاوراً بمكة فىسنة نمان وتسمين ولم أره لاشتغاله فيما بلغني بالضعف حتىمات في جمادى الثانية منها ءوبالجملة

فهو غير موثوق به كأخيه وولده عفا اللهعنهم.

٧٥٥ ( خليل ) بن عبد الله الأذرعي ويعرف بالقابوني بُذَكره شيخنا في أنبائه وقال كان ممالحاً مباركا منقطعاً عن الناس مثابراً على العبادة كتب الكثير للناس بخطه الحسن ومن ذلك كما وقفت عليه الموجود من صحيح ابن خزيمة ، قليل الكلام كنير الحج مع فقره ، وكان الناس يأتمنونه على الصدقات التي يريدون إرسالها الىمكة ؛ ويستبشر به المكيون اذاحج لكثرة احسانه اليهم ؛ وكان للشاميين فيه اعتقاد زائد . مات بالطاعون في صفر سنة أربع عشرة ؛ وله ثلاث وستون سنة ، وكانتجناز تهفيها النائبوالناس. قلت وأظنه والدشيخنا الزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل القابوني بافان يكنه فهو الصلاح أبو الصفاخليل بن سلامة بن أحمد بن على . ٧٥٦ (خليل) بن عبد الله خير الدين البابرتي العنتابي الحنفي نزيل القاهرة. ووالد عجد الآتي . قال العيني قدم من البلاد الشمالية في حدود سنة خمسوتمانين وخمسما له فتنزل بالصرغتمشية واشتغل كستيراً ؛ ثم بالبرقوقية في أيام العلاء ثم السيف السيراميين ولازم ثانيهما في العلوم وتزوج ابنته ، وكان يعاشر الامراء كشيراً فسعوا له في قضاء الحنفية عند الناصر فأجاب ولكنه لميتم . مات وقد زاد على المتين سنة تسع وخلف كـتــاً كـثيرة ، وكــذا قال شيخنا في أنبائه انه عين مرة لقضاء الحنفية فلم يتم وزاد أنهولى قضاء القدسفى سنة أربع وثمانين وكان فاضلا في مذهبه محباً للحديث وأهله مذاكراً بالعربية كـ ثير المروءة.

٧٥٧ ( خليل ) بن عبدالوهاب بن سليمان بن مجد بن أحمد بن أبى بكر صلاح الدين بن نجم الدين الانصاري بن الشبرجي . ولد سنة سبع وأربعين وسبعائة وتفقه قليلا وباشر كــثيراً منأوقاف المدارس كــالشامية الجوانية . وكان قوى.

النفس كنير الحشمة والكرم يتردد اليه أعيان الفقهاء وهو الذي عمر الشاميتين بعد حريقهما فى فئلة اللنك ثم ضعف جانبه وقوى عليه الحكام وصارت اقامته بالمجدل وقف الشامية ، وآل أمره الى فقر شديد . مات فى رمضان سنة أربع وعشرين وهو آخر من بقى من آل بيتهم .قاله شيخنا فى أنبائه .

٧٥٨ ( خليل ) بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالجليل الشيخ أبو الصفا القرافي المصرى المقرىء الحنبسلي ظناً ويعرف بالمشبب ـ بمعجمة وموحدتين أولاها مشددة مكسورة . ولد سنة خمسعشرة وسبعما له تقريباً ؛ سمع مر ح البدر ابن جماعة الشاطبية فيما كان يقوله، وتلا بالسبع على جماعة وأقرأ الناس بالقرافة دهراً طويلاً ، وكان منقطعاً بسفح الجبل ، وللملك الظاهر برقوق وغيره فيه أعتقاد كبير ويقبل الظاهر شفاعته ، وقد اجتمعت به وسمعت قراءته وصليت خلفه ، وما سمعت أشجيي مر · ي صوته في المحراب . قاله شيخنا في أنبائه الا مولده . زاد في معجمه : وكـان يرتل الفاتحة ويرسل في السورة . ومر · \_ تلامذته المشهورين بحسن القراءة الزرزاري وابنالطباخ وغيرهما ؛ وقد أثبت السراج بن الملقن اسممه في طبقات القراء له، وبيض له وأما ابن الجزرى فانه قال محرر ضابط مجود دين صالح من خيار عباد الله رأيته بمسجــد اللؤلؤة من القرافة الصغرى وأخبرنى انه قرأ على ابراهيم الحــكرى والسراج عمر الدمنهوري ، قرأعليه النور على بن مجد بن المهتاروالنورعلىالضرير امام الشافعي ومظفر القرافي ومجد الزيلعي وعبد المعطي مؤذن خانقاهقوصون، وألف كراساً في النحو ، وهو على خير كـثير بارك الله له ثم أضر وأقعد . مات فی سنة احدی ؛ زاد المقریزی فی عقوده فی ربیع الأول ، وقال غیرهماانه کانت له طريقة في القراءة معروفة ، قال وكان ينكر على جماعة من قراء الاجواق بحيث انه كان إذا مر بهم وهم يقرؤن يسد أذنيه ، وسيرته حسنة وطريقته جميلة وقد حبس رزقه بالجيزية جعل مآلها للحرمين وجعل النظرفيها لتماضى الحنابلة، وكاأنه حنبلي بل يقال أن العزالحنبلي جزم بذلك رحمه الله و نفعنا ببركاته ً-

٧٥٩ (خليل) بن على بن احمد بن بوزبا \_ بضم الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى بعدها موحدة \_ غرس الدين المصرى . ولد في سنة خمس وعشرين وسبعهائة ولم يرزق السماع على قدر سنه و لكنه سمع جزءاً من حديث أبى على الحسن بن القسم الكوكبي على المسمس عهد بن محدين عمير للقرى الكركبي على السماح بوحدث به قرأه على شيخنا وقال في معجمه انه تكسب بالشهادة وكان من شهداء القيمة به قرأه على شيخنا وقال في معجمه انه تكسب بالشهادة وكان من شهداء القيمة

أسن جداً وارتعش ، وقال فى أنبأنه انه سمع ابن نمير وغيره ، ولوكان سماعه على قدر سنه لاتى بالعو الى مات فى شعبان سنة أربع ، وهو عند المقريزى فى عقوده . ٢٦٠ (خليل) بن عيسى بن عبد الله خير الدين القدسى الحنني والد مجد الآتى وقاضى القدس . ممن وأخذ عنه ابنه وغيره ، ومات مسموماً فى سنة احدى ، واستقر بعده فى قضاء القدس موفق الدين العجمى .

٧٦١ (خليل) بن فرج بن برقوق الغرس بن الناصر بن الظاهر . ولد بالقاهرة في سنة أربع عشرة تقريباً وأمه أم ولد . دام بالقاهرة إلى أن ملك المؤيد شيخ فأرسله هو وأخوه محمد الى اسكندرية فحبسا بها فأما محمد فمات بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين وأما صاحب الترجمة فبتى فى محبسه مــدة ثم أطلق وأذن له الاشرف بالسكني بها وأن لايركب الا لصلاة الجمعة على فرس من خيول نائبها ؛ واستمر الى أن رسم له الظاهر بالركوب والنزول وارساله فرساً بقماش ذهب، ثم تكلم فيه عند السلطان بعض مهاليكه بما اقتضى أخذ الخيل ومنعه من الخروج من باب البحر أحداً بو اب اسكندرية ، وذلك في سنة اثنتيزو خمسين وصاربرك في المدينة خاصة ثمأذن له في سنةخمس وخمسين في الخروج من الباب المذكور وأنعم عليه بفرس بقماش ذهب، ولم يلبث أن رسم له بالحج في السنة التي تليها فحضر الى القاهرة في نصف شوال فنزل عند أخته خوند شقرا زوجة جرباش المحمدي كردأحد المقدمين حينئذ وطلع الى السلطان بالقلعة فقام اليه واعتنقه وبالغ في اكرامه حتى انه أجلسه فوقه ، ثم نزل فأقام ببيت أخته الى أن سافر للحج ، وكنت هناك فرأيته بل كنت أحياناً أراه بالدرب ، ولما عاد كان الظاهر قد خلع نفسه في مرضه ، واستقرولدهالمنصور فطلع اليه فألبسه كاملية بمقلب سمور ثمَّ عاد الظاهر في مرضه ثم نزل الى تربة أبيه الناصر فرج بالصحراءو توجه منها امتثالاللاً مر الى ثغر دمياط في يومه فأقام به حتى مات في جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين ، ودفن عند الشيخ فتح الاسمر ثمانية أيام ثم نقل الى القاهرة فدفن بتربة والده في القبة التي تجاه قبة جده الظاهر برقوق ، وذلك في جمادي الثانية ، وكان فسيما قال يوسف بن تغرى بردى أخضر اللون الى الطول أقرب تحيف البدن أسود اللحية عنده تمعقل ودهاء ومعرفةمع كبر وجبروت واسراف على نفسه وانهماك في اللذات عفا الله عنه .

٧٦٢ (خليل) بن مجد بن ابراهيم غرس الدين العطار المقرى . ولد سنة خمس وثمانمائة تقريباً ؛ ونشأ فحفظ القرآن والعمدة وعرضها فى سنة تسع عشرة على (١٤ ـ ثالث الضوء)

الولى العراقى والعزبن جماعة والبرهان البيجورى والشمس البرماوى والشهاب أحمد بن عبدالله القلقشندى وأجاز واله و اشتغل يسيراً و تعلى قراءة الجوق فتقدم فيها ، وصاد أحد الافراد ، استجازه بعض الطلبة لبعض الأولاد وأظنه تأخر الى بعدالستين ٧٦٣ (خليل) بن عهد بن خليفة بن عبد العال الحسبانى ابن عم الشهاب الماضى وصهره على ابنته ، ولى قضاء حسبان ، وكان خيراً ديناً ورث من أبيه مالا جزيلا غرم أكثره فى تزويج ابنة عمه المذكور ثم كان آخر أمره أن طلقت منه ، مات في سنة اثنتى عشرة ، قاله شيخنا فى إنبائه ،

٧٦٤ (خليل) بن مجد بن الشيخ أبى مدين على بن أحمد الرملى ثم المقدسى. الأستى جده . ثمن أخذ عنى .

٧٦٥ (خليل) بن محد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الحافظ غرس الدين وصلاح الدين أبو الصفا وأبو الحرم وأبوسعيدالاقفهسي المصرىالشافعي ويعرف بالأشقر وبالأقفهسي . ولد في سنة ثلاث وستين وسبعاً له تقريباً . ونشأ فحفظ القرآن واشتغل بالفقه قليلاوكذا اشتغل بالفرائض والحساب والأدب وجلسمع الشهود وقتاً ثم أحب الحديث قبيل التسعين و توجه لطلبه حتى سمع الكثير من الكتب. والاجزاء بقراءته وقراءة غيره بالقاهرة ومصرعلى خلق كثيرين كعزيز الدين المليجي وصلاح الدين البلبيسي وتقي الدين بنحاتم والشهاب المنفر والصلاح الزفتاوي. وأيى الفرج بن الشيخة والتاج الصردى والشمس المطرز ومريم الأذرعية . ثم حج فی سنة خمس وتسعین وجاور فسمع بمكة من شیوخها كابن صدیق وابن. سكر . وكان عسراً في التحديث فلم يزل يتلطف به حتى سهله الله له . وكـذا سمع بالمدينة من جماعة ثم قدم دمشق في سنة سبع وتسعين فأدرك بها الشهاب أحمد ابن الدر وأبا هريرة بن الذهبي فأكثر عنهما وعن غيرهما ، وسمع الــكثير من حديث السلني بالسماع المتصل وبالاجازة الواحدة ثمقدم القاهرة سنة عمان وتسعين فسمع بها السَّكثير أيضاً مرافقاً لشيخنا وغيره . وسافر صحبة شيخنا الى مَكَّة في البحر فطلع هو من جدة وتوجه شيخنا إلى اليمين فجاور سنة تمانمانة وأقامبها التي تلبها لنذر كان نذره وهو إن ملك ألف درهم فضةأن يجاور سنة . فلما لقيه شيخنا فى الحج سنة عاعائة أخذله من الشهاب المحلى التاجر ألف درهم فضة فاما قبصها أعلمني بنذره وجاور ثم رحل الى دمشق مرة ثانية فأقام بها وقدم عليه شيخنافر افقه فى سنة اثنتين وثمانمائة ورجع معه الى القاهرة ثمحج فىسنة أربعوجاورسنة خمس فلقيه شيخنا فى آخرها مستمرأعلى مايعهدهمن الخيروالعبادةوالتخريجوالافادة وحسن

الخلق وخدمة الاصحاب وخرج وهوبها للحافظ الجمال بن ظهيرة معجماً وبالقاهرة. للمجد اسماعيل الحنني مشيخة ؛ واستمر مجاويراً بها من تلك السنة نحو سبعسنين. متوالية غير انه كان زارالمدينة من مَكة ثلاثمرار وزارالطائف مرة ولماحج في. سنة احدى عشرة توجه معقافلة عقيل الى الحسا والقطيف لالزام بعض أصحابه له بذلك وركب البحر الى كَـنباية من الهند ثم رجع الى هرموز ثم جال فى بلاد المشرق فدخل هراة وسمرقندوغيرهما وصار يرسل كـتبهإلى مكة بالتشوق اليها والى أهله وخرج الكثير لنفسه وغيرهسوى ماتقدم فمما خرجه لنفسه المتباينات قال شيخنا في أنبائه فبلغت مائة حديث ، وقال في معجمه انه رام اكمالها مائة فرأيت بخطه تسعين وأحاديث الفقهاء الشافعية ، ومما خرجه لغيره ماعمله للزين. أبى الفرج بن الشيخة وهو أربعون حديثاً من مسموعه في الأدعية والأذكار سماها شعار الأبرار ؛ ولست الفقهاء ابنة أخي الحافظ عماد الدين بن كـ ثير أربعين حديثاً عن أربعين صحابياً عن أربعين شيخاً من شيوخمشا لخ الأثمة الستة عن. أدبعين شيخاً أجازوا لها ، وحدث كل منهما بذلك ، ونظم الشعر الوسط ثم جاد شعره في الغربة وطارح شيخنا مراراً بعدة مقاطيع ؛ وتخرج به جماعة كابن. موسى والتقى بن فهد، وحدث باليسير، قال التقى الفاسى: انه صار يتردد من هرموز الى بلاد العجم للتجارة وحصل دنيا قليلة ثم ذهبت منه ولم يتكسب مثلها حتى مات ؛ قال وكان ماهراً في معرفة المنأخرين والمرويات والعوالي مع بصارة في المتقدمين ومشاركة في الفقه والعربية ومعرفة حسنة للفرائض والحساب والشعر ، وله نظم كـثير حسن وتخاريج حسنة مفيدة لنفسه ولغير واحد من شيوخه وأقرانه ، قال وكان حسن القراءة والـكـتابةوالا خلاق ذا مروءة كـيرة وديانة وقد تبصر فى الحديث كثيراً بالزين العراقي وبولده الولى وبالحافظ الهيشمي وبمذاكرة الحذاق من الطلبة والنظر في التعاليق والكتب حتى صار مشهور الفضل ؛ وسمعته يذكر أنه سمع حديث السلني متصلا بالسماع على عشرة أنفس وحديث الحجار على أزيد من أربعين نفراً من أصحابه ولم يتفق لنا مثل ذلك 4 سمعت عليه بقراءة صاحبنا الحافظ ابن حجر شيئاً يرويه من حديث السلني متصلا مما قرأه الحافظ على مريم باجازتهامن الواني شيخ شيخه وشيئاً من حديث. الفخر بن البخاري باجازته العامة للموجودين بدمشق من ابن أميلة ؛ وكان بها حين الاجازة وذلك بقرية المبارك من وادى نخلة الشامية؛ وسمعت منه أشياء من شعره لاتحضرني الآن وقرأ على بعض تواليني في تاريخمكة وكثر أسفنا على

فراقه ثم موته ، وكان موته فى آخر سنة عشرين ظناً غالباً بيزد من بلاد العجم فى مسلخ الحمام عقب خروجه من الحمام قال وبلغنا نعيه بمكة فى موسم سنة إحدى وعشرين ، ووصفه شيخنا فى معجمه بالمحدث المفيد الحافظ قال وله تعاليق و فوائد وما زال منذ طلب فى ازدياد وهو أمثل رفقتنا مطلقاً وقدانت فعت بثبته وأجزائه ، وقال انه سمع من لفظه جزءاً من حديث الاسوارى عن حكايات الصقلى سماعه له على احمد بن أيوب بن المنفر أنابه الوانى وهو الذى أشار اليه الفاسى ، وأرخ و فاته فجأة فى ذى الحجة سنة عشرين ، ووصل الخرب بها فى التى يليها فارخه بعضهم فيها ، وهو عند الفاسى و فى عقود المقريزى .

٧٦٦ (خليل) بن مجدبن على بن حسن غرس الدين الصالحي الحنبلي اللبان ويعرف بابن الجوازة ـ بجيم مفتوحة ثم واومشددة بعدها زاى ثم هاء . ولدقبل سنة سبمين وسبعائة على مايقتضيه سماعه فانهسمع في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة من ابي العباس احمد بن العماد بن ابي بكر بن احمد بن عبدالحميد المقدسي الأول من أول حديث ابن الماك وكذا سمع من عمر بن احمد الجرهمي وغيره وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه الجزء المعين وغيره، وكان خيراً مثابراً على الجماعات مقبلا على شأنه . مات في ذي القعدة سنة تسع وخمسين بالصالحية ؛ ودفن بسفح قاسيون. ومضى احمد بن محد بنعلى بن محمد بن شعبان الصالحي العطارويم في بابن الجوازة وسيأتي في عد بن على بن محد بن معدان شعبان وهاأخوان، وكان أولهما عمصاحب الترجمة والآخر أبوه. وحينتذ فحسن في نسبه غلط. ٧٦٧ (خليل) بن محمد بن محمد بن محمود صلاح الدين بن ناصر الدين بن شمس الدين ابننور الدين الحموى الشافعي عم الجمال محمد الآتي ويعرف بابنالسابق . ولدبعيد الثمانين وسبعهائة تقريباً بحماة ، ونشأ بالمعرة لكون أبيه كان مباشراً بها فحفظ القرآن عند الشيخ يوسف الذي ولى قضاءها بعد والتنبيه علىقاضيها وعالمهاالمفتي الشمس بن أبي جعفر أحد أقران الجمال بن خطيب المنصورية ؛ وقرأ عليه الملحة في النحو والمتقنة في الفرائض، وتدرب في توقيع الأنشاء بقريبه الناصري بن البارزي وفي الحساب بالشرف موسى مستوفى حماة فبرع فيهما جداً ؛ وترقى في المحاسن حتى صار من افراد زمانه ديانة وعقلا وجودة ومروءةومكارمأخلاق وعفة وعظمة عند الملوك ؛ وقد باشر نظر الديوان بحماة فكان النواب مر تحت أمره ولا يتقدمه أحد عندهم ؛ ومكث في كتابة سرها خمساً (١) وعشرين

<sup>(</sup>١) في النسخ «خمسة» وهو غلط ظاهر.

سنة ، واستقر به الظاهر جقمق لسابق خصوصية له به فى نظر جيش حلب فباشرها نحو خمسة أشهر ثم استعنى ، ورجع إلى بلده فأقام بها بطالا نحو سنة ، ثم ولاه الظاهر أيضاً كتابة السر بدمشق فى أوائل سنة أربع وأربعين فباشرها نحواً من ثلاث عشرة سنة ، وحمدت مباشراته كلها حتى قال الونائى انه رجل صالح والله رافقته بدمشق مدة فا سمعته قط يتكلم فى دار العدل الا بما يخلصه من الله تعالى ، وقال لى ابن أخيه والله ماأعلم انه غش مسلماً ولا استشاره أحد الا وأشار عليه بما يشير به على نفسه ، وذكر لى من أوصافه مايشهد لوفور رياسته وديانته ، وقال غيره انه كان من محاسن الدنيا لما اشتمل عليه من الحشمة والرياسة والتواضع والبشاشة والدين مع حسن الشكل . مات منفصلا عن كتابة السر بعد مرض طويل فى جمادى الا خرة سنة تسع وخمسين ودفن بمقبرة باب الصغير ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا . وغلط من سماه محمداً .

۷۹۸ (خلیل) بن بحد بن يعقوب بن بجد بن أبی بكر بن احمد بن سليمان ألعباسی القاهری ابن أخی أمير المؤمنين العز عبد العزيز الا آنی ، ولد فی المحرم سنة احدی و خمسين وقدم مكة للحج بحراً فی شوال سنة سبع و تسعين فاجتهد فی العبادة منفر داً متجرداً علی طريقة التواضع و الحمير و الا دب و صحبته صاحبنا الشهاب القسطلانی و تسكر و اجتماعی معه فی الطواف و غیره ، و أعلمنی انه لم بحج أحد من الحلماء المصريين و أبنائهم الا يحيی بن المستعين بالله العباسی الا آنی .

۷۲۹ (خلیل) بن محمد الجندی الصوفی بالخاتو نیة المقری، جمع السبع علی الشرف خادم السمیساطیة (۱) و أقرأ ، مان فی صفر سنة ثلاث عشرة . أرخه شیخنا فی أ نبائه ، ۷۷۰ (خلیل) بن هرون بن مهدی بن عیسی بن محمد أبو الخیر الصنها جی الجزائری المغربی المالی نزیل مكة . اشتغل ببلاد الغرب بالعربیة وغیرها ، و لتی هناك جمعاً من العلماء و الصلحاء فخفظ عنهم و عمن (۲) لقیه بالدیار المصریة و الشامیة و الحجازیة أخباراً حسنة من حكایات الصالحین ، و انقطع بحكة نحو عشرین سنة و تزوج بها زینب ابنة الیافعی ، و قرأ بحكة الكثیر علی ابن صدیق و الزین المراغی و القاضی علی النویری و الشریف عبد الرحمن الفاسی و أبی الیمن الطبری و غیره ، و بالمدینة علی ابر اهیم بن فرحون و سلیمان السقا و جماعة و ببیت المقدس علی أبی الخیر بن العلائی و الشیخ عهد بن احمد بن محمدالقرمی ، و علی بن عدبن احمد البعلی و ابر اهیم و محمد ابنی اسماعیل القلقشندی و طائفة و بالقاهرة علی السراج البلقینی و ابر اهیم و محمد ابنی اسماعیل القلقشندی و طائفة و بالقاهرة علی السراج البلقینی

<sup>(</sup>١) في الاصل «الشميساطية» وهو خطأ . (٢) في الشامية والمصرية «وعمر» -

و باسكندرية على عبد الله بن أبى بكر الدماميني وجد بن يوسف بن احمد السلار، وكان قد قرأ بتونسعلى ابن عرفة ، وأجاز له خلائق وخرج له رفيقه الجال بن موسى فهرستاً لبعض مسموعاته والتقط هو ماى الكتب من الاحاديث القدسية وجمع كتاباً في الاذكاروالدعو اتسماه تذكر ة الاعداد طول يوم المعاد وهو كتاب جليل حسن كثير الفوائد واختصره . وذكره شيخنا في معجمه باختصار جدا فقال اشتغل بالعلم وقرأ الحديث لقيته بمكة قديماً وسمعت من فوائده انتهى . وأغفله الفاسي من تاريخ مكة وبيض له المقريزي في عقوده فاستدر كه ابن فهد على أولهما . ومات في نامن رمضان سنة ست و عشرين بالمدينة النبوية و دفن بالبقيع وقد قارب الستين . في نامن رمضان سنة ست و عشرين بالمدينة النبوية و دفن بالبقيع وقد قارب الستين . في نامن رمضان سنة ست و عشرين بالمدينة النبوية و دفن بالبقيع وقد قارب الستين .

٧٧١ (خليل) بن يعقوب بن ابراهيم التاجر صهر أخى أبى بكر ووالد أحمد الماضى .كان منجمعاً عن الناس مقبلا على معيشته وشأنه مسيكا مع نوع توسعة . مات فى سنة إحدى وسبعين عفا الله عنه .

٧٧٧ (خليل) بن الوزير جمال الدين بن بشارة الدمشتى . كان شاباً فطناً ذكاً عباً للتاريخ جمع تاريخاً وكان يؤرخ الحوادث ويضبطها ويذاكر بأشياء حسنة الأأنه مقبل على اللهو . مات قبل الكهولة فى سنة خمس عشرة . ذكره شيخنافى أنبائه . ٧٧٣ (خليل) الغرس الكناوى \_ نسبة لكفركنا \_ الدمشقى الشافعى أظنه المعروف باللدى فان يكنه فقد ولى مشيخة الاقراء بجامع بنى أمية بعد الزين خطاب وكذابدار الحديث الأشرفية وأم بمقصورة الجامع نيابة وتلتى ذلك عنه بعد موته الشهاب الرملي وكان قد أخذ العشرعن الشمس بن النجار ولازمه ، وشرح قصيدة ابن الجزرى فى التجويد وأكثر الاشتغال فى المعقولات حتى برع فيها وأقرأ الطلبة . الجزرى فى التجويد وأكثر الاشتغال فى المعقولات حتى برع فيها وأقرأ الطلبة . المغربى بل أخذ عن البقاعى حين كان بدمشق كتب عنه البدرى فى مجموعه قوله :

ڪريم الدين لاتبخل بوصل ورق لعبد رق فيك مضنى ويا قلبي وياكب مضنى ويا قلبي وياكب دى اسعفاني إذا لم يرضني عبداً فأنى (خليل) الاذرعي . في ابن عبدالله. (خليل) البابر تي . في ابن عبدالله.

٧٧٥ (خليل) التوريزي نائب اسكندرية ويعرف بالشجادي ، انفصل عن النيابة في سنة ست عشرة وتمانمائة أو بعدها بالبدر حسن بن محب الدين الطرابلسي . (خليل) صاحب شماخي . في ابن ابر اهيم . (خليل) اليوسني المهمندار . يأتي في قانباي . وحدين) جرباش الحسني مولى السيد حسن بن عجلان القائد المسكى . مات

خارج مكة في رمضان سنة تسعو أربعين وحمل إلى مكة فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد. ٧٧٧ (خنافر) بن عقيل بن وبير الحسنى أمير الينبوع . و أيها بعدهجان بن محد بن مسعود بعد سنة ستين ثم الخصل بسبع بن هجان ثم أعيد الى أن قتل فى مناطحة بينه وبين سبع فى سنة خمس وسبعين.

٧٧٨ (خير بك ) وقد تثبت فيه الالف بعد المعجمة من حتيب لاحديد كما هو على الالسنة الاشرفي برسباي : صار مر ن بعد أستاذه في أيام ولده خاصكيا وخازنداراً صغيراً ثم قربه الظاهر جقمق لديانته إلى أن جعـله في أواخر دولته دواداراً صغيراً ثمجعله الاشرف أمير عشرة ثم الاشرف قايتباى وكانت بينهما خصوصية أمير طبلخاناه ثم صيره أحد المقدمين ، فلما قتل الدوادار يشبك من مهدى سأل فى اقطاع تقدمته مع وظيفته فحنق منه إما لعلمه بما كان بينهمامن التنافر حين نقض ماكان انبرم مع سوار حتى أذعن للنزول اليهم وأدى ذلك الى لكم الدوادار له بحيث سقطت مخفيفته ولم ينتطح فيها شاتان أو لغير ذلك ثم بعث اليه فى الحال نفقة الخروج إلى السفر فقبلها لظنه اجابته فيما سائل فيه وتصرف فى معظمها فلم يحقق المنع امتنع مرس السفر وشافه السلطان بما زاده منه حنقا ثم توجه الى قريب جامع قيدان بالسبيل الذى أنشأه هنداك فأقام بناءً على أنه يترك ويخلى سبيله، وبلغ السلطان فبعث من أحضره اليه، ثم أودعــه البرج واستحضر بركه ويرقه فلم ير كبــير شيء فسأله عن المــال الذي بعث به اليه وو بخه في الملاً وهو مع ذلك قوى الجنان ثابت الجأش يتكلم بالمخاشنة حتى كان من كلامه أنالاحاجة لى في الامرة ولا في الدخول فيما لايعنيني فأعاده الى البرج بسكن نائب القلعة وقال حينئذ لبعض أصحابه والمصحف بين يديه قد جعلت الأمربه في جانب وتركها وطلب الآخرة في جانب واستخرت الله مراراً فلم ينشرح خاطرى لغير الترك ولما قالماتقدم أخرجه مقيداً في الحديد الى دمشق صحبة الاتابك أزبك فسجن بقلعتها وقال لى لم أكن في حالة أرضى عن الله عز وجل فيها من تلك ، الى أن أفرج عنه و بعث با كرامه و احترامه ورسم لعائلته هنا بخمسائة ديناروله منقلعة دمشق بألف ديناروأن يتوجه لمكةفتوجه الهما صحبة الركب الشامي فوصلها وكنت هناك فأغام برسا على طريقته في العبادة الزائدة والاشتغال بالذكر والمهذاكرة ؛ وفى أثناء ذلك توجه لزيارة الطائف وأجهد نفسه في الطواف والقيام الى أن تعلل بمرض حاد مدة طويلة تم دخــل عليه الاسهال ، ومات في منتصف ربيع الاول سنة سبع وثمانين ودفن بالمعلاة ،

وكان قد كتب الخط الجيد واشتغل بالقراءات وبالفقه وأصول الدين ، وكان يفهم فيه في الجملة لـكن ربما توغل وأبرز أمثلة لوسكت عنها كان أولى به ؛ وحرص كل الحرص على أذكار وأوراد وألفاظ يأتى بها ملحنة ويستعمل الأولاد ونجوهم فى حفظها ،كل ذلك مع العقل ومزيدالديانة والصدع بالحق والشجاعة والسياسة والتدبير ومحبة العلم والعلماء والصالحين ومزيد الأدب معهم والتودد الى الناس والمكرم والبر وحسن السمت والفصاحة والبهاء، ومحاسنه كشيرة وهو فرد في أبناء جنسه ومن آثاره المبيل الذي أنشأه والمسجد والمكتب بالقرب منجامم الماس والجامع الانيق بزقاق حلب. وكذا بيت سكنه به ومااخترعه بمقعدهمن الوزرات الرخام الدقىوالعمد المموهة زيادةعلى المعتادوالمكان الذي عملهبالفيوم وسماه بالروضة اشتمل على مزدرع قصب وفاكهة وبستان عظيم ومعصرةقصب وطاحون فارسی یدور بالماء بدون دواب ، وصار بلداً به مکاتب أطفال وغیرها وفيه خطبة واجراؤه الماء بخليج كمل حفره ووسعه وصار متصلا من البماني الى المحلة قبل أوائل جريانه بشهرين ، وانتفسع الناس به كــثيراً ، الى غــير ذلك من الدروس بالحرمين والقرب بهما وبغيرها ممالم يشترك معه غيره فيها ، وقد جلست معه كــثيراً بل وحضر عندي عدة مجالس بمكة كـان يجلس فيها بدون حائل ويمنعنى من ذلك رغبة في مزيد الأدب وتعظيما للعلم وحملته وأحسن الى بما يثيبه الله عليه مع الاعتذار ،وقد تزوج خديجة ابنة الاتابكجر باشوأمها خو ندشقرا أبنة الناصر ولهمنها الستفاطمةصاهره عليها جانبك حبيب وبواسطتها كان أمر صدقاته منتظماً بعض انتظام وماتت أمها في حياته وتزوج انجباي حظية الظاهر جقمق وماتت بعد اخراجه من القاهرة في سنة ست وثمانين . وترجمته عندي أبسط من هذا رحمه الله وايانا وعوضه الجنة .

٧٧٩ (خيربك) الأشرف برسباى البهلوان . تأمر عشرة فى دولة اينال ثم نفاه الظاهر خشقدم الى البلاد الشامية ثم صار من مقدمى دمشق . ومات فى وقعة سوار فى شوال سنة ثلاث وسبعين وهو فى عشر الستين .

٧٨٠ (خيربك) الأشرق. استقر في نظر الحرمين ونيابة القدس بعد دقماق. ٧٨١ (خيربك) الأشرفي اينال أحد العشرات ويعرف بغمغم. مات في طاعون سنه سبع وتسعين.

٧٨٧(خيربك) الظاهرى خشقدم . أصله من مماليك سودون قرقاش فاشتراه الظاهر في أيام إمرته وعمله بعدمدة خازنداره ولما تسلطن جعله من جملة الخازندارية

الصغار تم أمره عشرة ودام به على الخاذندارية الى أن نقله الى الدوادارية الثانية في شوال سنة سبعين عوض جانبك كوهيه ، وسافر فيها أمير المحمل بعد أن تزوج ابنة الجمالى ناظر الخاص بنكاتب جكم واستولدها وحجت معه ،وصارهو والشهابى حفيد العيني المرجع بحيث كاناكفرسي رهان بل كان عند موت أستاذه عظيم المماليك الظاهرية الخشقدمية والمتكام عنهم ولذاكانت ولاية الظاهر بلباى برأيه وتدبيره ولميكن لهمعه فى مدته سوى الاسم ثم نقله الظاهر تمر بغا للدوادارية الكبرى فمكافأه بالوثوب عليه وأخذ أتباعه عحاة الملكوالدرقة منه وسلموهما لصاحب الترجمة وأجلسوه موضع السلطان وقيل إنهم سلطنوه وقبلوا له الأرض ولقبوه بالعادل ونزل الى الاسطبل السلطانى بخجداشيته الاجلاب مترقباً من يجيئه من غيرهم ممن كان متواءداً معه فخذلوه فغير نقابه والتفت الى جهة الظاهر حين علم العجز والغلبة كل ذلك ليلا وكفعنه الظاهرمن رامقتله ولكن حبسه بالخزانة الصغيرة من المقعد وما تحرك الا والأشرف قايتباى سلطاناً وبادر لحبس خير بك بالركب خاناه وأخذ في جلب الأموال من قبله ثم أرسل به إلى اسكندرية فسجن بها إلى ان أنعم عليه بالتوجه لمكة فأقام بهامدة على خير من اشتغال و نحوه (١) ثم شفعفيه ليكون ببيت المقدس فأجيب وبلغ اصهارهضعفه فتوجه اليه ناظر الجيش وأخوه ومعهماأختهماز وجته لتقيم عنده فكان وصولهم إلى بلد الخليل في أو ائل ربيع الآخرسنة تسعوسبعين وتمانمائة فطرقهم الخبربأ نهعلي خطرفأسرعوا اليهفأدركوه بآخررمق فأقاموا عنده يوماً أو يومين ومات ، وقد كـنت فى ركبه متوجهاً الى مكة حال عزه فرأيت منه إكراماً ومن يدأدب وحسن عشرة وفهم عفا الله عنه . ٧٨٣ (خيربك) القصروى . صار بعدمو تأستاذه منجملة المهاليك السلطانية الى ان ولاه الاشرف اينال ولاية القاهرة فتمول بحيث سعى في نيابة القلعة حتى وليها ثم في نيابة غزة فلم تطل مدته فيها ، ونقل الى نيابة صفد فلم يلبث ايضا ان انفصل عنها لعدم وفائه بما وعديه في هذه الولايات ونقل الى إمرة بطر ابلس ، ثم وقعت له محن وتخومل وافتقر الى ان مات .

۷۸۶ (خيربك) المؤيدى شيخ الأجرود (۲). صار بعداً ستاذه خاصكيا الى ان نفاه الاشرف الى الشام حمية لجانبك اليشبكي جحا ثم أنعم عليه بامرة هناك ثم جعله الظاهر من مقدميها ثم أتابكها ثم امسكه فى سنة ست و خمسين و حبسه لأمر

<sup>(</sup>١) «على خير من اشتغال ونحوه » عليها علاه ة الشطب في المصرية ، ولسكنها موجودة في الآصفية الهندية والشامية (٢) في الشامية «الاحر» وهو غلط ظاهر ه

اقتضاه ولم يلبث ان أطلقه ، وأقام بدمشق بطالا الى أن طلبه فألبسه نيابة طرسوس وهو متكره ثم أعفاه الى أن اعطاه تقدمة دولات باى المؤيدى واستمرحتى مات بعدمرض طويل فى ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وهو فى حدود الستين بداره المواجهة لمصلى المؤمنى وصلى عليه بالمصلى المذكور ولم يحضر السلطان ولا ابنه ، ٥٨٧ (خير بك) المؤيدى شيخ الاشقر ، كان من صغار المماليك المؤيدية وطالت أيامه فى الجندية وأمر اءالاخورية الصغار الى ان عمله الظاهر جقمق من الدوادارية الصغار ثم أمير عشرة ثم من رءوس النوب ، وحج امير الاول وقتا ثم صيره الاشرف اينال امير اخور ثانى حتى مات فى مستهل شعبان سنة ثلاث وستين وقد جاز الستين . المير اخور ثانى حتى مات فى مستهل شعبان سنة ثلاث وستين بدمشق ؛ وكان توجهه الى دمشق اميراً بها فى اوائل ذى الحجة سنة خمس وستين بدمشق ؛ وكان قد ولى عدة و لايات مثل أتابكية غزة ثم صفد كل ذلك بالبذل والا فرتبته فيا قيل لم تبلغ ذلك عنما الله عنه .

٧٨٧ (خير بك) أمير ناب في غزة و أعطى تقدمة قتل في سنة أربع عشرة أرخه شيخنا في أنها ثه الله الله ١٨٨ (خير) الذهبي معلم الدلالين بجدة ، كان مولى لنائبها جانبك فانه اشتراه من سيده أحد أهل دار الضرب لما ادعاه حين معلميته ؛ وله بمكة دار ان حبس احداها على معتقيه مع أنهما كه وميله للضعفاء . مات بها في المحرم سنة ثمان وستين .

٧٨٩ (داود) بن ابراهيم الصيرفى والدنور الدين على الحنفى كان صيرفى المفردوالدولةمعا ثم اقتصر به على الدولة واستمر حتى مات فى رحب سنة ثلاث وخمسين ، ولعله كان خيراً من ولده .

٧٩٠ (داود) بن أحمد بن سبأصار م الدين الوصابى الاصل اليمنى المسكى (١) السقطى أحد أصحاب عمر العرابى والقائم بعده فى حلقته بالحرم بعدموت موسى الجبرتى القائم عن شيخهما ؛ وله فيه مدامح كثيرة الى أن توفى سنة ثلاثين ودفن بالقرب منه ، وكان سقطياً يتكسب ببيع السفط بسوق النداضعيف الحال الى أن صحب المشار اليه واتفق انه وقعت له هفوة فجعل عليه شيخه نحو خسين مثقالا للفقراء فبذلها بطيب نفس وفرقت عليهم فعادت عليه بركته ولم تتم السنة حتى ربح قى سقط بائر كان عنده حملة فاتسعت دائرته وصار لايرد فقيراً من عطاء أو قرض ويتمنى أن شيخنا بأخذ منه لماشاهده من البركة . ذكره ابن فهد .

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والشامية . وفي الهندية «المالكي» .

۱۹۹۷ (داود) بن أحمد بن على بن حمزة نجم الدين البقاعي الدمشقي ثم الصالحي الحنبلي الشاهد . ولد بعد العشرين ثم بلغني أنه حرره سنة أربع وعشرين ، وسمع على الحجار ثلاثة مجالس من أمالي أبي جعفر بن البختري وحدث به قرأته عليه . ومات في شعبان سنة ثلاث . قاله شيخنا في معجمه و تبعه المقريزي في عقوده . ١٩٩٧ (داود) بن اسماعيل بن على بن مجدبن داود بن شمس بن عبدالله البيضاوي المكي الزمزمي أخو أبي الفتح وأحد المؤذنين العريضي الاصوات . مات بمكة عن إنابة في المحرم سنة إثنتين و عانين سامحه الله .

۳۹۳ (داود) بن أبی بـکر بن بهادر السنبلی أمیر زبید . مات سنة ثلاثین . (داود) بن داود بن مجد القلتاوی . یأتی فی ابن مجد .

٧٩٤ (داود) بن سليمان بن حسن بن عبيد الله أبي زيادة أبو الجود بن أبي الربيع البنبي ثم القاهري المالكي البرهاني ويعرف بأبي الجود . ولدفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة أو قبلها بقليل ببنب من الغربية بالقرب من جزيرة بني نصر، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر الفرعى أيضا وألفية ابن مالك ثم انتقل الى القاهرة فلازم الاشتغال في الفقه والفرائض والعربية وغيرها ؛ ومن شيوخه في الفقه الشهاب الصهاجي وقاسم بن سعيد العقباني المغربي والجمال الاقفهسي والزين عبادة والبساطي وعن الأولين والسراج قارى الهداية أخذالعربية أيضاً ، وعن الأول فقط أصول الدين أيضا . وكذا أخذه مع البيان والمعانى عن الجلال الحلواني وأخــذ الفرائض عن الشمس الغراقي والاخوين النهاب والشمس الطنتدائيين بل و الزين البوتيجي فيما بلغني وأصولاالفقه عن القاياتي في آخرين فيها وفي غيرها. وحج في سنة ثلاث و ثلاثين وصحب بعض الخلفاء بمقام البرهان ابراهيم الدسوقي فاختص به ونسب لذلك برهانياً ، ولم ترله سماعا على قدرسنه والذي وجدته بخط شيخناأبي النعيم المستملي انهسمع البخاري ومساماً على أحد شيوخه السراج قارئ الهداية . وكذاسمع على شيخناوغيره و برع فى النرائض وشارك في ظو اهرالعربية وغيرها ، وتصدى للتدريس والافتاء فانتفع بهالطلبة خصوصا في الفرائض بحيث أخذ ذلك عنه جمع من الأكابر ، وأملى على مجموع الكلائي شرحاً مطولا فيه فوائد وكـذا كـتبعلى الرسالة شرحاً فيما أخبرنى به بعض جماعته، ودرس بألمنكو تمرية والبديرية والبرقوقية للمالكية والخيرها ، وخطب ببعض الجوامع بظاهر القاهرة وولى مشيخة الصوفية بمسجد علم دار بدرب ابن سنقر بالقرب من باب البرقية ، واعتددت فتياه في الكف عن قتل سعدالدين بن كير

القبطى ؛ مع قيام قاضى المالكية وغيره فى قتله لكن بمعاونة العز قاضى الحنابلة حمية لقريب أبى سهل بن عهار كما بسطت الحسكاية فى الوفيات وغيرها ؛ وتعانى تحصيل الكتب وربما اتجر فيها على المغاربة والتنكادرة و تحوها ، وكان خيراً ديناً ثقة مأموناً متواضعا متودداً كريما مشاراً اليه بالصلاح على طريقة السلف يعقد القاف مشوبة بالسكاف .عرضت عليه بعض محفوظاتى وسمعت بعض دروسه واستجزناه لأجل اسمه . مات فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين ؛ وذلك بمنزله بالقرب من رحبة العيد ؛ وصلى عليه فى يومه بباب النصر فى جمع كثير من بالقرب من رحبة العيد ؛ وصلى عليه فى يومه بباب النصر فى جمع كثير من القضاة والمشايخ والطلبة وكثر ثناؤهم بالخير عليه ، ولم يخلف فى الشيوخ من بوازيه فى الفرائض رحمه الله و نفعنا به .

٧٩٥ (داود) بن سليمان بن عبد الله الزين الموصلي ثم الدمشتي الحنبلي . ولد تقريباً سنة أربع وستين وسبعائة ، وسمع بقراءة الشيخ على بنز كنون على الجمال ابن الشرائحي الشمائل للترمذي أنابها الصلاح بن أبي عمر بل كان يذكر أنه سمع على ابن رجب الحافظ شرحه للاربعين النووية ومجلساً في فصل الربيع من لطائفه مع حضور مو اعيده و أنه سمع على الشهاب بن حجي صحيح البخاري وكتبا سماها ، وقد حدث كتب عنه بعض أصحابنا ، وكان شيخاً صالحاً فاضلا . مات في سنة أربع وأربعين . أرخه إبن اللبودي .

۲۹۶ (داود) بن سیف أرغد صاحب الحبشة ریقال له الحطی . مات می سنة اثنتی عشرة ، واستقر بعده ابنه تدرس .

۷۹۷ (داود) بن عبد الرحمن بن داود علم الدین أبو عبد الرحمن بن الزین الشو بکی الدرکی القاهری و یعرف بابن الکویز تصغیر کوز . کمان أبوه کاتبا عند طنبغا الحموی حین کان نائب حاب ، ثم ترقی فنشأ علی الکتابة ، وسکن طرابلس ثم اتصل بخدمة شیخ فلما کان علی نیابة حلب ولاه نظر جیشها فباشره مدة اقامة شیخ فیها ثم توجه فی خدمته ، وکان معه علی حصار حماة فراعی له ذلك بحیث انه لما تسلطن استقر فی نظر الجیش بالدیار المصریة ، وکان فیما فاله ابن خطیب الناصریة انسانا حسنا عاقلا ساکنا محباً فی العلماء والفقراء و بنی ابن خطیب الناصریة انسانا حسنا عاقلا ساکنا محباً فی العلماء والفقراء و بنی بحلب مکتبا للاً پتام . واستقر به بعد المؤید فی کتابة سر مصر ولم یزل بباشرها حتی مات بالقاهرة فی أول یوم من رمضان سنة ست و عشرین ، وأدخه شیخنا فی صبیحة یوم الاثنین سلخ رمضان به نبرله فی برکة الرطلی بعد أن طال مرضه ، قال غیرها ولم یبلغ الخسین ، ودفن بتربة کمشبغاالحموی بالصحراء خارح باب البرقیة غیرها ولم یبلغ الخسین ، ودفن بتربة کمشبغاالحموی بالصحراء خارح باب البرقیة

عند أخيه صلاح الدين، وحضر جنازته جميع الأمراء والاعيان والقضاة والمباشرين وخلف شيئًا كثيرًا من سأنو الاصناف وولداً ذكراً وزوجة هي ابنـة الناصري ابن البارزي التي صارت خوند ، واستقر في كتابة السر بعده قريبه الجمال يوسف ابن الصفى الكركي الذي كان أبوه من نصاري الكرك وتظاهر هو ووالد العلم هذا بالاسلام في الواقعة المشار اليها قريباً . وصولح ولد صاحب الترجمة بعمد موته على أربعين ألف دينار . قال شيخنا وكنت عدته في نصف رمضان فوجدته صحيح العقل والبدن لايشكو ألماً ولكن غلب عليه الوهم بحيث انه كان في أثناء كلامه يجزم بأنه ميت من تلك الضعفة ، وكانت أمور المملكة في طول مدة مرضه لاتصدر الا عن رأيه وتدبيره، وكان يجتمع بالسلطان خلوة ويذكر أنه اذا ركب ينادىبالركوب وكذلك إن دخل الحمام أوجامع ، قال وكان أبوه من أهل الشوبك ثم سكن الكرك وهو نصراني يتعانى الديونة واسمه جرجس ، فلما كان سنة سبع وستين ضيق يلبغا علىجميع النصارى الملكية خصوصاً الشوابكة واتهموا بأنهم مالؤا الفرنج حتى هجموا على اسكنـــدرية فأسلم هو وكثير منهم وتسمى عبدالرحمن وخدم نائب الكرك وتقرب منه حتى قرره في كتابة سرها ثم تحول الى حلب فحدم كمشبغا الكبير وقدم معه للقاهرة صاحب ديوانه، ورأيته شيخاً طوالا كبير اللحية ؛ ونشأ ابنه علم الدين هذا ترفا صلفاً مسعود الحركات فصاهر ابنأبي الفرج ، وكان أخوه جليلا أسن منه؛ ثم الصل بشيخ حين كان فائب طرابلس فخدماه بها ثم بدمشق مم بحلب ؛ ثم قدما معه القاهرة فعظم شائنهما وكبر قدرها ؛ وباشر علم الدين نظرالجيش بطرابلس ثم بدمشق ؛ وامتحن هو وأخوه في وقعة صرخد وصودرا ثم لمــا تسلطن المؤيد تقرر في نظر الجيش ثم اختص بالظاهر ططر واستقر به في كتابة السر عوضاً عن الكال ابن البارزي كما استقر الكمال في نظر الجيشءوضه ؛ وكان يتدين ويلازم الصلاة ويصوم تطوعا ويتعفف عن الفواحش ويلازم مجالسة أهل الخير معطول الصمت، فكان يستر عواره بذلك الا انه لما ولى كتابة السر افتضح للكنة فيه وعدم فصاحة ، وضبطت عليه ألفاظ عامية ومع ذلك فكان وقاره وحسن تدبيره وجودة رأيه يستر عورته ، ومن فعلاته المستحسنة انه لماكان بشقحب صحبة الظاهر راجعاً الىمصر استا ذنه فى إيارة القدس فتوجه من طريق نابلس وفشكا اليه أهل القدس والخليل ما أضر بهم من أمر الجباية وكانت لنائب القدس وتحصل منها لفلاحي القرى إجحاف شديد ويتحصل للنائب الوف دنانير ولمن

يتولى استخراج ذلك ضعفه فاما رجع استأذن السلطان في إبطال هذه المظلمة فأذن له فكتب بها مناشير وقرئت بالقدس والخليل فكثر الدعاء له بسبب ذلك، ومن مضحكاته ان بعض الفقهاء صلى به فقرأ بعدالفا يحة (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) الآية فقال ماعامت أن الصلاة تصح بالدعاء إلا الآن وانه رأى مع بعضهم التنبيه في الفقه فقال اسم هذا الكتاب عجيب «البُنكية في القُفة» وهو في ابن خطيب الناصرية وعقود المقريزي .

۷۹۸ (داود) بن عبدالصمدالقرشى الكردى العجمى المجذوب نزيل مكة . مات بها فى ليلة الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة سنة احدى وستين . أرخه ابن عزم وذكره ابن فهد مقتصراً على اسمه و تاريخ وفاته وقال كان عالما مباركا ممن درس بالمسجد الحرام ثم حصل له خلل فى عقله واستمر حتى مات.

۷۹۹ (داود) بن على النظام الهاشمى العدنى التاجر . ممن كان يترددمن عدن لمكة فى التجارة ثم انقطع بمكة نحو ششرين سنة مع سفره منها للقاهرة مرتين وكثرت إقامت بجدة لخدمة أصحابه التجار وبها مات فى صفر سنة سبع وعشرين ودون بها، وكان فيه خيروامانة .ذكر دالفاسى .

معلى الناجر الخواجا والد سليمان وعلى وبحد ، مات وهو من أبناء السبعين باسكندرية في الطاعون في والد سليمان وعلى وبحد ، مات وهو من أبناء السبعين باسكندرية في الطاعون في دى القعدة سنة اثنتين وأربعين ،أرخه ابن فهد وقال إنه كان وجيها في التجارة استقربه الأشرف في سنة خمس وثلاثين شادجدة ثم في سنة سبع وثلاثين ناظر المسجد الحرام عوضاً عرب أبي السعادات فأنكر ذلك أهل مكة ولم يمكنه المسجد بركات من التحدث وأقام عوضه سودون شادالعا تر ،وأنه أوصى عندمو ته على بنيه ولدة على فات بعده بأيام قلائل .

٨٠١ (داود) بنعلى منسعدون التجيبي الجزيري . مات سنة أربع.

۸۰۲ (داود) بن على بهاء الدين الكردى الشافعى نزيل حلب . قرأ بها الفقه على العلامة الزين أبى حفص الباريني ، وكان خيراً ديناً معدوداً من أعيان فقهائها مديماً لتلاوة القرآن والتكسب مع العدول . مات في كائنة التتار بحلب سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية واختصره شيخنا .

(داود) بن على الغهارى . يأتى في ابن موسى .

۸۰۳ (داود) بن عمر بن أبي بكر الشيرازي . ممن سمع مني بمكة .

٨٠٤ (داود) بن عيسي بن عمرشيخ هو ار . ممن حيج في موسم سنة ثلاث و تسعين

وأحسن لفقراء الحرمين وغيرهم.

مده (داود) بن محمد بن أبى بكر بن سليمان بن احمد بن حسين المعتضد بالله أبو الفتح بن المتوكل على الله الهاشمي العباسي المصرى أحد الاخوة وشقيق سليمان الآتى . بويع بالخلافة بعد خلع أخيه المستعين بالله أبى الفضل العباس في يوم الخيس سادس عشر ذى الحجة سنة ست عشرة و ثما ثما ته واستمر دهراً ، وكان خليقاً لها بدون مرافع كريما عاقلاسيوساً دينا متواضعاً حلو المحاضرة محبافى العلماء والفضلاء مع جو دة الفهم و الميل إلى الأدب وأهله و المحاسن الجمة ولما سافر مع الاشرف الى آمد كان كثير الامداد لشيخنا و الاهداء له ف كتب له شيخنا بقوله:

ياسيداً ساد بنى الدنيا فهم تحت لوائه الكريم المنعقد أمددتنى فضلاً وشكرى قاصر فان أردت الشكر منى فاقتصد أشبهت عباس الندى في المحل إذ أطاعه الغيث وكان قد مفقد ألى أبى الفضل انتهى الجو دوفى أولاده بقية فسل تجد ماجد حتى حاز جود جد مالا أمير المؤمنين المعتضد فالمحتمد المؤمنين المعتضد فالمحتمد المؤمنين المعتضد

مات فى ربيع الأول سنة خمس وأربعين وقد قارب السبعين بعد مرض طويل وصلى عليه بالسبيل المؤمنى بحضور السلطان فمن دونه ، ودفن بالمشهد النفيسى رحمه الله ؛ واستقر بعده فى الخلافة شقيقه سليمان .

المنوفية وقدم بعد بلوغه القاهرة فقطن الأزهرى المالكى . ولد بقلتا قرية من المنوفية وقدم بعد بلوغه القاهرة فقطن الازهر وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعى والأصلى والرسالة لابن أبى زيد وألفية النحو ، وأخذ عن أبى القسم النويرى والزين طاهر وأبى الجود ، وكذا أخذ فى الاصول والعقليات وغيرها عن التقيين الشمى والحصنى والاقصرائى ، وجد فى المطالعة والتحصيل بحيث شارك فى الفقه والعربية وغيرها مع جوده ويبسه ، وحافظته أشبه من فاهمته وكتابته أحسن من عبارته ، وسمع ختم البخارى فى الظاهرية القديمة . وكتبته هناك غلطاداود بن داود بن عهد ، وقدسألنى عن حديثكل الصيدفى جوف الفرا وكتبت له جواباً حافلاً سمعه منى ، وقال قدسألت عنه كل الجاعة فما عرفوه ، وكذا كتبه البقاعى عنى وتصدى للاقراء قديماً فانتفع به صغار الطلبة ، وكذا وكتب على الفتيا وصار أحد شيوخ المالكية ، حتى أن قاضى المذهب اللقائى رد على قاضى الجاعة يوم مجلس الكنيسة حين ذكر ماينقضه بقوله بلهو من مدرسى الجامع من شحو عشرين سنة ونحو ذلك ، وحيج وتنزل فى البيرسية وسعيد الجامع من شحو عشرين سنة ونحو ذلك ، وحيج وتنزل فى البيرسية وسعيد

االسعداء وغيرها بل تكلم في البرقوقية والسعيدية فما حمد تصرفه سيما مع عدم المراعاة وقلة المداراة ولم يلبث أن صرف وحوسب وباع بعض جهاته حتىوفي. ما كان استأداه وقاسىمالا خيرفي شرحه ولولامدافعة الدوادار عنه لكان الأمر أفحش ؛ ورجع الى حالته الاولى من الفاقة والتقلل والتقنع واكنهقوى النفس؛ ولقد أجاد الكتابة حين استفتى على من حسن جباية شهرين من الاما كن وصم هو على عدم الدفع وما نهضوا لمدافعته ولم يلبث أن نسب لولده في الكيمياء عمل أو ايماء أومخالطة ، وبلغني أنه كتبشرحاً على كل من الرسالة والمختصر وابن الحاجب وكذاعلى إيساغوجي وغيرها وانهعملفي النحو شيئآ ولما مات ابن تقى أعطاه الأستادار النيابة في تدريس الصالح عن ولد ابن عمار . ٨٠٧ (داود) بن مجدبن عيسى بن أحمد الهندى المحمد ابادى أخو سليمان و والدر اجح الآتيين.كان فيماقاله لى ولمده فاضلا. وملت في سنة اثنتين وسبعين عن نحو ثلاثين سنة. ٨٠٨ ( داود ) بن مجد بن أبي القسم التزيلي الحكمي البياني ، وتزيل بالضم ثم معجمة مفتوحةمن بني الحكمي . كانجليلامقيما في جبل بقرية تسمي سعد بضمتين؛ له بها زاوية وأتباع مقبول الكلمة مقصوداً بالفتوح الذي يستمدمنه لاطعام المقيمين تمحت نظره والواردين عليه مع سلوك التواضع . وتولى خدمة الفقراء بنفسه حتى أنه يباشر المجذمين ويفلى أثو ابهم ويطعمهم بانشراح لذلك . ويحكى له كرامات وأحوال . مات بعد سنة سبعين بسعد ، وخلف ابنين ابراهيم وعجد؛ وممن أخذ عنه عيسي بن عوضه وحدثني بكثير من كراماته.

۸۰۹ (داود) بن ناصر الدين مجد بن السابق الحمصى . سمع من أبى الغيث مجد ابن عبدالله بن الصائغ وغيره بعض الصحيح أنا به الحجار ، ولقيه ابن موسى الحافظ وشيخنا الموفق الابى بحمص فأخذا عنه حديثاً من البخارى ومات.

۱۹۰ ( داود ) بن موسى ويقال ابن على الغمارى المالكي .عنى بالعلم نم لازم العبادة و تزهد وجاور بالحرمين أزيد من عشرين سنة وكانت اقامته بالمدينة أكثر منها بمكة . مات في مستهل المحرم سنة عشرين ، قاله شيخنافي أنبائه ، وذكره الفاسى في مكة فقال : تزيل الحرمين عنى في شبابه بفنون من العلم و تنبه في ذلك وصار على ذهنه فوائد و نكت (١) حسنة يذاكر بها ثم أقبل على التصوف فالعبادة وجد فيها كثيراً ، وسكن الحرمين نحو عشرين سنة أكثرها بالمدينة والعبادة وجد فيها كثيراً ، وسكن الحرمين نحو عشرين سنة أكثرها بالمدينة حتى كانت و فاته بها و أظنه في عشر الستين ، وله بمكة ابنة وملك ، وكان كثير

<sup>(</sup>١) فى النسخ «و نكتاً» وهو غلطظاهر.

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وله فى ذلك إقدام على الولاة وغيرهم ؛ وبيننا مودة ومحية رحمه الله .

۸۱۱ (داود) شهاب الدين اللارى . قال الطاوسى تعلمت منه فى المبادىء مقدمات العلوم كالكافيتين وشروحهما (۱) وشرح الشمسية للقطبى و بعض الكشاف وغيرها ، وهو بمن تحذعن المحققين وأجازلى مراراً منهافى شهو رسنة ثلاث.

(داود) الصير في والد النور على القاضي . في ابن ابراهيم .

(داود) الكردى . مضى في ابن عبد الصمد .

۸۱۲ (داود) المغربی التاجر ماتفی صفر سنه أربع و خمسین و خلف أشیاء کـثیرة ، ۸۱۳ (داود) المغربی نزیل رباط الموفق من مکه ورفیق هبه بن أحمد الآتی ، مات فی إحدی الجادین سنه ممان و ستین ،

٨١٤ (دراج) بن معزى الحسنى أمير الينبوع . استقر فيه فى أو اخر سنة سبع و ثمانين عقب سبع الماضى نيابة عن صاحب الحجاز حين فوض أمره اليه ، ورأيته اذ ذاك فى سنة ثمان و تسعين .

العمرة بحكة وابن عم أحمد بن على بن سنان بن زاجح بن محمد بن عبد الله بن عمر أحدالقو اد العمرة بحكة وابن عم أحمد بن على بن سنان الماضى. قتل بالحد بة في صفر سنة ست وأربعين الاعمر الحي الأقصر التي الاصل الخانكي . قيل إنه لقبه واسمه محمد أوغينى ان صالحاً خيراً ديناً معتقداً ، غير ملتفت لما في الايدى ولا مدخر لشيء حتى الاكل والشرب بل مجرداً بحيث انه كان إذا سافر للحج أو غيره لا يصحبه قصعة ولا غير ما '' بستر عورته ولا يطلب من أحد شيئاً بل إن جيء بشيء من أكل لا يتناول منه سوى ما يسد به رمقه ويترك الباقى ، أفنى عمره في السياحة والحج كل سنة ماشياً ، كل ذلك مع المعرفة والعقل والفصاحة في اللغة التركية ، وفهم قليل في غيرها ، وحسن الشكل ، وكونه إلى الطول أقرب ، منور الشيبة ، ذا شعر أيض برأسه ، لا يغطى رأسه إلا نادراً . مات في ذي القعدة سنة سبع وخمين بخانقاه سرياقوس ، ودفن شرقيها وقبره مات في ذي القعدة من معتقديه رحمه الله .

۸۱۷ (دریب) بن احمد بن عیسی الحرامی ـ بمهملتین ـ أمیر حلی المدینة التی بین مکة والیمین علی ساحل البحر قتل فی حرب وقعت بینه و بین بنی کنانة العرب النازلین بها سنة ثلاث ، و کان شهما کریماً ، و استقر بعده أخوه موسی الآتی.

<sup>(</sup>۱) «وشروحهما» ساقطة من الشامية . (۲)في المصرية «غيرها» . (۱۵ــ ثالث الضوء)

قاله شيخنا فى أنبائه ؛ ثم ذكره فى حوادث سنة عشر وأرخ قتله فيهاوقال ان أخاه موسى كان شريكه فى الامرة ولكن لاكلام له معه فاما قتل استقل موسى .

۸۱۸ (دریب) بن خلد بن قطب الدین الآمیر قطب الدین الحسنی صاحب جازان. کان نبیلا جلیلا ذا مکارم و محاسن محباً فی الشعر ممدحاً مقصوداً بذلك و بالهدایا و التحف عند نهب خزائن الدولة الرسولية لا ثابته بالجوائز السنية فاجتمع عنده من ذلك ما يفوق الوصف و لكنه نهب بعد . مات في منة ست و سبعين (۱) و استقر بعده ابنه الشهاب أحمد أبو الفوائر الماضي رحمهما الله .

(دهاق) الباسطي . هو أحمد بن مجد مضي -

٨٩٩ (دقاق) التركماني . باشر الدوادارية لشاذ بك حين كان نائب غزة فشكر؛ واستقر في نظر الحرمين ونيابة القدس بعد صرف العبد الصالح مجد بن النشاشيبي فظلم وعسف ، وجيء به في سنة خمس وتسعين فخدم ورجع في خدمة الدوادار إلى أن صرفه في ربيع الثاني من السنة التي بعدها بخضر بك الاشرفي ، وكان من أذاه أن دافع في الركمال بن أبي شريف .

في سلطنته الأولى ثم لما حبس بالكرك خدم هذا بعض الأمراء إلى أن ظهر أستاذه في سلطنته الأولى ثم لما حبس بالكرك خدم هذا بعض الأمراء إلى أن ظهر أستاذه فلزم الانهاء اليه فلما عاد إلى المملكة صيره مقدماً ثم أعطاه نيابة ملطية ثم رجع إلى حلب بطالا ؛ فلما مات الظاهر قدم الديار المصرية فيولاه الناصر نيابة حماة سنة اثنتين و عاعاتة ثم كان ممن أمسكه تيمور في الفتنة إلى أن فرمن أسره وجاء الديار المصرية فولاه الناصر صفد ثم حلب في سنة أدبع و هما عائة ، وهرب منها في سنة ست لما استشعر بالقبض عليه فقور غيره في نيابتها فلم يلبث أن مات ؛ فعاد دقماق اليها ففر منه حاجبها واستنجد عن ساعده على محاصرته فما نهض دقماق لمقاومتهم لقلة من معه ففر إلى جهة التركمان وراسل يطلب الامان فأجيب وأعطى نيابة حماة ثانياً إلى أن قتله حكم صبراً بظاهرها في رجب أو شعبان سنة نمان و نفرت نيابة حماة ثانياً إلى أن قتله حكم صبراً بظاهرها في وجب أو شعبان سنة نمان و نفرت القلوب من قاتله ، وكان أميراً جليلا كريماً شجاعاً ذا شكالة مليحة وخلق حسن متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أمو الحم، متواضعاً قريباً من الناس مع حشمة ورياسة وعدل في الرعية وعفة عن أمو الحم، أنشأ تربة خادج حلب ووقف عليها وقفاً ، وإلى دقماق هذا نسبة الاشرف برسباى لكو نه قدمه في جملة المهاليك إلى الظاهر فعرف به . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعه شيخنا في أنبائه ، وكذا ترجمه غيرها .

<sup>(</sup>١)كذا في المصرية والهندية. وفي انشامية « وتسعين».

٨٢١ (دمرداش) الطويل الظاهري . مات سنة إحدى وسبمين .

۸۲۲ (دمرداش) المحمدي الظاهري برقوق ويعرف بالخاصكي وهو عم تغري. بردى وقرقماس الذي يقال لأولهما سيدي الصغيرو لثانيهما سيدي الكبير. ولاه أستاذه نيابة طرابلس ثم أتابكية حلب ثم نيابة حماة ثم استقر بعده في نيابة حلب وذلك في سنة اثنتين وثمانمائة وهو الذي سلم قلعتها لتمرلنك بالآمان لباطن كان له معه فخلم عليه لذلك واستصحبه معه إلى دمشق ثم عزله الناصر في سنة أربع تم ولاه نيابة طرابلس في سنة ست تم حلب أيضاً ، ثم عمله المؤيد أتابك الديار المصرية ثم ولى بعدد حلب أيضاً وآلأمره إلى أنطلبه ابن أخيه قرقماس كما سيأتى فى ترجمته ؛ وقتل باسكندرية فى المحرم سنة ثمان عشرة ، وكان معظماً للعلماء كريمًا حييًا حشمًا لكن لم تكرف لأملاك الناس ولا للأوقاف عنده حرمة ، وابتني بحلب جامعـاً وبطرابلس زاوية ولم يكن يواجه أحداً بما يكره .ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا وتبعه شيخنا في أنبائه ، وقال إنه كان مهيباً عاقلا مشاركا في عدة مسائل كــثير الاكـرام لأهل العلم والعناية بهم ، اجتمعت به فوجدته يستحضر كثيراً من كلام الغزالي وغيره. وكذاطول يوسف بن تغري بردى ترجمته وأنهقتل وله نحو خمسين سنة ووصفه بالشجاعة والاقدام والكرم ومباشرةالحروب وحضور الوقائع ولكنه كان قليلالسعادة فى حركاته مع معرفة تامة وخديمة ومكر ودهاء غير محبب الى الناس، وذكر أن الجامع الذي له بحلب كان قد أسسه أِقبغا الهذباني الأطروش فكمله هو ووقف عليه وقفاً جيداً وان زاويته بطرابلس على بركة داو بة .

۸۲۳ (دمشق) خجا بن سالم سيف الدين الدكزى التركمانى نائب جعفر وأمير التركمان .كان غالب أيامه عاصيا على السلطنة ووقعت له أمور مع نو اب البلاد الشامية ثم بينه و بين نعير بن حيار بن مهنى أمير العرب مقتلة و دام بينه ما القتال أياماً ثم قتله نعير فى دمضان سنة ست و مستراح منه فقد كان من المفسدين ير تكب عظائم من القتل و النهب لم تأخذه دافة على مسلم كه فاللصوص و قطاع الطريق . ذكره ابن خطيب الناصرية . والنهب لم تأخذه دافة على مسلم كه فاللصوص و قطاع الطريق . داره ابن خطيب الناصرية . مات فى أو اخر صفر سنة ثمانين فجأة طلع إلى الخدمة على العادة فو جدوه ميتاً و صلى عليه السلطان غير مأسوف عليه فقد ذكرت له قبائح و مساوى ه .

٨٢٥ (دولات) باى الأشرفى اينال . تأمر عشرة ثم تجرد عن قريب لسوار فات بغزة فى رجوعه سنة أربع وسبعين .

٨٣٦ (دولات) باي الاشرفي ويعرف بحمام. تنقل حتى عمل رأس نوبة ثاني على إمرة عشرة في أيام الظاهر تمر بغا تم عمل شادالشر بخاناه وولى نيابة اسكندرية ومات بها في رجب سنة ثلاث و ثمانين واستقر بعده في النيابة اينال الاشر في قايتباي. ٨٢٧ (دولات) باي الجاركسي المحمودي نسبة لخواجا محمودجالبه لاسكندرية المؤيدي لكونه أخذه من سيده نائب اسكندرية أقبردي المنقار وأعتقه وأخرجله خيلا ثمجعله خاصكياً ثم خازنداراً ثم صارسافياً إلى أن أخرجه الاشرف منهاو استمر خاصكياً مدة فاما صاهر جانماً قريب الاشرف صار بسفارته أمير عشرةورأس نوبة ، ثم جمله الظاهر في أول تملكه أمير طبلخاناه وأميراخور ثاني ثم بعد أشهر بعدأسنبغاالطياري دوادارا ثانيا فباشرها بحرمة وافرة وكلة نافذة وازدحم الناس ببابه لقضاء ما ربهم فأثرى و نالته السعادة الدنيوية وأنشأ (١) الاملاك الهائلة وافتنى الخيول المسومة وغيرها من التحف وعظم في الدولة ، وسافر أمير المحمل في سنة تسع وأربعين ثم صار في سنة ثلاث وخمسين أحد المقدمين بعد تمراز القرمشي ؟ ودآم فيها إلى أن استقر في الدواداريةالكبرى عوض قانباي الجركسي بمال وعد به ولذلك انحط قدره وانحل برمه وصار السلطان في كل قليل يرشحه لنيابة حلب وهو يـكرر الاستعفاء إلى أن عينه لاءرة حج المحمل في سنة ست وخمسين، وحج في تجمل زائدمع كونه لم يتناول من السلطان ماجرت عادة أمراء الحج بههذا وقدأعطاه في تلك الحجة عشرة آلاف دينار وسارسيرة حسنة جداً وكنت ممن رجع فى كبه ورأيت من حشمته و رفقه عجباً ، واتفق فى يوم نزوله بركة الحاج خلع الظاهر نفسه واستقرار ولده فطلعوسلم على المنصور فخلععليه وعلىولديه ثم خرج منعنده وتوجه اللظاهر فسلم عليه ولم يلبث أن قبض عليه المنصور في أثناء صفر و حبسه باسكندرية ثم أطلقه الاشرف فىأثناءالشهر الذى يليه بعدنحو شهر وقدمالقاهرة فىسابع عشره وأنعم عليه بعد ثلاثة أيام بتقدمة فما كان بأسرع من مرضه ؛ فأقام أياماً ثم مات في يوم السبت مستهل جمادي الثانية سنة سبع وخمسين ودفن من يومه بالصحراء خارج القاهرة ، وكان أميراً جليلا معظها في الدول مهاباً وقوراً حسن الشكالة طويل القامة رشيقا عارفاً بأنواع الفروسية ومقالبة الملوك، جماعاً للاموال والخيول والتحف ، كثير الادبوالحشمة عظيم الحرمة على الماليك وحواشيه ، متجملا في ملبسه ومركبه ومماليكه ، كل هذا مع العقل وجودة الرأى والتدبير واعتقادهفي الصالحين والفقهاء وتعظيمهم وتقريبهم وكثرة بره لهم لاسيما الفقراء

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية والهندية . وفي الشامية «وابتني».

من الطائفتين ، وله ما ثر حسنة منها مكتب للايتام وسبيل فى جامع الحاكم مع قيامه على الولوى بن تفى الدين البلقيني حتى نفذ وصية والده إمارة ميضأة الجامع المذكور ، وربما يوصف بالبخل والامساك وكأنه لكونه لايضع الشيء الا فى مستحقه ، وقد عظم بأخرة و تحدث الناس بسلطنته بحيث ثقل على الظاهر ثم على ابنه بل ندم الاشرف على اطلاقه وخافه فعاجلته المنية بحيث ظن بعضهم انه سم ومما ثنقم عليه ولايته نظر البيرسية ومناكدته لشيخناوقبل ذلك ولاية الطيبرسية ونحوها ، وبالجلة فكان به تجمل فى الزمان رحمه الله وعفاعنه .

۸۲۸ (دولات ) بای الحسنی الظاهری جقمق . تنقل حتی صار شاد الشؤن ، وحج و هو کذلك بالرکبسنة سبع و محانین و رجعنا فی رکبه ثم استقر رأس نو به ثانی فی سنة تسعین ، و مات فی المقتلة فی رمضان سنة ثلاث و تسعین .

۸۲۹ (دولات) باى النجمى الاشرفى برسباى ؟ تنقل حى صار أحدالعشرات ورءوس النوبوسافر وهو كذلك الى الجون فى سنة ست وستين رفيقاً لاسنبغا الناصرى وغيره ثم عادوا فى التى تليها ، و توجه فيها مسفراً مع تمر بغا حين وجه لاسكندرية ولم يلبث أن أمر باطلاقه هو ومن كان بقى معهو أن يسجن هذا باسكندرية ويعطى اقطاعه لفارس السيفى دولات باى . ثم أطلق وصار أحد المقدمين بالشام وحاجب الحجاب بها فأغرى النابلسى الوكيل انسلطان به بحيث فر الى بلاد الروم لابن عمان وحضر معه بعض الوقعات ثم راسله السلطان بما يطيب به خاطره بحيث كان ذلك باعنا له على المجيئ ، ووصل فى شوال سنة احدى و ثمانين فأ لبسه خلعة وكذا ألبس ولده ناصر الدين على المميز الآتى وأنزله فى بيت قانم التاجر بالقرب من سويقة الصاحب ، وأنم عليه بنفقة شهرين من دراهم وغنم و دجاج بالقرب من سويقة الصاحب ، وأنم عليه بنفقة شهرين من دراهم وغنم و دجاج وسكر و عسل وغير ذلك ، و بالغ فى اكر امه ثم ألبسه هو و ولده أيضا بعد ذلك كاملية و وعده بكل خير فلم يلبث أن مات بالطاعون فى الحرم سنة اثنتين و ثمانين و تزل السلطان فصلى عليه رحمه الله .

۸۳۰ (دولات) خجا الظاهرى برقوق الذى استقر فى الحسبة وكان والى القاهرة . مات فى ذى القعدة سنة احدى وأربعين بالطاعون . أرخه شيخنا فى أنبائه ، قال المقريزى وكان عسوفا جباراً كثير الشر ، يصفه من يعرفه كالاشرفى برسباى أنه ليس بمسلم وأنه لا يخاف فى الله وقد شاخ .

منار) الطواشي أحد الجدارية . ممن أضيفت اليه في سنة خمس و تسعين خدمة بالحجرة النبوية بعد سرور الحبشي الحسني قراقح الآتي .

## ﴿ حرف الذال المعجمة ﴾

(ذو النون) جماعة ممن يسمي يونس.

كون عظيما يتجر ( ذو النون ) الغزى واسمه مجد بن عبد الله بن صالح . كان عظيما يتجر حكى الزين عبد الرحمن القلقشندى عن أبيه الشمس أنه قال هو خفير تلك البلاد . وقدلقيه شيخنا في سنة آمد .

## ﴿ حرف الراء المهملة ﴾

سه ( راجح ) بن حسين َ بن مجد الحجارى مؤدب يحيى بن أبى البركات بن ظهيرة . رجل خير ساكن تمن سمع على بمكة .

٨٣٤ ( راجح ) بن داود بن محمد بن عيسى بن أحمد الهندى الاحمدابادى الحنني. ولد في تاسع صفر سنة احدى وسبعين وثما نمائة بأحمداباد، ونشأ بها يتيماً لوفاة أبيه في ثاني سني مولده فقرأ على بلديه محمود بن مجد المقرىء الحنفي في النحو والصرف والمنطق والاصلين والعروض وغيرها بحيثكان جل انتفاعه به وعلى مخدوم ابن برهان الدين الحنفي المعاني والبيان وعلى مجد بن التاج الحنفي الهيئة والكلام، وبرع في الفنون ونظم الشعر مع جودة الفهم، لقيني في أوائل سنة أربع وتسعين بمكة وكان قد قدم هو وأخوه قاسم وعمهما للحج فأدركوا الحج في ألتي قبلها ، وكمانت الوقفة الجمعة فحجوا ثم توجهوا للزيارة النبوية ثم عاد وقرأ على جميع شرحى لألفية الحديثمن نسخة حصلهاالثلاثة بخطوطهم وانتهى من قراءته في ربيع الاول وامتدحني بأنيات كتبتها فيما امتدحت بهوكتبت له اجازة هائلة مشتملة على أمور مهمة فى نحو ثلاثة كراريس وأثبت له من جملتها ترجمة البدرالدماميني لسؤاله في ذلك لـكونه مات في الهند وزدت له ترجمة العلاء البخاري الحنني ونبهت على تكفيره لابن عربى وتكفيرمن يعتقده ويعتقدمقاله رجاء انتفاعه بذلك في دفع من يعتقده ويشتغل بتصانيفه لكون العلاءمهروف الجلالة بينهم بحيث قرأ عليه صاحب كلبرجا، وكان يرسل له الهدايا الجزيلة ثم نبهت على دخول الصلاح الاقفهسي أيضا بلاد الهند ولازمني في غضون قراءته، هو وأخوه حتى سمعا على من أول البخارى إلى قبيل قصة عكل وعرينة بنحو صفحة وهو في النصف الثاني منه وكذا من الصيد والذبائح وهو أول الربع الآخير منه إلى باب خواتيم الذهب واختصهو بسماع المسلسل من لفظى بشرطه و بثلاثة أحاديث من عشارياتي و بحديث عن أبي حنيفة وبمصنفي في حتم البخاري وأعطيت منه نسخة وبسماعه بقراءة غيره لبعض شرحى لتقريب النووى وغير

ذلك ووصفه بالشيخ الفاصل البارع الكامل المفن المعين المجيد المفيد الفهامة البسامة الناظم العالم الاوحد الامجد نخبة المحصلين وتحفة الطالبين مرس برز في كثير من العلوم العقلية وتحرز في مباحثه ومناظرته فيها نرجو عن العصبية بادلت الله تعالى فيه وتدارك باللطف جميع حركاته وسائر الخير الذي يرتجيه وسلمه سفراً وحضراً وألهمه أسباب الخيرات زمراً وانه ممن اشتغل في بلاده بنفصه على أكابر علمائه في فنونهم واستعمل معهم اللين والرفق حتى اشتمل على مضمونهم مهم البين والرفق حتى اشتمل على مضمونهم أم هاجر لقضاء فرضه وإمضاء مابه يتوصل لقصده و نقي عرضه عالى أن قلت وقد استدللت حين قراءته ومخالطته على مزيد براعته وبديع تصوره ومنيع تعرفه في تنويعه و تدبره و وتأسفه على عدم طول المدة ليحظي ببلوغه من هذا الشأن قصده والستهاد ماقد يخفي فيه المراد وحقق و ترثق و اغتبط وارتبط وأنشد في غضون واستعاد ماقد يخفي فيه المراد وحقق و ترثق و اغتبط وارتبط وأنشد في غضون خلك والدخول في هذه المسالك طائمة ممن حضر معه وصور الفضيلة التي شاهدها منه أبياتاً امتدح بها المصنف بليغة في معناها للعارف المنصف فسكان ذلك من تتبات فضائله ومهمات الدلائل على لطفه وحسن شمائله بحيث اشتهرت بالمسجد الشريف فضيلته ، وتقررت أوصافه وفطنته .

مه (راجح) بن أبى سعد بن أبى نمى بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة الحسن المكى كان من أعيان الاشراف آل أبى نمى حسن الشكالة يحفظ شعراً للاشراف المكى كان من أعيان الاشراف آل أبى نمى حسن الشكالة يحفظ شعراً للاشراف المشار اليهم ويذاكر به وفيه خير وكان يطمع في إمرة مكة فاخترمته المنية دون خلك . مات في المحرم سنة خمس بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى .

۸۳۶ (راجح) بن شميلة بن محد بن سالم الحفيصى المسكى الآتى أبوه و الماضى أخوه حرشان مباشر جدة و ابن مباشرها بل ارتقى للوزر و تسكلف لمحدومه وعساكره الكثير جداً . مات بهانى ربيع الاول سنة سبع و ثمانين و جىء به لمسكة فغسل وصلى عليه عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة غير ما سوف عليه .

۸۳۷ (راجح) بن على النشيط المكى الخياط (۱). مات بهافى المحرم سنة ثلاث و خمسين. ٨٣٨ (راجح) الطحان. مات فى المحرم سنة سبع و ستين.

۸۳۹ (راشد) بن أحمد بن راشد .مات بمكة في رَجب سنة ست وخمسين .

٨٤١ (ربيع) شيخ صوفية المكان الذي بناه الجمالى ناظر الخاص بالكوم الأبيض.

<sup>(</sup>١) فى المصرية « الحناط» .

٨٤٢ (رجب) بن أحمد بن على بن عمر الزين أبو البركات السنهوري المالكي. ويعرف بابن العسيلي . ممن أخذ القراءات عن بلديه جعفر .

۸٤٣ (رجب) بن كمشبغا الحموى الآبى أبوه . مات فى سابع عشرى رمضان سنة إحدى قبل أبيه بيوم .

٨٤٤ (رجب) بنيوسن بنسليمانزين الدين القاهري الخيري ـُ بفتح المعجمة ثم كحتانية ساكنة نسبة للجمال بن خير المالكي لكونه كان في خدمته . وللم تقريباً قبل السبعين وسبعهائة ؛ ورأيت بخطه مولدي بأخبار أبي سنة خمس وستين وسبعائة بالقاهرة .ونشأ يها فحفظ القرآن والرسالة ففقه المالكية ،واستفادمن مخدومه وغيره أشياء حسنة كان يذاكر بها ويحفظ نبذاً من التاريخ ،وسافر الى. اسكندرية ودمياط مراراً ، وسمع الكثير على التقي بن طتم والمليجي والشهاب المنفر والعلاء بن السبع وابن الفصيح وابن الشيخة والتنوخي والمطرز والصردى والنجم البالسي والفرسيسي والبلقيني والعراقي والهيثمي والغياري والمجد الحنني وناصر الدين نصر الله الكناني الحنبلي والفخر القاياتي وابن الشهيد ؛ وأكثر من الشيوخ والمسموع وأجاز له خلق ، وحدث سمع منه الفضلاء ؛ أخذت عنه أشياء ، وقد ذكره شيخي في سنة أربع وعشرين من تاريخه وقال انه كان يخدم. ابن خير ثم صار بعده يستجدى من الطلبة ويرافقهم في الطلب والسماع فسمم شيئًا كشيراً ، لكنه كان يزَّن بالهنات ولا يزال يخصل في مكروه من ذلك إلى أن. وقعت له كائنة ، وذكرهاوهي شنيعة ما أحببت ذكرها ، قال فكانت أشد شيء اتفق له وعاش بعدها دهراً . قلت وحسنت حاله وتدب وأناب ولازم خدمة ابن عمار وتعاطى حوائجه وقتاً ، وحصل اليسير من الكتب ، وصار متماسك الامر بحيث أخذ عنه غير واحد من الاعيان مع ظرف ورغبة فى الجماعات ومحبـة فى ويارة الصالحين حتى كان أحد خدام الليث . مات في شعبان سنة خمسين بعد أن. تعلل قليلا ونزل بالبيارستان المنصوري تم خرج الى الظاهرية القديمة فكانت منيته بها واختلست دريهماته منوسطه عفا الله عنه.

مه (رجب) بن الناسخ المؤذن مؤدب الابناء . فقير تزوج ابنة صهرأخي الوسط ومكث معها مدة ثم فارقها .

٨٤٧ (رجب) ولم ينسب . ممن سمع على بمكة فى السر المكتوم وغيره . ٨٤٧ (رحاب) أحدمشا يح عربان البحيرة . قتل فى آخر ذى الحجة سنة ثلاث وخمسين . ١٤٨ (رزق الله) بن فضل الله بن يونس تاج الدين بن أبى الكرم القبطى . قال . ١٨٤٨ (رزق الله) بن فضل الله بن يونس تاج الدين بن أبى الكرم القبطى . قال .

العينى ويقال له عبد الرزاق أول ما باشر ديوان النائب ثم ولى نظر الجيش قيده العينى بدمشق فباشرها فى مدةوعزل فى أثنائها بسبب تغير الدول ، وكان رئيساً محتشما كيثير المداراة والعصبية مع من يقصده . مات فى رجب سنةست عشرة. أدخه شيخنا فى إنبائه وغيره .

۸٤٩ (رسلان) بن أبى بكر بن رسلان بن نصير بن صالح البهاء أبو الفتح الكنانى البلقينى ثم القاهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر وأخو أحمد وجعفر وعد . ولدسنة ست و خمسين و سبع الله و اشتغل فى الفقه كثيراً و مهر و شارك فى غيره و ناب فى الحكم و تصدى للتدريس والافتاء ، وانتفع الناس به فى جميع ذلك . قال ابن حجى كان من أكابر العلماء و حمدت سيرته فى القضاء ، زاد غيره وكان كثير المنازعة لعمه فى إعتراضاته على الرافعى ، مع الوقار و حسن الخلق والشكل . مات فى أواخر جمادى الاولى سنة ثلاث عن سبع وأربعين سنة وكثر التأسف مات فى أواخر جمادى الاولى سنة ثلاث عن سبع وأربعين سنة وكثر التأسف عليه . ذكره شيخنا فى أنبائه وقال فى ترجمة أبيه من سنة ثلاث وسبعين إنه مهر وأفتى و درس و ناب فى الحكم وكان شكلا حسناً كثير النفع للطلبة مع التواضع والتو دد وهو أول إخو ته و فاة ؛ وهو فى عقود المقريزى .

مه (رسول) بن أبى بكر بن الحسين بن عبد الله الزين الهكارى الكردى ثم القاهرى الشافعى . ولد فى سنة ثلاث و هايمائة وقرأ المحرر ، وقدم حلب ثم دخل الروم ثم القاهرة فقطنها و زل البرقوقية منها ؛ و حضر عند العزعبدالسلام البغدادى وابن البلقينى ، وسمع على شيخنا واختص بالكال إمام الكاملية بحيث لزم الاقامة عنده وهجر من عداه ، واستمر على ذلك حتى مات في صفر سنة ثلاث لزم الاقامة عنده وهجر من عداه ، واستمر على ذلك حتى مات في صفر سنة ثلاث رخمسين بالطاعون ، وكان ديناً متقشفاطار حاً للتكلف متو اضعاً و رعار جمه الله و إيانا . مدود السبعين ، وهو فاضل ، وسمع من ابن أميلة و ابن حبيب ثم ولى نيابة الحكم بدمشق فى جمادى الآخرة سنة تسع و قدشاخ ؛ قاله شيخنا في إنبائه و قال العينى القيسر انى بدمشق فى جمادى الآخرة سنة تسع و قدشاخ ؛ قاله شيخنا في إنبائه و قال العينى القيسر انى احد طلبة الحنفية بالشيخونية أيام أكل الدين وغيره و تولى قضاء غزة عوضا

عن القاضى موفق الدين ؛ وأرخ وفاته فى ربيع الآخرولقبه شرف الدين فالله أعلم. ٨٥٢ (رسول) بن محمد بن عمر الكردى . ممن سمع على شيخنا أيضاً وصحب امام الكاملية وكان يقال لأحدها الكبير وللآخر الصغير للتمييز .

۸۵۳ (رشید) بن عبد الله الحاج رشید الدین الفهدی البهائی أحد انفر اشین فی الحرم النبوی و یعرف بسمع علی العزبن جماعة جزءاً قرأه علیه الشرف أبو الفتح الحرم النبوی و یعرف

المراغى فى سنة اثنتى عشرة وتمانمائة بمبرك الباقة النبوية من دار أبى أيوب الانصارى المعروفة بالمدرسة الشهابية ؛ ووصفه بالشيخ الصالح الخير .

١٥٤ (رضوان) بن على بن رضوان القاهرى المقرى، والد احمد الماضى وأحد قراء الجوق المجتهدين فى التحصيل . تكسب بالشهادة كأ بيه وبالدوران فى الاسباع ببيت الأمراء ونحوهم وتنزل فى كثير من الجهات بل كتب الوصولات بالحشابية بعد ولده وربما خطب ؛ وكنت (١) أحمد قراءته ووجد له بعض الاسمعة فى ثبت الجمال الدراني فاستحازه الطلبة لذلك .

٥٥٥ (رضوان) بن محد بن يوسف، بن سلامة بن البهاء بن سعيد شيخنا مهيد القاهرة محدث العصر الزين أبو النعيم (٢) وأبو الرضا العقبي ثم القاهري الصحر اوي الشافعي المقرىء ولد في صبح جمعة من رجب سنة تسع وستين وسبعائة (٣) بمنية عقبة بالجيزة ونشأ بخانقاه شيخو فحفظ القرآن والتنبيه وجود بعض القرآن على اسماعيل الانبابي وتلا بالسبع إفراداً الا نافعاً فلم يكملها على النور أبي الحسن على الدميري المالكي أخي بهرام ؛ وسمع عليه مواضع كثيرة من القرآن جمعاً لها وللثلاث أيضاً وفي البحث في شرح الجعبري للشاطبية ونهج الدماثة وقرأ المكثير من الشاطبية وجميع الرائية عليه وعلى الشمس الغهاري جمعاً للسبع إلى ورأس الخزب الاول من الاعراف وكذا من ثم إلى رأس الجزب في القصص مع اضافة يعقوب اليها وعلى الزكي أبي البركات الاسعردي المالكي جمعا للثمان بتمامها وقرأ عليه بعض العقد وسمع عليه بعض المطلوب في قراءة يعقوب وكلاها لشيخه أبى حيان وعلى كل من الشرف يعقوب الجوشني المالكي والشمس النشوى الحنني جملة من الترآن للسبع وعلى أو لهما بعض الشاطبية وعلى النور بن سلامة بمكة بعضه للسبع أيضاوعلى ابن الجزري الفاتحة وإلى المفلحون بالعشرد اخل الكعبة وعلى ابن الزراتيتي جملة كـ يرة من القرآن بالأثنى عشر وقرأ عليه كلا من التيسيروالعنوان والعقيلة والارشاد الصغير وغيرها وبعض القرآن على الفخر عثمان البرماوي وبحث عليه في شرحي الفاسي والجعبري للشاطبية وقرأالشاطبية على ناصر الدين بن كشتغدى ولتي من القراء أيضا العسقلاني وابن القاصح صاحب المصطلح وغيره فسمع عليهما بعض القرآن بالجامع الطولوني والفخر البلبيسي الضرير إمام الازهر فسمع عليه به بعضه أيضاً وكذا أخذ القراءات عنالشمسالشطنو في ويرويها بالاجازة

<sup>(</sup>١) في المصرية « ولست » (٢) بفتح النون المشددة على ما في شذرات الذهب . (٣) في الهندية «تسعوسبعائة » وهو غلط على ما في الشذرات والشامية و المصرية :

عن التنوخي وابن السكاكيني في آخرين ؛ واجتهد فيها جداً ، وحضر دروس البلقيني وابن الملقن وكذا الصدر المناوى والعز بنجماعة ولازمهما وكذا الصدر الابشيطي كثيراً وتفقه بهم وبالشموس الثلاثة القليو بى والغراقي والشطنوفي وأذن له ثلاثتهم مع ابن الجزرى في التدريس بل وأذن له ابن سلامة المـكي في الافتاء أيضاً وأخــذ العربية عن ثالث الشموس وعن الغمارى أيضا في شرح الالفية لابن الناظم والفصول لابن عصفور وبعض الحماسة وغير ذلك وأصول الفقه عن أولهم وعن ابن جماعة أيضاً والفرائض والحسابعن ثانيهم ، وكذا أخذفي هذه العلوم الاربعة مع الكلام والتصريف والمنطق والمعانى والبيان والجدل عن البساطي وأذن له وكتب عن العراقي جملة من أماليه ثم عن ولده الولى وربما استملى عليه .وناب في عقود الانكحة بالقاهرة وضواحيها عن الصدر المناوي ، وولى مشيخة الاسماع بالشيخونية بعد الزين الزركشي والخدمة بالاشرفية المستجدة ب العنبريين بسفارة شيخنا حيث قال لواقفها وهما فيه هذه جنة ولاتصلح خدمتها إلا رضوان فاستحسن ذلك وقررهوالخطابة بجامع المرجوغير ذلك ، وحج مراراً وجاورمرتين وزار بيت المقدس والخليلوماتيسرتلهرحلة نعم أخذبالحرمين عن جماعة كالجمال بن ظهيرة وقريبه الـكمال ، وكذا سمع ببيت المقدس على بعض من لم يعلمه لصغره شيئاً فأن والده سافراليه فلحقته أمه بهوذلك في سنة ست وسبعين وسبعهائة وهو أول شيء سمعه ؛ واشتدت عنايته بالرواية وبالغ في الطلب وقرأ منفسه الكثيرواستوفي من الكتب بالسماع والقراءة بالعلووغيره أصول الاسلام الستة ومسند أحمد الا بعضه ملفقاً ومسند الشافعي تاماً وموطأ يحيي بن يحيي والقعنبي والبعض من كل من موطأ أبى مصعب ويحيى بن بكير ومسند أبى حنيفة وجميع شرحي معانى الآثار للطحاوي والسنن للدارقطني والسيرة لابن هشام وجملة ، وأخذ عمن دب ودرج لكنه لم يكثر عن القدماء من شيوخه بل عن أهل الطبقة الوسطى فمن دونهم حتى كتب عن رفقائه بل ومن دونه أيضاً ، ومن قديم مسموعه ممالم أسمعه عليه على التبي بن حاتم قطعة من السنن الكبرى للبيهتي وعلى ابن أبي المجد المجلس الآخير من مسند الشافعي ومن علوم الجديث لابن الصلاح ومن المقامات الحريرية وعلى المطرز والغمارى الكثير من أبي داود والختم منه على الابناسي وعليهما والجوهري الكثير من ابن ماجه وعلى المراقي الكثير من أماليه ، وانفرد في الديار المصرية بمعرفة شيوخها وما عندهم من المسموع ونحو ذلك لاستقصائه في تتبعه له وصار المعول عليه فيه

وعرفالعالىوالنازل وكتب بخطه الجيدالكشير من الكتب والاجزاء والطباق. وخرج كثيراً لغيره والبعض لنفسه كالاربعين المتباينات وكذا خرجها لولده ولم يتعد لغير ذلك من هذا الفن ؛ وبالغ فيه وتوسع جداًمعمشاركة فىالفضائل ونظم ونثر وقد حدث بأخرة بالسكثير من السكتب والاجزاء وأقرأ القرآن. وتخرج بهجمع منالفضلاء، وكنت ممن تخرج به وقرأت عليه الكشير وانتفعت بتهذيبه وارشاده وأجزاً له ، وكان كشير المحبة لى والاقبال على والتمس منى بأخرة جمع شيوخــه ومروياته فما تيسر وتوسم فى المعرفة ووصفنى بالجميل ودعا لى كثيراً وأرجو أن أنتفع بذلك فقد كان خيراً ديناً ساكناً بطيء الحركة ربض الخلق صادق اللهجة غزير المروءة متواضعاً منطرح النفس وقوراً بساماً مهاباً بهياً نير الشيبة حسن السمت كثير التلاوة والعبادة غاية في النصح سليم الباطن محبا في الحديث وأهله ، سمحاً باعارة كتبه وأجزائه منجمعا عن الناس بتربة السيغي قجماس الظاهري بالقرب من البرقوقية قانعا باليسير عديم النظير على طريقة السلف ق أن ترى العيون في مجموعه مثله ؛ طار اسمه بمعرفة الأسانيد والشبوخ والمرويات، وأرسل للسلطان أبى فرس صاحب المغرب أربعين حديثاً خرجها له ولأولاده بالاجازة فأثابه عليها ، وكذا خرج للجلال البلقيني والنورااتلواني وخلق ، وقرض له شيخنا بعض ذلك أوجميعه ؛ وكان كثير الميل اليه بحيثذكره في القسم الآخير مرخ معجمه وشهد له اذ ذاك بأنه أمثلمن تخرج على طريقة طلب الحديث وقدمه للاستملاء عليه فاستمر ؛ وأثبت اسمه مجرداً في ورقة كتبها في القرّاء بالديار المصرية في وسط هذا القرن لــكو نه كــان أيضاقتــد فيهالتقدم عمله فيها حسبها بينته بحيث قرأ عليه غير واحد من الاعيان القراءات معانه كان تاركاً وشهد عليه في سـة احدىوخمسين في اجازته بعضمن قرأ عليه القراءات فوصفه فيها بالشيخ الامام الفاضل شيخ الاقراء والتحديث الحافظ فلان، وفي أخرى قبلها بعشر سنين بالشيخ الامام العالم العلامة الاوحد المحدث الحافظ الضابط المقرىء المجود، هذا مع سلوك صاحب الترجمة معه الادب الى الغاية حتى انني سمعته يسأل أبما أكبر أنت أو هو فقال أقول كما قال العباس رضي الله عنه أنا أسن منهوهو أكبر مني رحمهما الله تعالى .ومدحه بقصيدة حسنة ذكرتها في الجواهر .ولم يزل على طريقته حتى مات في يوم الاثنين ثالت رجب سنة اثنتين وخمسين بسكنه بتربة قجماس ، ودفن بها بعد أن شهد الصلاة عليه جمع جم كشيخنا وتقدم والحنبلي والاقصرائي فمن دونهم وتأسف الناس خصوصاً أهل

الحديث على فقده ، ولم يخلف بعده في معناه مثله ، وهو في عقود المقريزي باختصار ، وترجمته تحتمل أزيد من هذا رحمه الله وايانا ونفعنا ببركته . ومماكنبته عنه من نظمه مما أنشدنيه لفظا :

الحب فیك مسلسل بالأول فامنن ولا تسمع ملام العذل وارحم عبادالله یامن قد علا من یرحم السفلی یرحمه العلی و خف العذاب و رجمه الرحم شرباً من الندب الرحیق السلسل من درضوان) بن هلال الاندلسی .

٨٥٧ (ركاب) . شنق في سنة احدى وستين كما ذ ذكرته في الحوادث.

أخذ عن بلديه الشيخ ابراهيم وصحبه جماعة كالزيني زكريا القاضي والشمس بن سلامة ، وكان فاضلا . مات في جمادي الأولى سنة سبعين وهو عم محمد بن اسماعيل بن عمر العمريطي الآتي .

۸٦۱ (رمضان) بن يوسف بن رمضان الشبراوى ويعرف بابن تسكا قوله . ممن سمع منى بالقاهرة .

٢٦٧ (رمضان) اللقانى ثم القاعرى البهائى التاجر. ممن قرأعلى ابن أسدو أبى السعادات البلقينى وغيرها ، وحج وكان راغباً فى الخير وزوج ابنه لابنة يحيى ابن شيخنا الرشيدى . مات فى أوائل سنة ثمان وثمانين عفا الله عنه.

٨٦٣ (رمضان) المنفلوطي ثم القاهري المهتار عامي جلف . ولد ببني غالب قرية منعمل منفلوط ، رقاه أستاذه وصار يتكلم في الكسوة وغيرها .

٨٦٤ (رمضان) الضرير بواب المدرسة الجمالية بمكة . مات بها في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين .

٨٦٥ (رميثة) بن أحمد الهذلى المسعودى ويعرف بالخفير \_ بمعجمة وفاءككبير. كان من أعيان الخفراء الذين يسكنون سولة من نخلة اليمانية ممن ينسب لخير ومروءة واعتبار بين الناس . مات فى أيام منى سنة تسع عشرة بعد تغير عقله قليلا من الكبر ودفن بالمعلاة عن ست وسبعين فأزيد؛ ذكره الفاسى .

ماحبه الجالى على وهو أصغر إخوته ؛ رام المخالفة عليه بحيث لما انه ضل الاشرف صاحبه الجالى عن مكة وفار قه أخوه تخلف هو معه وشكاه فأرسل به الى أخيه فاستمر متأخراً عنده ، ثم فر الى المين كجازان وغيرها عند أخواله ذوى عمر ، واجتمع بعامر بن طاهر صاحبها في ستة سبع و تسعين و رام التوصل في جلبه الى عيداب فما تمكن . وبالجلة فهو الآن مشتت ، وقد تزوج قبل عكة عابدة ابنه حليمة ابنة السيد صفى الدين الا يجي وقتا ثم فارقها ولها اليه مزيد ميل .

۸٦٧ (رميثة) بن أبى القسم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المسكنى . مات غريبا بالمحلة وكان راجعا من اسكندرية فى ربيع الثانى سنة تسع وسبعين ، وشهد الصلاة عليه ممدفنه من لا يحصى كثرة ، وكان توجهه الى القاهرة فى سنة ست وسبعين رحمه الله .

٨٦٨ (رميئة) بن عجل بن عجلان بن رميئة بن أبى نمى الحسنى المسكى ولى إمرتها مدة فلم تحمد سيرته فعزل واتفق خروجه فى طائفة من العسكر للوقيعة ببنى ابراهيم أو غيرهم على نحو ممانية أيام من مكة فقتل فى المعركة فى رجب سنة سبع وثلاثين ببلاد الشرق ودفن هناك .

مات فی أول (رمیح) بن حازم بن عبد الـکریم بن أبی نمی الحسنی . مات فی أول شعبان سنة سبع وخمسین خارج مكة ؛ وحمل فدفن بها .

۱۹۷۰ (روزبهان) بن عدب الدائم بن مكر مالشيخ صدر الدين بن غياث الدين. ابن روح الدين الفالي ابن أخت احمد بن نعمة الله الماضي. ممن سمع منى بالمدينة النبوية ابن روح الدين الفالي ابن أخت احمد بن نعمة الله الماضي. ممن سمع منى بالمدينة النبوية المحال (ريحان) الحبشي التعكري لكو نه عتيق الجمال عد بن عمر بن مسعود التعكري والد على وزينب زوج عجد بن حسن الصائغ ، وأم هاني أم أبي بكر بن عبد الغني المرشدي وغيره . كان له من الدور دار بدار الخفرة وأخرى تجاه دار الشهاب قاوان بالخرازين . مات سنة ست وعشرين بمكة .

٨٧٣ (ريحان) الحبشي العطار . هكذا جرده ابن فهد .

۸۷۳ (ریحان) الحبشی عتیق الشینی. مات بمکة فی مستهل ربیع الا ول سنة احدی و خمسین . ۸۷۶ (ریحان) الحبشی عتیق الشهاب بن الضیاء .

من الكال بن حبيب شيئاً من آخر مسند الطيالسي ، ومن أحمد بن سالم المؤذن

والقروى قطعة من أول موطأ يحيى بن يحيى وآخره ومن الجمال الاميوطى قطعة من سيرة ابن سيد الناس ؛ أخذ عنه التقى بن فهد وأورده فى معجمه ، مات فى المحرم سنة سبع وأربعين بمكة .

۸۷٦ (ريحان) الحبشى فتى الزكى أبى بكر المصرى . ممن سمع منى بمكة . ۸۷۷ (ريحان) الحبشى المسكم و يعرف بالعينى . ولى أمر المسكس بجدة فى دولة السيد على بن مجلان وحصل دنيا وأملاكا ثم ذهب غالبه وكان ذا مروءة . مات بزييد فى رمضان أو شو ال سنة ستعشرة . ذكر د الفاسى فى مكة .

مهم (ريحان) الزنجى الحلبى. ذكر بالخير والدين، وانه كان يتعاطى حلق رؤس الأكبر من الأمراء وغيرهم ويستى الماء بطاسة بين العشاء ين بخانقاه شيخو سنين ويكثر من الصلاة و نحوها مع بشاشة ؛ واستقر به الاشرف قايتباى فى السبيل الذى أنشأه بزيادة جامع ابن طولون ، مات فى سنة سبع وثمانين رحمه الله . هالسبيل الذى أنشأه بزيادة جامع ابن طولون ، مات فى سنة سبع وثمانين رحمه الله . ماكد في العدنى و يعرف بالرميدى . كان ذاملاءة و عبادة ، و فيه خير و ديانة تردد لمكة غير مرة ، و جاور بها ثلاث سنين أو نحوها متصلة بو فاته ، مات فى ذكر ه الفاسى فى مكة .

مه (ريحان) النوبى ثم المسكى القائد عتيق السيد حسن بن عجلان ويعرف بالفيل ؛ مات بمكة في جمادي الأوتى سنة تسع وأربعين . أرخه ابن فهد .

٨٨١ (ريحان) اليعقوبي نسبة للخواجا يعقوب البرلسي الطواشي أحدخدام المدينة ؛ ممن سمع مني ، ومات سنة احدىوتسعين .

## ﴿ حرف الزاى المنقوطة ﴾

العجمى الخرزبانى الحنى ، ويعرف بالشيخ زادة ، قدم من بلاده إلى حلب سنة أربع وتسعين ، وهو شيخ ساكن يتكلم فى العلم بسكون ويتعانى (١) حل المشكلات فنزل بجوار المحب بن الشحنة فشغل الناس ، وكان عالماً بالعربية والمنطق والكشاف مقتدر على حل المشكلات من هذه العلوم ، طارحه السراج عبد اللطيف الفوى بأسئلة من العربية وغيرها نظماً و نثراً منها فى قول الكشاف إن الاستثناء فى قوله تعالى (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط) متصل أو منقطع فأجابه بجواب حسن انه ان كان يتعلق بقوم يكون منقطعاً لأن القوم صفتهم الاجرام أو بمن الضمير فى صفتهم فيكون متصلا ، واستشكل بأن الضمير هو الموصوف المقيد بالصفة فلوقلت مردت بقوم مجرمين إلا رجلاصالحاً الضمير هو الموصوف المقيد بالصفة فلوقلت مردت بقوم مجرمين إلا رجلاصالحاً

<sup>(</sup>۱) فى الهندية «ويتعاطى» .

كان الاستناء منقطاً فينبغي أن يكون الاستثناء منقطعاً في الصورتين فأجاب بأنه لاإشكال قال وغاية مايحكن أن بقال إن الضمير المستكن في المجرمين وإن كان عائداً إلى القوم بالاجرام الا أن اسناد الاجرام اليه يقتضي تجرده عن اعتبار اتصافه بالاجرام فيكون اثباتاً للثابت إلى آخر كلامه ، ونظم في الجواب أيضاً قصيدة طويلة يقول فيها:

ولا الشعر من ذاتى ولاهو شيمتى ولاأنا من خيل الفكاهة في الخبر مم دخل القاهرة ، وولى بعد ذلك تدريس الشيخو نية ومشيختها فأقام مدة طويلة إلى أن كان في أواخر سنة ثمان وثما نمائة فو ثب عليه فيها بالجاه الكال بن العديم لما شنع عليه با نه طال ضعفه وخرف و تألم الشيخ لذلك هو وولده ومقت أهل الخير ابن العديم بسبب صنيعه هذا ، ولم يلبث أن مات واستقر جمال الدين بولده في تدريس الحنفية بمدرسته جبراً لما وقع من اخراج الشيخو نية عن أبيه مم عنه مع قد ناب عنه فيها ، ذكره ابن خطيب الناصرية و تبعه شيخنافي إنبائه ، وأدخه المقريزي في سلخ ذي القعدة سنة تسعو أنه دفن بالشيخو نية وسماه الشيخ شمس الدين عد قال وكان من أعيان الحنفية ، وله يدفي العلوم الفلسفية و استدعاه السلطان من بغداد إلى القاهرة ، ويحرر هذا كله .

۸۸۳ (زاهد) بن عارف بنجلال اللكنوهى الهندى الحننى . قرأ على أربعى النووى بمكة فى رمضان سنة أربع وتسعين .

من أبى القسم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى الحسنى ؛ ممن له ذكر فى أيام أبيه وسطوة وتجبر الى أن قيده أبوه ثم رضى عنه ومات بعس

مده (زائد) بن عجد بن اسماعيل القلهانى الاصل - نسبة لبلدة من أعمال هرموز - المسافعى أحد الشهود بباب السلام . ممن حضر كثيراً من مجالسى بمكة ومولده بهاسنة ممان وخسين و ثمانما ئة ، و نشأ فاشتغل عندالنور بن عطيف و أبى العزم ولازم دروس الجمالى أبى السعود وربماحضر عند والده . وكان الشيخ عبد المعطى يمشيه عنده ثم صارت عليه قابلية فى صناعته بالنسبة للجالسين هناك .

۸۸۹(زبیری) اسم بلفظ النسب ابن قیس بن ثابت بن نعیر بن منصور الحسینی ثمیر المدینة . ولیها بعد ابن عمه میان بن مانع فی رمضان سنة أربع و خمسین و أقام بها الی سنة خمس و ستین فانفصل بزهیر بن سلیمان بن هبة بن جماز بن منصور ثم استقر به الشریف عجد بن برکات المفوض الیه أمر الحجاز بأسره فی النیابة فی جمادی الاولی سنة سبع و ثمانین و خطب باسمهما . و حضر عندی بعض المجالس

واستمر حتى مات فى التى تليها واستقر الشريف بولده البدر حسن الماضى . ٨٨٧ (الزبير) بن سعد بن عبد الله النفطى المدنى المادح . ممن سمع منى بالمدينة وأنشد نظماً لغيره قاله فى .

۸۸۸ (زربة) بن تبل بن منصور العمرى القائد. ملت فى ذى القعدة سنة ثلاث وستين بمـكة . أرخه ابن فهد .

۸۸۹ (ذكريا) بن ابراهيم بن مجد بن أحمد بن الحسن المستعصم بالله أبو يحيى العباسى . ولى الخلافة فى أيام اينبك بعد قتل الأشرف عوضاً عن المتوكل ثم خلع ثم أعاده الظاهر بعد القبض على المتوكل فى سنة ثمان وثمانين وسمعائة ثم صرف عنها فى جمادى الأولى سنة احدى وتسعين فلزم داره إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة احدى وتسعين فلزم داره إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة احدى وتسعين بيدل الكاف همزة .

٨٩٠ (ذكريا) بن حسن بن مجد الزين الدميري الاصل القاهري الشافعي المقرى امام الحسينية ويسمى عبد الرحمن أيضاً واكنه بزكريا أشهر . ولد تقريباً سنة خمس وعشرين وثمانمائة ، وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والتبريزي وجمع الجوامع والألفيتين والشاطبيتين والتلخيص ، وعرض على المحببن نصرالله وشيخنا والعيني وابن الديرىفىسنة تسع وثلاثين وأجازوه بل سمع على من عدا الأول وكذا على الزين الزركشي ، وتلا بالسبع على الشهاب السكـ: دري بل قرأ عليه التيسير والشاطبيتين والالنفية بتمامها ولحمزة والكسائي على ابن كرزلبغا بل قال لى مرة انه جمع عليه ولحمزة فقط على السنهوري المالكي وللثلاثة عشر على النور البلبيسي أمام الأزهر وابن أسدة لكنه لم يحكمل عليهما ولنافع وابن كثير وأبى عمرو على ابن الخصاني ولأ بي عمرو على الشارمساحي وعنهأخذ المجموع فىالفرائض والحاوى الفرعي وكذاأخذ عنالبدر القيمري في الفرائض وأخذالفقه أيضاعن الشمس الشنشي والعلم البلقيني وحفيد أخيه البدرأبي السعادات والمناوي والعبادي في آخرين ، وقرأ على شرح ألفية العراقي للناظم بتمامه وغير ذلك دراية ورواية واغتبط بذلك مع قراءته له قبل ذلك على الفخر عُمَّان الديمي وكذا قرأ على من تصانيني القول البديع بعد أنكتبه ؛ وحج غير مرة وجاور فى بعضها وأخذ في مجاورته عن الشرف عبد الحق السنباطي ، وأذن له غيرواحد من شيوخه كالسكندري وشهد عليه المناوي وابن الديري والأقصرائي وامام الأزهر والبدر البغدادي ؛ وولى امام الحسينية وتنزل بالشيخونية ، وتكسب بالشهادة على خير واستقامة وسلامة فطرة واستحضار لكتبه وانجماع حتى ( ١٩١٠ ثالث الضمدا

عن بنى الدنيا مع كونه ممن كان اختص بالأمير يشبك الفقيه وقتاً ونعم الرجل عوصفه ابن أسد في اجازة لولده بائه شيخ القراء ومعدن الاقراء الشيخ الامام العالم المفيد النافع لخلق الله في العلوم فيدرس ويعيد .

١٩٩٨ (زكريا) بن على بن كم شبغا التاجر وأمه عنقاء أخت جهة البدرى ابن شيخنا .كان أبوه مصارعاً قيماً ، و نشأ ولده فلاخل دار الضرب الى ان اكتسب قدراً فترقى حينتذ لحرفة زوج أمه ابراهيم بن المرجوشي وهي بيع القماش السكندري وما أشبهه في سوق الشرب ؛ و نال في ذلك حظاً و افرا وشهرة تامة مع نهضة وحذق في سبب و تقلل في معيشته مات في جمادي الأولى سنة ثمان و ثمانين سامحه الله و عفا عنه .

٨٩٢ (زكريا) بن مجد بن احمد بن زكريا الزين الانصاري السنبكي القاهري الازهري الشافعي القاضي . ولد في سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكة من الشرقية ، ونشأ بهافحفظالقرآن عند الفقيهين مجد بن ربيع والبرهان الفاقوسي البلبيسي أحد من كتبت عنه وعمدة الاحكام وبعض مختصر التبريزي في الفقه ثم تحول الى القاهرة في سنة احدى وأربعين فقطن الازهر وأكمل حفظالمختصر المذكور بل حفظ أيضاً المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطبيتين وبعضالمنهاج الاصبى و نحو النصف من ألفية الحديث ومن التسهيل إلى كاد وبعض ذلك بعدهذا الأوان، وأقام بعد مجيئه القاهرة بها يسيراً ثم عاد الى بلده ثم رجع فداوم الاشتغال وجدفيه وكان ممن اخذعنهم الفقه القاياتي والعلم البلقيني فقرأعليهما شرخ البهجة ملفقا بل وأخذ عنهما في الفقه غير ذلك وعن الشرف السبكي والشموس الونائي والحجازي والبدرشي والشهاب بن المجدى والبدر النسابة والزينالبوتيجي بل وعن شيخنا والزين رضوان في آخرين ، وحضر دروس الشرف المناوي وغيره بل قرأفي التنبيه على الشمس البامي كماكان يخبر به وأصول الفقه القاياتي والكافياجي قرأ عليهما العضد ملفقاً والعز عبد السلام البفدادي وابن الهمام والشرواني والشمني وجماعة وأصول الدين علىالعز المذكورأخذعنه شرحالعقائد بكماله مابين سماع وقراءة والشرواني قرأ عليه شرح المواقف والشمس مجد بن مجد بن محمود المدعو بالشيخ البخاري نزيل زاوية الشيخ نصرالله قرأعليه العبري شرح الطوالع والابدى وغيرهم وعنكل مشايخه في أصل الدين أخذ النحو بل وأخذه أيضاً عن الن المجدى وابن الهمام والشمني والصرفعن العزوالشرواني ؛ وكذا عنجد بن أحمد الكيلاني قرأ عليه شرح تصريف العزى للتفتازاني وطائفة والمعانى والبيان

والبديع عن القاياتي أخذ عنه المطول مابين قراءة وسماع والشمس البخاري المذكور قرأ غليه المختصر والكافياجي والشرواني وعن من عداه من شيوخ الصرف. أخذ المنطق وكذا عن ابن الهمام والأبدى والزين جعفر العجمي الحنفي نزيل المؤيدية قرأعليه الشمسية وغالب حاشيتها للسيد والتقي الحصني أخذعنه ظنآ في القطب وحاشيته ، وأخذ عن القاياتي في اللغة وكذا أخذ عنه وعن الكافياجي وشيخنا فى التفسير وأخذ علم الهيئة والهندسة والميقات والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغيرها عن أبن المجدى وقرأ عليه من تصانيفه أشيأء والفرائض والحساب أيضاً عن الشمس الحجاري والبوتيجي ؛ وكذا عن أبي الجود البني قرأ عليه المجموع والفصول والحكمة عن الشروانى وجعفر المذكور والطب عن الشرف بن الخشاب والعروض عن الورورى وعلم الحرفعن ابن قرقماس الحنفي والتصوف عن أبي عبد الله الغمرى والشهاب احمد الادكاوى وعد الفوى وكلاها. من اصحاب ابراهيم الادكاوي وعن السراج عمر النبتيتي والزين عبد الرحمري الخليلي شقير، وتلقن منهم ومن احمد بن ألفقيه على بن مجد بن تميم الدمياطي ويعرف بالزلبانى الذكر وتلا بالسبع علىكل منالنورالبلبيسى امام الازهروالزين رضوان والشهاب القلقيلي السكندري بعد تدربه في ذلك ببعض طلبتهم كالزين جعفر وبالثلاث الزائدة عليها بما تضمنته مصنفات ابن الجزرى النشر والتقريب والطيبة على الزين طاهر المالـكي وبالعشر لـكن إلى المفلحون فقط على الزين بن عياش المسكى بها ؛ وأخذمرسوم الخط عن الزين رضوان بل وسمع عليه في البحثمن شرح الشاطبية للجعبرى وحمل عنه كتباً جمة فى القراءات والحديث وغـيرها بتمامه سماعاً وبعضه قراءة وعن القاياتى بعضه ؛ بل وأخذ عن شيخنا الكثير منه، ومن ابن الصلاح وجميع شرح النخبة له ؛ وقرأ عليه بلوغ المرام من تأليفه أيضاً والسيرة النبوية لابن سيد الناس ومعظم السنن لابن ماجه وأشياء غيرها،وسمم في صحيح مسلم على الزين الزركشي وكذا سمَع على العز بن الفرات أشياء وعلى سارة أبنة ابن جماعة في المعجم الكبير للطبراني بقراءتي وعلى البرهان الصالحى والرشيدى وكــثير ممن تقدم كالزين رضوان واشتدت عنايته بملازمته له في ذلك حتى قرأ عليه مسلماً والنسائلي والبوتيجي والبلقيني وبمكة فى سنة خمسين حين حج على الشرف أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد والقاضيين أبى اليمن النويرى وابى السعادات بن ظهيرة فىآخرين بالقاهرة وغيرها وبعض

من ذكر من جميع شيوخه في أخذه عنه أكثر من بعض ، كما أن عمله في هذه العلوم أيضاً يتفاوت ، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والادب والعفة والانجماع عن بني الدنيامع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن والاحتمال والمداراة الى أن أذن له غير واحد من شيوخه في الافتاء والاقراء وممن كتب له شيخنا ونص كتابته في شهادته على بعض الآذنين له: وأذنت له أن يقرىء القرآن على الوجه الذي تلقاه ويقرر الفقه على النمط الذي نص عليه الامام وارتضاه قال والله المسؤل ان يجعلني وأياه ممن يرجوه و يخشاه الى ان نلقاه. وكذا أذن له في اقراء شرح النخبة وغيرها، وتصدى للتدريس فى حياة غير واحد من شيوخه وأخذعنه الفضلاء طبقة بعد طبقة مع اعلام متفننيهم بحقيقة شأنه ولكن الحظ أغلب، وشرح عدة كتب منها آداب البحث وسماه فتح الوهاب بشرح الآداب وفصول ابنالهائم فى الفرائض سماه غاية الوصول الى علم الفصول مزج المتن فيه وآخر غير ممزوج سماه منهج الوصول الى تخريج الفصول وهو أبسطهما والتحفة القدسية في الفرائض لابن الهائم أيضاً وسماه التحفة الآنسيه لغلق التحفة القدسيه وألفية ابن الهائم أيضاً المسماة بالكفاية وسماه نهاية الهداية فى تحرير الكفاية وبهجة الحاوى وسماه الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وتنقيح اللباب للولى بن العراقي ومختصر الروضة لابن المقرى المسمى بالروض وحاشية على شرح البهجة للولى العراقي وشرح في النحو شذور الذهب بل كتب على ألفية النحو يسيراً ؛ وفيما يتعلق بالقراءات شرح مقدمة التجويد لابن الجزرى ومختصر قرة العين في الفتح والامالة وبين اللفظين لابن القاصح وأحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وفى المنطق شرح ايساغوجي وشرح المنفرجة فيمطول ومختصر وأقرأ معظم ذلك وطار منه شرح البهجة فى كثير من الاقطار ، وكنت أتوهم أن كتابته أمتن من عباريه الى أن اتضح لى أمره حين شرع في غيبتي بشرح ألفية الحديث مستمداً من شرحى بحيث عجب الفضلاء من ذلك وقلت لهم من ادعى مالم بعلم كذب فيما علم ، وخطر لى لقصور الطلبة المرور على شرحه للبهجة وابراز مافيهُ سيما في كـــثير مما يزعم المزج فيه . وقصد بالفتاوى وزاحم كــثيراً من شيوخه فيها، وكان أحد من كـتب في كائنة ابن الفارض بل هو أحدمن عظم ابنءربي واعتقده وسماه ولياً، وعذلته عن ذلك مرة بعدأُخرى فما كف بل تز أيدا فصأحه بذلك بأخرة وأودعه في شرحه للروض من مخالفته الماتن في ذلك وله تهجد و تو جدوصبر

واحتمال وترك للقيل والقال وأورادواعتقادوتو اضعوعدم تنازع بلعمله في التودد يزيد عن الحد ورويته أحسن من بديهته وكتابته أمتنمن عبارته وعدم مسارعته الى الفتاوى قيل مما يعد في حسناته ، وبيننا أنسة زائدة ومحبة من الجانبين تامة ولازالت المسرات واصلة الى من قبله بالدعاء والثناء وان كان ذلك دأبه مع عموم الناس فحظى منه أوفر ولفظى فيه كذلك أغزروقدعرض عليه إمامة المدرسة الزينية الاستادار أول مافتحت ، ويسكون سا كناً بها فتوقف واستشار القاياتي فحسنه له ولم يلبث أن جاءه صاحبه الشهاب الزواوى وسأله أن يتكلم له مــع القاياتي في اشارته الى الواقف بتقريره فيها فبادر من غير اعلامه بأنه سئل فيها وتوجه معه إلى القاياتي فكلمه فوعده بالاجابة بعد أن علمالشهاب منه بتعيينها له وتمادى الحال، ومع ذلك فاستقر فيها الشهاب بن أسد، وكذا سأل في خزن كستب المحمودية بعد شيخنا فبادر النحاس وأخذها للتريكي بل تكلم في أخذ مَا كَانَ فِي تُرَكَّةَا بِنِ البُّلَّقِينِي مِن كُتُبِ الْآوقافِ حَرْصاً مِنْهُ فِي ذَلْكُ ؛ وفي الخزن على الاستمداد من الكتب وعمل الميعاد بجامع الظاهر نيابة ثم وثب البقاعي على الاصيل فانقطع. واستمر به العلم بن الجيعان في مشيخة التصوف بالجامع الذي أنشأه ببركة الرطلي أول مافتح ، وكذا استقر في مشيخة التصوف بمسجد الطواشي علم دار بدرب ابن سنقر بالقرب من باب البرقية عوضاً عن زينب انته شيخه أبي الجود ثم رغب عنه وقرره الظاهر خشقدم في التدريس بتربته التي أنشأها بالصحراء أول مافتحت . وفي تدريس الفقه بالمدرسة السابقية بعدموت ابن الملقن وقدمه على غيره ممن نازع مع سبق كستابة الناظر الخاص له . وتحول من ثم للسكن في قاءتها ؛ وزاد في انترقي وحسن الطلاقة والتلقي مع كثرة حاسديه والمتمرضين لجانبه وواديه ، وهو لا يلقاهم إلا بالبشر والطي للنشرالي أن استقر به الأشرف قايتباي في مشيخة الدرس المجاور للشافعي والنظر عليه عقب موت التتي الحصني بعد سعى جل الجماعة فيه بدون مسألة منه وألبسه لذلك جندة خضراء وتوجه الى المقام ومعه القضاة الأربعة ماعدا الحنفي اتو عكه وقاضي الشام القط الخيضري ومن شاء الله وبعض الأمراء. ثم رجع إلى منزله وباشر الدرس والتكلم على أوقافه واجتهد في عمارتهاو استخلص منه ماكان منفصلاعنه من مدة بعد خطوب وحروب في استخلاصها يطول شرحها ثم أضاف اليــه بعد ذلك نظر القرافة بأسرها الى غير ذلك مما يؤذن بمزيد خصوصيته عنده ولذا كــــثر توســــل الناس به اليه و إلى غيره من أمرائه فمن دونهم في كـثير من المآرب وانفرد عن

غـيره من المتطوعة بالمزيد من ذلك . ودخل في وصايا ونحوها والسلطان في غضون ذلك يلهج بالتحدث بولايته القضاء مع علمه بعدم قبوله عن الظاهر خشقدم بعد تصميمه عليه لذلك إلى أن أذعن بعد مجيء الزمام وناظر الخاص ونائب كاتب السر وناظر الدولة وغيرهم اليه وطلبه له فطلع معهموما وجدبدأمن القبول وذلك وقت الزوال من يوم الثلاثاء ثالث رجب سنة ست وثمانين وقد صرف الولولي الأسيوطي في أول يوم منه حين التهنئة ورجع ومن شاءالله معهمن الأمراء والقضاة والمباشرين والنواب والطلبة إلى الصالحية على العادة ثم إلى منزلة فباشر بعفة ونزاهة واستقر في أمانة الحسكم بأحسد فضلاء جماعته الجمال الصانى الأزهري وفي النقابة بأحد الفضلاء أيضاً العلاء المحلى الحنني أحد جماءة قاضي المحلة أوحد الدين العجيمي مـع تدبير الشهاب الأبشيهي لهما ومراجعتهما له، وامتنع مرن ولاية أبي الفتح السوهاي مع توسله عنده بكل طريق واجتهد في عمــارة الآوقاف لاستيلاء الخراب على أكــثرها ولم يظهر أثر ذلك إلا لمباشريها وجباتها لكون الناصح له في العمارة وغـيرها عديم والمكافح في الدفيع عنه غير مستقيم واستمر القطع لجل مستحقيها الى أن أمسك السلطان الآمين والنقيب وغيرها من جماعته ورسم عليهم ولم يلتفتلن يعذله عن ذلك مع قلتهم بل عدمهم وصرفه في أثناء ذلك عن نظر القرافتير ويقال كانت ولايته على المستحقين نقمه وجهالته في تصرفاته على المستحقين المسلمين غمه بحيث عادت محبة الناس فيه عداوة وزادت الرغبة إلى الله بزواله عقب الصلاة والتلاوة واشــتد بغضه فيه ولم يعتدبفالب ماببديه وصرح بتمقته مرة بعد أخرى وطرح جانبه سراً وجهراً ولو التفت لجهة المدتحقين لا نكب عنه بيقين ، ولكن حب الدنيا رأسكل خطيئة وعلى كل حال فهو نهاية العنقود وحامل الراية التي الى اليخير فيما نرجو تعود ولم تزل الأكابر تمتحن والصابر عليها يرتني لكل أمر حسن رفع الله به وعنه كل مكروه ودفع عنه من يخفضه بفوه وختم له بخير .

مه ۱۹۹۸ (زهير) بن حسن بن على بن سليمان بن سنجر بن عبد الله اليسارى - نسبة له رب اليسار ــ القرافى الشافعى أحد رؤس الركابة فى الاسطبلات السلطانية كأسلافه واسمه عد ولكنه بزهير أشهر . ولد سنة ست وعشرين و ثما عائمة بباب القرافة ، وحضر دروس الونائى فأكثر وكذ المناوى بل القاياتى و خالط الفقهاء من ذلك العصر وهلم جرا ، وكان لكثير منهم اليه الميل ، ودخل البلاد الشامية وحج وزار بيت المقدس واستفتى شيخنا وقد حضر عنده مجلس الاملاء فيمن

أنكر عليه استمراره بزيه مع مخالطته للفقهاء فأجابه بما كتبته فى فتاويه بل صمعه بعضهم بحضرته وهو يعقد فى كلامه القاف على طريقتهم ، فقال له ألا تخلصها قافاً فنصره بقوله لوقال فى الفاتحة المستقيم بالقاف المعقودة مع القدرة على خلاصها صمح بل استفتى جماعة كالعبادى والمقسى والجوجرى على من تعرض له بالاساءة وأجابوه كلهم بالشهادة بخيره وحضوره مجالس العلماء وتكلمه فى مسائل العلم وتأدبه وانشاده الشعر ونحو ذلك مما لم أزل أيضاً أسمعه . وقد زارنى فى سنة ست وتسعين واستأنست به وحكى لناعن الونائى وغيره ممن خالطهم من طبقتهم ومن دونها كأبى البركات الغراقي ولا يخلو من ظرف ولطف .

۱۹۹۶ (زهیر) بن سلیمان بن زبان بن منصور بن جماز بن شیخة الحسینی . کان فات کا خارجاً عن الطاعة یقطع الطرق علی الحجیج والمسافرین إلی أن قتل فی رجب سنة ثمان و ثلاثین فی محاربة أمیر المدینة ابن عمه مانع بن علی بن عطیة ابن منصور، وقتل مع زهیر جماعة من بنی حسین و اراح الله منه . ذکره شیخنافی آنبائه . ۱۹۸۵ (زهیر) بن سلیمات بن هبة بن جماز بن منصور الحسینی امیرالمدینة . ولیما بعد زبیری الماضی فی آخر سنة خمس وستین فاستمر حتی مات فی صفر سنة ثلاث و سبعین غیر انه انفصل فی شوال سنة تسع و ستین نحو اربعة اشهر بضغیم بن خشرم الحسینی المنصوری و هو المستقر بعد موته .

۸۹۲ (زید) بن غیث بن سلیمان بن عبد الله الزین أبو الیمن العجلونی ثم الصالحی الحنبلی . ولد قبل السبعین وسبعائة بیسیر وسمع علی مجدبن مجد بن داود بن همزة و مجد بن الرشید عبد الرحمن بن السیف مجدبن احمد بن عمر المقدسی أشیاء وحدث سمع منه الفضلاء . و کان خیر آ صالحاً ، مات قبل سنة خمسین فیما ظنه البقاعی . ۸۹۷ (زیرك) الرومی القاسمی قاسم . مولی محظوظ فی التجارة صادق اللهجة محباً فی الخیر متأدباً . ترقی فی التجارة ، وقدم بسببها القاهرة كثیراً ، وسافر لغیرها وصاد أحد المذكورین .

۸۹۸ (زين العابدين) جماعة منهم ابن شقيق أبى بكر بن عبد الرحمن بن أبى بكر السخاوى الاصل القاهرى واسمه عهد؛ ولكن غلب عليه هـذا حتى هجر اسمه ، ولد ضحى الثلاثاء ثالث عشر صنر سنة تسع وسبعين وثماعاتة بمنزلنا المجاور لسكن شيخنا بحـذاء المنكو تمرية ، ونشأ به فى كنف أبويه فحفظ القرآن والجرومية والعمدة والمنهاح وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وعرض على غير واحد وفهم فى العربية وغيرها ، ولم يلبث أن توفى والده فتشاغل عنها

إلى أنرجعت في محرم سنة خمس وتسعين فقرأ على قليلا وكذا على البدر حسن الأعرج في المنهاج والشمس النوبي في النحو وغيره، وباشر الخطابة وظيفته ووظيفة أخيه بالباسطية وتزوج وولد له والله يصلحه.

ه ۸۹۹ (زين العابدين) بن على بن محمود بن العادل سليمان الأيو بى أخو أيوب الماضى وانه آخر ملوك الحصن من بنى أيوب وقتل فى سنة ستوستين .

٩٠٠ (زين العباد) بن فحر الدين بن جلال بن أحمد بن فضل الواسطى . مات سنة ثمان و ثلاثين م ٩٠٠ (زين )قر ابن الر ماح كتب عنه شيخنا الزين رضو ان شعر الشافعي في صناعة الرمى بالنشاب هي حرف السين المهملة ؟

٩٠٢ (ساسي) الكلاعي القائد.

٩٠٣ (سالم) بن ابراهيم بن عيسى الصنهاجي المغربي المالكي . رأيتــه فيمن عرض عليه ابن أبي الممن بمكة ؛ وكاأنه الذي ولد بمشدالة بعد السبعين وسمعائة تقريباً ونشأ ببجاية واشتغل بتونس إلىأن فضل وارتحل فوقع في أسر الكفار سنة أربع وثلاثين وتمانمائة ؛ وناظر الأساقفة ببلادهم فأفحمهم ودام عندهم مدة ثم أخرجوه ، وسمع بالحجاز ومصر وغيرها كـدمشق ؛ ومن محفوظاته الشفا ورواه بالسماع عن الجمالين المحمدين ابن على النويرى وابن أبى بكر المرشدى ، وولى قضاء المالكية بدمشق ثم قضاءالقدس ثمعاد الى الشام؛ وسار في ذلك كله سيرة حسنة بحرمة وصرامة وكلمة نافذة وعفة ونزاهة، وحدث ودرس وأفتى ، وكنت جوزت أزيكون الزواوى الآتى وانه توفى سنة ثلاث و سبعين ثم استبعدت ذلك (سدالم) بن أحمد الحنبلي القاضى في سالم بن سالم (سالم) بن اسماعيل بن الحسن البابي ثم الحلي ف مجلد ٩٠٤ (سالم) بن خليل بن ابراهيم الزين العبادى القاهرى الحنني . نشأ فقيراً مقلا وصحب أزبك الظاهري جقمق قديماً ولازم خدمته وأم به ، بل كان معه ببيت المقدس فراج أمره وصار هو المرجوع اليه عنده حتى تمول كثيراً وضخم واشتهر ذكره ، وأضيف اليه من الجهات الدينية والمرتبات ما يفوق الوصف ، ومن ذلك خزن كتب المحمودية معءقلوسكون واحتمال وإقبالوتواضعوتوابع وقد تكرر حجه مراراً منها في سنة ثهان وتسعين موسميا ليكون نظره على ولد الأمير حين كونهأميرالأول وعلى زوجته خوند ابنة الظاهر والله تعالى يحسن عاقبته. ٥٠٥ (سالم) بن ذاكر بن محد بن عبدالمؤ من بن محد بن ذاكر بن عبد المؤمن بن أبي المعالى بن أبي الخير بن ذاكر الكازروني الأصل المكي المؤذن الصائغ والد عد وعلى وعبدالعزيز .سمع من الامام أبى البين الطبرى قطعة من أول الموطأ لابن

بكير وأربعين انتقاء الاقفهسي من أبى داود ، وما علمت متى مات .

٩٠٦ (سالم) بنسالم بن أحمد بنسالم بن عبد الملك بن عبد المؤمن ابن عبدالملك وقيل عبد العزيز بدلهما القاضى مجد الدين أبوالبركات بنأبى النجا المقدسي ثم القاهري الحنبلي قريب الموفق عبدالله بن عبد الملك ، فجده هو جد أحمد جد صاحب الترجمة . ولد سنة ثهان أو تسع وأربعين وسبعهائة ونشأ بها. فحفظ القرآن والمحرر في الفقه وغيرهما ؛ واشتغل ببلده وبرع وشارك في الفنون وناب في الحكم بها وسمع على عبد القادر المدنى الحنبلي البخاري ومسند الامام أحمد بأفواتفيهما ، وقدمالقاهرةفي سنةأربع وستينو تفقهأ يضاً بقاضي الحنابلة الموفق قريبه وناصر الدين الكناني وبالعلاء بن مجدوعليه قرأ عمدة الأحكام ، فأمامات الموفق أحمد بن نتمر الله في سنة ثلاثوتما تمائة طلب أهل الدولة من يصلح للقضاء بعده ، وكان بالقاهرة حينئذ العلاء بن اللحام فصاركل منهما يعـترف بعجزه وصلاحية الآخر الى أن اختير المجد فأقام قاضيا نحو خمس عشرة سنة حج في غضونها ؛ وكان الناصر فرج يعتمد عليه لكونه وصف عنده بالجودة والآمانة بحيث أنه جهزه مرة إلى الصعيد مع الوزير سعد الدين البشيرى للحوطة على تركة أمير عرب هوارة مجد بن عمر مما كان اللائق به التنزه عنه ؛ لكنه كان يعتذر عن اجابته بقصد التخفيف عن ورثته وأنه يوفر لهم بسبب ذلك شيئًا لولا وجوده نهبت ، وكــذا ندبه لغير ذلك مما هو أشنع منه ثم صرفه المؤيد بالعلاء ابن المغلى وأضيف له ما كان مع الحجد من التداريس فقدر بعد أيام قليلة شغور تدريس الجمالية الجديدة بموت أبى الفتح الباهى فقررهالسلطان فيه فباشره هو و تدريس أم السلطار في بالتبانة والمدرسة الحسنية حتى مات في ذي القعدة سنة ست وعشرين خاملا وقد أقمد وتعطل وحصل له فالح و نحوه تغير به ، وخلف عدة أولاد صفار أسنهم مراهق وهو مجد الآتي . ذكره شيخنافي إنبائه ورفع الاصر وابن خطيب الناصرية وقال انهكان فقيهاً فاضلا ديناً عفيفا يحفظ المحرر ويستحضره . رأيته بالقاهرة في سنة ثهان أو تسم وهو اذذاك في مذهبه فقيمها . ٩٠٧ (سالم) بن سعيد بن علوى أمين الدين الحسباني الشافعي . قدم القدس وهو ابن عشرين سنة فتفقه بها ثم قدم دمشق في حياة السبكي ؛ واشتغل ودام على ذلك وتفقه بالعلاء حجى وغيره وأخذ النحو عن جماعة ثم قدم القاهرة فقرأ فيه على ابنءقيل وفى الفقه على البلقيني ، وقدم معه دمشق لما ولى قضاءها وولاه قضاء بصرى ثم لم يزل يتنقل فى النيابة بالبلاد إلى أن مات فى جمادى الا ولى ــ

سنة ثهان وقد جاز السبعين , وكان مكباً على الاشتغال وفى ذهنه وقفة . وكان مخلا . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٠٨ (سالم) بن سلامة بن سلمان مجد الدين الحموى الحنبلى ، ولى قضاء حلب فلم تحمد سيرته بحيث قتل فيها ابن قاضى عنتاب خنقا بغير مسوغ معتمدو حبس لذلك بقلعة حلب الى أن خنق على باب محبسه فى سنة ثمان و خمسين ، وكان فيما قبل ذامشاركة ومذاكرة بالشعر مع معرفة بالاحكام فى الجمالة ، ولكنه كان مهوراً حاد الخلق محباً فى القضاء عفاالله عنه .

٩٠٩ (سالم) بن عبد الله بن سعادة بنطاحين القسنطيني نزيل اسكندرية . كان أسود اللون جداً حتى كان يظن أنهمولى وأماهو فكان يدعى أنه أنصارى ؛ وكان للناس فيه اعتقاد وبين عينيه سجادة ، وقد لازم البرهان بن جماعة واختص به وصار له صيت وطار له صوت ، ثم صحب الجمسال محمود بن على الاستادار ، وتردد كـ ثيراً إلى القاهرة كل ذلك مع محاضرة حسنة وله أناشيدو حكايات وعلى ذهنه فنون. مات باسكندرية في سنة عشرين وقد جاز الثمانين. قاله شيخنافي إنبائه وهوفي عقو دالمقريزي مطول وأنه صحبه وتردداليه مراراً وأنه أنشده وكأنه متمثلا: ومن يعترض والعلم عنه بمعزل يرى النقص في عين الكال والايدرى وهو أول بيتين لأبي العباس أحمد بنجد بن أحمد البكري الشريشي وثانيهما : ومن لم يكن يدرى العروضَ فربما يرى القبض في بحر الطويل من الكسر ٩١٠ (سالم) بن عبد الوهاب المجد بن التاج الدمشتي القاهر کي خليفة المقام الاحمدي بطنتدا . وليه في حياة أبيه ثم وليه أبوه ، فلما مأت أبوه أعيد المجداليه وسمعتمن يحكى انه أعنلي أباه السم وقد صاهر الشمس بن الزمن على ابنةأخته واستولدها ابنة اسمها أصيل؛ ومات عمهما قريبا من سنة بما نين تقريباً وخلفه في المشيخة. ٩١١ (سالم) بن عبد بن مجد بن سالم بن مجد الزين القرشي الحموى المـكي ثم القاهري الـكتبي بن الضيا أخو أحمد الماضي . ولد قبل التسعين وسبعانة ،وأجاز له المجد اللغوى وأبو بكر المراغى وابن سلامة وشعبان الآثارى وعجد بن احمد ابن محد الرازي و تــ كسب بصناعة تجليدالـ كتب ، وكانسا كـنامه عيف الحركة أحد صوفية سعيد السعداء أجاز لنا ؛ ومات في شعبان سنةست وسبعين رحمه الله -٩١٢ (سالم) بن القاضى عفيف الدين مجد بن مجد الزين أبو النجا القصنطيني السكندري قاضيها أبوه المالكي ويعرف بابن العفيف. أخذ عن الجمال عبد الله المشرق والشمس النوبي باسكندرية في العربية واشتغل يسيراً عند السنهودي

وغيره ، وأخذ عنى قليلا ؛ وأظنه قرأ البخارى على الشاوى ، وسمعت أنه تولع بالنظم وتجرأ على أشياء سيما في ولاية أبيه وعلى كل حال فهو أشبه منه ؛ وحج فى سنة ثمان وثمانين ، وعاد فى أول التى تليها مع الركب ويذكر بتمول .

۹۱۳ (سالم) بن مجد بن ناصر البجائى الهوارى المغربى ثم القاهرى المدين نسبة لصحبة الشيخ مدين .ممن يديم التلاوة والقيام بالمرضى ونحوهم وملازمة خدمتهم محتسبا ، وقد حضر عندى كثيراً في السيرة وغيرها و نعم الرجل .

٩١٤ (سالم) بن محمد بن صنبة المسكى ، أورده النجم عمر بن فهاد فى معجمه و أنشد لهماسمعته منه فى سنة ست و أربعين:

ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة وادى الصفاحيث الكرام نزول وهل أرد الشعب الميانى فنه ظليل وبالمساء الزلال يسيل وهل أنظر الغزلان فيه رواتها فان ضنى قلبى بهن يزول وهل أنظر الغزلان فيه رواتها فان ضنى قلبى بهن يزول ١٩٥٥ (سالم) الحورانى فقيه في بيت المقدس قرأعليه القرآن الزين عبد القادر النووى ١٩٦٠ (سالم) الزواوى المغربى المالكي قاضيهم بدمشق ، مات بها في صفر سنة ثلاث وسبعين بالمدرسة الشرابشية منها ، وصلى عليه بالجامع ، ودفن بمقبرة الحيرية رحمه الله ، وينظر سالم بن ابراهيم الماضي .

۹۹۷ (سبع) بن هجان بن محمد بن مسعود الحسنی أمیر الینبوع . ولیها مرة بعد أخری إلی أن مات فی ذی الحجة سنة سبع وثمانین ؛ واستقر بعده دراج ابن مفری بتقریر من صاحب الحجاز لتفویض أمره الیه .

القيصرى الرومى ثم المقدسى الحنفى ويسمى أيضا ضياء وعوض ولدكنه لم يشتهر القيصرى الرومى ثم المقدسى الحنفى ويسمى أيضا ضياء وعوض ولدكنه لم يشتهر بواحدمنهما . ولد سنة تسعين أوبعدها تقريبا ؛ وقيل سنة خمس وتسعين بالمشهد من الروم ، ونشأ هناك فاشتغل كثيراً ثم ارتحل إلى بلاد العجم فقراً بها العلوم العقلية ، وعاد فلزم الفنرى حتى كان يعد من أعيان جماعته ومما أخذه عنه الفقه والاصلان والنحو والصرف والمعانى والبيان ، وقرأ شرح المجمع لابن فرشتا على مؤلفه ؛ وكذا أخذ عن الشيخ محمد بن أبيه أحد أصحاب صاحب در والبحار واشتغل أيضا فى الفرائض وغيرها ، وتصدر للتدريس فدرس مدة ، ثم بعد توغله فى العقليات ومشاركته الجيدة فى الشرعيات تجرد وسلك طرق التصوف فصحب جماعة منهم الزين أبو بكر الخافى ، وتوجه صحبته الى الحج ثم عاد فقدم بيت المقدس سنة ثمان وعشرين مجرداً بقصد الاقامة بها للتعب فكان

القادمون اليها من الروم للزيارة يعظمون شأنه فتنبه المقادسة وغيرهم له ولا زال يتلطف به من له رغبة في الاشتغال والاستفادة الى أن عاود التدريس والافادة فأقبل ألناس عليه وظهر تقدمه فىفنون منها علم الكلام والمنطق والمعانى والبيان والنحو والصرف ومشاركته في غيرها وانتفع الناس به حتىقل أن يكون في الفضلاء والطلبة من لم يقرأ عليه واستغرق جل أوقاته في ذلك ، وممن أخذ عنه صاحبنا الكمال بن أبي شريف وقال انه كان محرراً لمــا يلقيه ويذاكر به ؟ ناصحا في تعليمه ، علامة في حل اتراكيب المشكلة ، ذا قوة في النظر ، له مهارسة جيدة لفقه مذهبه مديم الاشغال والاشتغال في كتب منه معتبرة ،كشير المراجعة للهداية وشروحها ولشرح الكنز للزيلعى وشغف بتلخيص الجامع للخلاطي فكان يقرأ عليه فيه وكتب عليه قطعةجيدة ، وكتب ايضا بخطه كثيرا كالبخارى وكان معتنياً بالنظر فيه وفي شروحه رفي تشرحمسلم للنووي والهروي وبألمصابيح وشروحه وبالكشاف وتفسير القاضي وغيرها ويراجع الفخرالرازي وغيره عند إقراء الكشاف وحواشيه مع الاكثار من مطالعة الاحياء ؛ وكان يبالغ في التحذير من كلام ابنءربي ويذكر أنه خالط المشتغلين بكلامه في بلاد الروم وغيرها ووجد كثيراً منهم زائغاً يتستر بالتأويل ظاهراً وهو في الباطن غير مؤول بل يعتقد ما هو أقبح من الكفر ؛ ووجد بعضهم واقعاًفي الغلط. وكان بعدشيخه الفرى مععلو مقامه في العلم مهن غلط في أمر ابن عربي وأشباهه ، وكان ينظر فيماكتبه ابن تيمية في الرد على ابن عربى ويثنى على رده وكتب هو أيضًا في الردعليه كتابة جيدة . وله نظم متوسط ونثر يستكثر على كثير من أهل الروم ، وبنيت له مدرسة ببيت المقدس بنتها له امرأة مر ٠ ٪ نساء وزراء الروم تعرف بخانم العثمانية \_ بالخاء المعجمة \_ فأقام بها إلى أن توفيت فا لالنظر إلى ولدها ، وكان فيها يقال يميل إلى ابنءريي فاتصل بهمبالغة الشيخ في التحذير منه لأن ذلك كان دأبه سيما معالواردين من الروم ،فكان هذا باعثاً للولد على صرفه عن الدرس فلم يكترث الشيخ بذلك بل ظهر منهالسرور به لكونه سبباً لحمايته عن تناول ريع وقُفه ، وكان رحمه الله متين الديانة يأمر بالمعروف وينهىءن المنكر مواظباً على الخير الى أنمات في سنة ستوخمسين و دفن بباب الرحمة شرقي المسجد الأقصى . انتهى ملخصاً . وقال غيره كان متـين الديانة عفيفاً عن الوظائف وما في أيدى الناسذا ورعزائد وانقطاعءن الناسو يخلواطراح ولطافة وصدق وصحة اعتقاد وترك للتكلف، مع الاحسان للطلبة والمحاسن الجمة حتى قال الشيخ عبد القادر النووى

ماأعلم أحداً اجتمعت فيه العدالة الظاهرة والباطنة بعدا بن رسلان غيره ، وشرع في شرح معتصر الجامع الكبير وأدخل فيه علوماعدة على أسلوب جيدوه وجدير بقول القائل:

وحل من المجد المؤثل رتبة "يقصر أعن إدراكها نظر الطرف وقد لقيته ببيت المقدس فسمعت من فوائده ؛ وكان علامة صالحا نبراً سليم الفطرة إلى الغاية مديم الاشتغال والافادة لكن أكثر ذلك لأبناء جنسه للكنة كانت في لسانه وعدم طلاقة ، وذكر أن جده الأعلى يوسف مدفون بطيبة رحمه الله وإيانا .

المقريزى وهو أصح والسين أشهر سبن مقبل بن نخبار بن مقبل بن مجد بن المقريزى وهو أصح والسين أشهر سبن مقبل بن نخبار بن مقبل بن مجد بن المريس بن حسن بن أبى عزيز الحسنى الينبعى . ولى أبوه إمرة الينبع مدة ثم قبض عليه وحبس باسكندرية في سنة خمس وعشرين إلى آن مات بها وكحل ولده هذا فيقال إنه رأى النبي عينياتية في المنام ومسح عيديه فأبصر واتهم السلطان من كحله فالله أعلم . مأت في أو اخر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وسلطاءون ؟ قاله شيخنا في انبائه ويقال انه أقام مدة أعمى بعد أن فقئت عيناه وسالنا وودم دماغه و تن ثم توجه إلى المدينة فوقف عند القبر النبوى وشكامابه وبات فرأى النبي عينياتية فمسح بيده الشريفة على عينيه فأصبح وعيناه أحسن وبات فرأى النبي عينياته في مسح بيده الشريفة على عينيه فأصبح وعيناه أحسن ما كانت وأن البينة أقيمت للأشرف عشاهده الميل المحمى بالنار وهو يكحل ما كانت وأن البينة أقيمت للأشرف عشاهده الميل المحمى بالنار وهو يكحل به بحيث سالت حدقتاه بحضورهم ؟ وكذا أخبر أمير المدينة بذلك والأمر به بحيث سالت حدقتاه بحضورهم ؟ وكذا أخبر أمير المدينة بذلك والأمر أعظم من هذا فمن توسل بجنابه لا يخيب .

٩٣٠ (سرور) بن عبد الله بن سرور بن أحمد بن عبد الحميد أبو الوليد وأبو الفرج بن أبي مجد القرشي المعلى المغربي التونسي المالكي ابن أخت عبد الله بن مسعود بن على بن القرشية الآتي و نزيل اسكندرية . ولد سنة احدى و تسعين وسبعائة بقسنطينة ، وقدم القاهرة وسمع من شيخنا في الاملاء وغيره وأجاز له خاله في رجب سنة اثنتين و عشرين ، و يميز في القراءات و يمن أخذها عنه الشمس الديروطي ، وامتحن و بقي مسلسلا في بعض المراكب أواخر سنة أربع وأربعين ثم ذكر في شعبان من التي تليها أنه قتل و انقطع خبره من ثم رحمه الله .

٩٢١ (سرور) الحبشى الشقراوى خوند شقرا ابنة الناصر فرج جهة جرباش كرت الماضى . كان فى خدمتهما ثم ترقى الى أن استقربه الاشرف قايتباى بعد نفى معروف شاد الحوش وكذا استنابه مع وجدود الناصرى مجد ابن سيده فى أوقاف الناصر فرج وضيق على مستحتى التربة الناصرية وكلفهم بمالم يألفوه وجدد

المنبر وفرش المكان بالبلاط وطراه بالزيت و تصرف تصرفاً منكراً ؛ ولم يلث أن رافع فيه بعض المستحقين فبادر إلى التخلص بكونه متبرعاً بما فعله ، وسكن الحال وكائنه لخدمته ؛ وبنى فى وسط حوش التربة المشار اليها تربة حسنة دفن فى فسقية منها جانبك حبيب ؛ وجدد بالخانقاه كتباً عمل لها خزانة غير خزانة كتب الواقف . وحج وبالجملة فقد رأيت من يشكره بمداومته لصوم الاثنين والخيس واكرام لأهل العلم ونحوهم وتعففه فى مباشراته وعدم ارتشائه ويتكلم فى مسائل ويقرأ من المصحف .

٩٢٧ (سرور) الحبشى السينى قراقجا الحسنى رأس زربة الجدارية مع اضافة خدمة بالحجرة النبوية اليه . ممن حج فى أيام أستاذه وبعده ويذكر بخيرو تعبد بالصوم وغيره كايثاره يمعلومه فى الخدمة وغيره لفقراء المدينة وأثنى على تصرفه فى مدرسة سيده وأوقافها وفى غيرها كالحجازية المجاورة للجمالية . مات فى ليلة ثامن عشر صفر سنة خمس وتسعين عن بضع وسبعين وصلى عليه السلطان ودفن بتربة أستاذه ووجد له من النقدشىء كثير منه فيا قيل ماهو لبنى الأمير برقوق وغيره وديعة . واستقر بعده فى الحجازية الطواشى هلال الرومى الأشرفى أحد السقاة وفى الخدمة الطواشى دينار أحد الجدارية أيضاً .

۹۲۳ (سرور) الطربای الحبشی. اتصل باستاذه طربای خدمة السلطان فعمل جداراً فی سنة خمس وعشرین و ترقی حتی ولی بعد صرف فارس الأشرفی سنة أربع و خمسین ظناً مشیخة الخدام بالحرم النبوی إلی أن مات هناك فی صفر سنة ثلاث و سبعین و بها دفن بعد أن شاخ. و هو من إخوة جو هر القنقبای و یذكر بدین و خیر و سیرة محمودة مع كرم. و استقر بعده مرجان المحمدی التقوی.

وامام الحنفية بالا قصى . قدم من بلاده وكان شافعياً فتحنف وأخذ وامام الحنفية بالا قصى . قدم من بلاده وكان شافعياً فتحنف وأخذ بالقاهرة عن سعد الدين بن الديرى ؛ وناب فى قضاء دمشق عن العلاء بن قاضى عجلون ابتكره وابن عبد فى آن واحد ، ويقال انه أخذ بها القراءات عن الشمس ابن النجار ودام بها مدة واستقر فى امامة جامع بردبك بها ، وتميز فى القراءات وشارك فى غيرها ثم قدم القاهرة فى سنة سبع وسبعين ، ورأيته بها واستقر فى امامة الحنفية بالاقصى وباشرها على هدى واستقامة وبهاء مع تصديه لاقراء القرآن وغيرها ؛ بل ربحا أفتى . مات فى ثالث جمادى الآولى سنة تسعين عن محولة الثمانين ، وكان نيراً ذا شيبة حسنة ووقار وصولة وحرمة وشهامة وصدع

بالحق لايخاف في الله لومة لأثم أثنى عليه في فضيلته ، وكذا في مباشرته للانظار المضافة لامامة الصخرة وعمارته لها ، ورأيت من أرخه من أهل بيت المقدس في أواخر ربيع الأول ، وأنه دفن بماملا بحذاء تربة البسطامي ، قال وكان مولده سنة اثنتي عشرة أو التي بعدها وأشرك السلطان في الامامة بين ولد له صغير أبن سبع سنين حفظ القرآن الا بعض البقرة وهو نجيب ذكي فطن اسمه إمام الدين أبو السعود عد وبين الجناب ناصر الدير الشنتير لأجل بذله بل حاول إخراج الولد طلباً للزيادة .

٩٢٥ (سعدالله) بن سعد بن على اسماعيل الشيخ سعدالدين الهمداني الاصل العنتابي الحنني الآتي أبوه . قدم حلب مع أبيه فأقام بها ، وكان شاباً ذكياً أديباً اشتغل بالفقه وشغل ودرس بالمدرستين الكلباوية والاتابكية البرانية ، ومات في رابع جمادي الأولى سنة احدى وعشرين ، ودفن عند أبيه خارج باب المقام ، وكانت جنازته مشهودة حضرها النائب والاعيان ، وأسف الناس عليه . ذكره ابن خطيف الناصرية ، وتبعه شيخنا في أنبائه .

٩٢٦ (سعد الله) الناتولى أبو حميد التكرورى المعتقد المقيم على باب جامع الحاكم. مات في المحرمسنة ست وخمسين ، ودفن بتربة قانم . أرخه ابن المنير . ٩٢٧ (سعد الله) رجل كان لا يزال واقفاً تحت قلعة الجبل بالرميلة بحيث عده كثير من الناس في طائفة المجاذيب . مات في صفر سنة أدبع وخمسين .

٩٢٨ (سعد) بن ابراهيم بن محمد الحضرمى الاندلسى المغربي التاجروالدا براهيم الحربي المالكي الماضي . مات في شوال سنة احدى وتسعين .

٩٢٩ (سعد) بن احمد بن على المبنا ويعرف أبوه بابن ناصر . من سمع منى عكة . ٩٣٥ (سعد) بن احمد بن منصور سعد الدين العطار بحكة ويعرف بسعد الوركان شيخ العطارين بباب السلام، وعنده دخول . مات في شعبان سنة اثنتين وستين وخلف ذرية . ٩٣٩ (سعد) بن الجال عبد الله بن احمد المدنى ويعرف بابن النفطى شيخ المؤذنين والفر أشين بالمدينة النبوية كأبيه ووالد طلحة الآتى . ممن حفظ القرآن وكتباً منها المنهاج والحاوى الفرعيين . سمع بالمدينة على الجال الكاذرونى ، وفى سنة أدبع وأدبعين بالقاهرة على الزين الزركشى في مسلم والشفا ، ووصفه بالفقيه . مات تقريباً سنة بضع وستين ، وقد قارب الادبعين ، ويقال انه دأى النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال أنت مؤذنى .

٩٣٢ (سعد) بن عبد الله سعد الدين الآمدى ثم الطرابلسي الشافعي . أقام

بضرابلس مدة يشغل الناس فى الحاوى ويفتى قليلا ، وكان فاضلا فى الأصول و يحل الحاوى ، وليكن لم يكن محموداً فى دينه ، مات فى إحدى الجمادين سنة اثنتين و ثلاثين . ذكره شيخنا فى أنبائه ثم ابن قاضى شهبة .

٩٣٣ (سعد) بن عبد الله الحبشى عتيق الطواشى بشير الجدار . اعتنى به سيده وعلمه القرآن ورتبه فى وظائف ، واستمر بعد سيده على طريقة حسنة وتزيا برى الفقهاء ، وكان محباً فى السنة وأهلها جميل العشرة كثير الحج يقال انه حج ستين حجة ، ومن أعجب ما كان يحكيه انه شاهد بعض الغلمان باع ما حصل له من سلاط السلطان بأربعة دراهم فكان فيها ربع قنطار لحم وستة أرطال حلوى خارجاً عما عداه . مات فى سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا فى أنبائه على عشر المعد) بن عبد الله الحضرى خادم عبد الرحمن بن اليافعي ثم عمر العرائى مدة تزيد على عشر ين عام أبوكان صاحب اينار وفتو قوانصاف ومر وءة اعجوبة فى جده واجتهاده وعبادته كأهل حضر موت عن ذكر باجابة الدعوة . مات بالطائف سنة عمان عشرة . معد الله الماضى . قدم حلب فقطنها وأشغل الطلبة وأفتى ، وكان مقبلا على من الماعيل والدين والعقل والسكون و الحياء وله حلالة خيره وديانته . توفى فى مستهل شعبان سنة سبع عشرة ودفن خارج باب المقام رحمه الله . ذكره ابن خطيب الناصرية وتبعة شيخنا فى أنبائه .

٩٣٦ (سعد) بن على بن يوسف بن مهد بن يوسف بن اسماعيل بن نصر بن الاحمر صماحب غر ناطة الاندلس ووالد أبى الحسن على وأبى عبد الله مجد . ذكرته استطراداً في حوادث سنة ست وتسعين .

۹۳۷ (سعد) بن أبي الغيث بن قتادة بن ادريس بن حسن بن قتادة بن ادريس ابن مطاحن بن عبد الله ابن مطاحن بن عبد الله بن عيسى بن حسن بن سليان بن على بن عبد الله ابن عجد بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسى الينبعي أميرها. وليها غير مرة وتردد الى القاهرة مراراً وكانت له فضيلة ومحاسن مات معزولا في ذي القعدة سنة أربع وقدزادعلى الستين وذكره المقريزي في عقوده مات معزولا في ذي القعدة سنة أربع وقدزادعلى الستين وذكره المقريزي في عقوده بن عبد بن الزين العجلونى ثم الأزهري . كان خيراً ديناً سليم الباطن يحفظ القرآن ويلازم الذكر والعبادة ولكشير من الناس فيه اعتقاد وتذكر عنه كرامات ، وكان العلاء البخاري يطريه عبداً ، وما بلغني عنه في المعتقد الا الخير وكانت بيده المامة الطيرسية الحجاورة حيداً ، وما بلغني عنه في المعتقد الا الخير وكانت بيده المامة الطيرسية الحجاورة

للا زهر ، مات في شوال سنة تسع وثلاثين وقد قارب الثمانين . ذكره شيخنا في إنبائه الا بعضه فنقلته من بعض أجزاء تذكرته .

٩٣٩ (سعد) بن مجد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصلح بن أبي بكر ابن سعد شيخنا القاضي سعد الدين شيخ المذهب وطراز عامه المذهب العالم الكبير وحامل لواء التفسير أبو السعادات بن القاضي شمس الدين النابلسي الاصل المقدسي الحنني نزيل القاهرة ويعرف بابن الديري نسبة لمكان بمرداجبل نابلس أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس. ولد في يوم الثلاثاء سابع عشر رجب سنة ثمان وستين (١) وسبعمائة كاكتبه بخطه وأخبرنا بهغير مرةو نقل عن أبيه أنه في سنة ست وستين ؛ وقيل في التي تليها ببيت المقدسو نشأ به فحفظ القرآن عند الشيخ حافظ وغيره وكتبآ منها الكنز وبعض المنظومة وجميع مختصر ابن الحاجب الاصلى و المشارق لعياض وحفظاً كثره في اثني عشر يوماً ﴾ وكان سريع الحفظ مفرط الذكاء فعني به أبوه وأعانه هو بنفسه فأكب على الاشتغال وتفقه بأبيه وبالكال الشريحي وسمع دروسه في الكشاف وبحميدالدين الرومي والعلاء بن النقيب وغيرهم وعن والده أخذ الاصلين والمعانى والبيان وكذا أخذ المعانى والبيان عنخير الدين وأصولاالفقه أيضاً معالنحوعن الشمس بنالخطيب الشافعي والنحو فقط عن المحب الفاسي والكاللذكور وسمع على أبي الخيربن العلائي وابراهيم ومحد ابني الماداساعيل القلقشندي الصحيح ووالده والشهاببن المهندس والزين القبابى فى آخرين منهم بقراءة مجد بن كريم العطار ، وأجازله فيما أخبرني به النجم بن الكشك والصدر بن العز والصدر سليمان الياسو في والشهاب الحسباني والشرف الغزىوالزين القرشىوتذاكر معهوابنالكفرى الحنني وجماعةوانه اجتمع بجماعة منمشا يخالصوفية كالشيخ مجد القرمى وعبدالله البسطامي وسعد الهندي وأبي بكر الموصلى قال وكنت ودعته عندتو جهى للحج في سنة سبع و تسعين و دعالى ،وكان و الدى أوصاني أن لاأنزل إلا في وسط الناس فلم يمكني ذلك إلا في عرفة بلكنا اذا نزلنافي الوسطير يخل من بجانبنا اتفاقا حتى نبقى في الطرف فكنت أتعجب من ذلك قال ومع هذا فاننا حفظنا ولم نفقد مما معنا سوى سكين كنت اشتريتها في الطريق وكان يختلج في فكرى ان فيها شبهــة ، ولا زلت أتعجب بما اتفق لنا الى أن لقيت بأراضي غزة جمالا شيخا يتكلم بكلام جيد في علم التصوف فكنت أتعجب منه الى أن أعلمني يا أنه أدرك جماعة منهم الموصلي المشار اليه كان قد حج به قال وانه

<sup>(</sup>۱) من هنا الى قوله «سنة ست وستين» ساقط من الهندية والشامية . (۱۷ ــ ثالث الضوء)

لم يزل يوصيني أن لا أنزل الا في طرف الناس فانه أطيب راحة وأقرب لقضاء الحاجة والمحفوظ من حفظ الله ؛ قال فحينتذ عامت أن مااتفق لنا في الانفرادكان. من مدده ، وكذا اجتمع بالشمس القونوى صاحب درر البحار وأجاز له وبحافظ الدين البزازي مماحب جامع الفتاوي ؛ وروى الهداية وغيرها عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم القرماني الرومي ؛ وكذا ناظر بالقاهرة السراج بن الملقن في مسألة البسملة في الوضوء في مذهب مالك وأحمد في آخرين من العاماء بالقاهرة ودمشق وغميرها ؛ وأكثر من الرواية بالاجازة عن البرهان ابراهيم بن الزين عبدالرحيم بنجماعة القاضى بأجازته منابن عمه العز أبى محد عبدالعزيز بنجماعة القاضي وهو يروىءن أبيه القاضي بدر الدين عن القاضي فهذا مسلسل بالقضاة ، ولو اعتنى به لأدرك الإسناد العالى لكنه شمر عن ساعد الاجتهاد وكحل عيني البصر والبصيرة بميل السهاد حتى صار منأوعية العلم مع مارزقه الله من التواضع والحلم ؛ واشتهر بمعرفة الفقه حفظاً وتنزيلا للوقائع وُخَبرة بالمدارك واستحضاراً للخلاف حتى كان والده يقدمه على نفسه في الفقه وغيره . وولى عدة وظائف ببلاده كالمعظمية والشركسية والمنجكية ؛ وانتفع الناس بدروسه وفتاويه ، وجد في العلوم حتى رجح على والده في حياته ؛ وحج مراراً أولها في سنة ثمان. وثمانين، وسافر الى دمشق وكذا قدم القاهرة مراراً أولها في سنة احدى وتمانمانة ، ومرة فى سنة احدى وعشرين على أبيه وهو قاضى الحنفية بهاشم وردها بعد موته في ثاني عيد الاضحى سنة سبع وعشرين ، وولى بها مشيخة المؤيدية تصوفاً وتدريساً بلكان قد باشرها فيحياته لما ولى القضاء ، وانتفع الناس بهفى الفتاري والمواعيد والأشغال ؛ ودرس بعده بعدة أماكن كما لفخرية ابن أبي الفرج بتقرير واقفها وكجامع المارداني في الدرس الذي رتبه فيه صرغتمش قبـل بناء مدرسته برغبة البدر حسن القدسي له عنه قبيل مو ته فباشره درساً واحداً ثم انتزعهمنه الاشرف برسباى لامامة المحب الاقصرائي ، وتألم هو وأحبابه لذلك واعتذر المحب بعدم القدرة على ترك القبول، ولم يلبث أن سئل في قضاء الحنفية وألح عليه حتى قبله واستقر فيه في المحرم سنة اثنتين وأربعين عوضاً عرس شيخنا البدر العيني فباشره بمهابة وصرامة وعفة وأحبه الناس سيما إذ شرط على نفسه إبطال الاستبدالات ولكنه لم يتم بل صار بطائن السوء يحتـالون عليه بكل طريق لظهور مسوغ عنده، وبالجملة فـكان اماماً عالماً علامة جبلا في استحضار مذهبه قوى الحافظة حتى بعد كبر السن ، سريع

الادراك شديد الرغبة في المباحثة في العلم والمذاكرة به مع الفضلاء والأعمة ، مقتدراً على الاحتجاج لما يروم الانتصار له بل لاينهض أحد يزحزحه فالبـــاً عنه ، ذا عناية تامة بالتفسير لاسيما معانى التنزيل ؛ و بالمواعيد يحفظ من متون الاحاديث مايفوق الوصف غير ملتزم الصحيح من ذلك ؛ وعنده من الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير مايعجز عن وصفه لكن مع الاسهاب في العبارة وصارمنقطع القرين مفخر العصرين ذا وقع وجلالة في النفوس وارتفاع عند الخامة والعامة على الرؤس من السلاطين والأمراء والعلماء والوزراء فمن دونهم بحيث عرض على كل من ابن الهمام والأمين الاقصرائي الاستقرار في القضاء عوضه فأمتنع مصرحاً بأنه لايحسنالتقدم معوجوده وقدمأولهما مرة من الحجفابتدأ بالسلام عليه في المؤيدية قبل وصوله إلى بيته ؛ وعقد مجلس بالصالحيـة بسبب وقف العجمى سبط الدميري فسئل الأمين اذ ذاك عن الحكم فأجاب بقوله: انا أفتيت ولا شعور عندى بكون الاستفتاء متعلقاً بحكم مولانا ، وأشار اليه فأن الذي عندى ان مشايخنا المتأخرين لوكانوا في جهة وهو في جهة كانأرجح وأوثق 4 وأماشيخنا فكان أمراً عجبا في تعظيمه والاعتراف بمحاسنه ، وترجمته له في رفع الاصر مع كونها مختصرة شاهدة لعنوان ذلك ، وكذا كانصاحب الترجمة يكثر التأسف على فقد شيخنا بعد موته ولا يزال يترحم عليــه ويذكر مامعناه : انه صار بعده غريباً فريداً ، ويحكى من مذاكرته معه جملة ويقبح من كان يمشى. بينهما بالافحاش المقتضى للاستيحاش فرحمهما الله تعالى فلقد كان للزمان بوجودهما البهجة، وبهما في كل حادثة المحجة ، ولذلك سمع هاتف يقول بعد أحمد وسعد مايفرح أحد، وقد اشتهر ذكره و بعد صيته ونشره حتى انشاه رخ بن تيمور ملك الشرق سأل من رسول الظاهر جقمق عنه في جماعة فلما أخبره ببقائهم أظهر السرور وحمد الله على ذلك ، وكثرت تلامذته و تبجح الفضلاء من كل مذهب وقطر بالانتماء اليه والآخذ عنه حتى أخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وألحق الابناء بالآباء بل الاحفاد بالاجداد وقصد بالفتاوي من سأئر الآفاق ، وحدث بالكثير قرأت عليه أشياء وكتبت من فو أمده و نظمه جملة أوردت الكثير من ذلك في معجمي وفي الذيل على رفع الاصر ، وقرض لي بعض تصانيني في سنة خمسين ووصفني بخطه بالشيخ الآمامالفاضل المحدث الحافظ المتقنوكنتأشهد منه مزيد الميل والمحبة ، وما حكاه انه كان عنده في القدس وهو شاب يهودي طبيب منجم ؛ وكان حاذقاً فامتحنوه فيما حكى له بأن أخذوا بول حمار فجعلوم

في قنينة وقالوا له انظر بول هذا العليل فنظر فيه طويلا ثم قال ا ذهبوا به إلى البيطار؛ وأنه قال لهم أنا أموت في هذه السنة فكان كذلك، وكان مع ماتقدم قد رزقه الله السمت الحسن وصحة الحواس وكبر السن الذي لا يتأخر بسببه عن عظيم رغبته في الألمام بأهله لكن أعانه علىذلك ماسمعته منه غير مرة من أن الناس كلما تقدموا في السن غالباً يتغير مزاجهم من الحرارة الى البرودة وانه هو بالضد من ذلك ولهذاكان لم يزل محمر الوجنتين كل هذامع كثرة البشر ولين الجانب والمحاضرة الفكهة وفرط التواضع ؛ والقرب من كُل أحــد مع الوقار والمهابة والشهامة على بني الدنيا والتقلل من الاجتماع بهم والدين المتين وسلامة الصدر جدا ومزيد التعصب لمذهبه والميل الزائد لأصحابه وانقياده معهم واتباع هو اهم تحسيناً للظن بهم ؛ وماأتى الا من قبل ذلك ، مذكوراً باجابة الدعوة عظيم الرغبة في القيام بأمر الدين و قمع من يتوهم افساده لعقائد المسلمين ، اتفق أنه أحضر اليهشيخ من أهل العلم حصني فادعى عليه بين يديه أنعنده بعض تصانيف ابن عربى وانه ينتحلها واعترف بكونها عنده وأنكر ماعدا ذلك فأمر بتعزيره فعزر بمحضرته بضرب عصيات ثم أمر به الظاهر جقمق فنغي رحمهما الله كيف لوأدرك هذا الزمن الذي حل به الكثيرمن الرزاياوالمحن ؛ ولم يشغل رحمه الله نفسه بالتصنيف مع كثرة اطلاعه وحفظه ولذلك كانت مؤلفاته قليلة فمما عرفته منهاشر حالعقائد المنسو بةللنسفي وقدقر أهعليه الزيني قاسم الحنفي والكو اكب النيرات في وصول ثو اب الطاعات الى الأموات اقتفى فيه أثر السروجي مـم زبادات كثيرة والسهام المارقة في كبد الزنادقة في كراريس وفتوى في الحبس بالتهمة في جزء وأخرى في هل تنام الملائكة أملا وهلمنع الشعر مخصوص بنبينا عَلَيْكَ أَم عام في جميع الانبياء عليهم السلام وشرع في تسكملة شرح الهداية للسروجي وذلك من أول الأيمان \_ بفتح الهمزة \_ فكتب منه إلى أثناء باب المرتد من كـتاب السير ست مجلدات أطال فيها تبعاً لأصله النفس، وله منظومة طويلة مماها النعمانية فيها فوائد نثرية بديعة كان يكثر انشادها ولا يزال يلحق فيها حتى صارت كراريس ، وكذا له قصيدة مخمسة في مدح الني عَلَيْكُمْ اللَّهُ سُمَّعَتُهَا من لفظه . وكان السبب في نظمه اياهاأن والده اقترح عليه بيتين دوبيت فعمل كل منهما ذلك ارتجالا ثم قال له اعمل ذلك من الابحر فعملا كذلك ثم قالله اعمل قصيدة كاملة على مهلك قال فنظمت قصيدة نحو سبعين بيتاً لمكن لم أقيدها بالكتابة فلما كان في حدود سنة أربعين قيدت منهاماحفظته وخمسته وزدت عليه أبياتا وأولها:

ما بال سرك بالهوى قد لاحا وخنى أمرك صار منك بواحا ألفر طوجدك من حبيب لاحى نم السقائم على المحب فباحا ونمي الغرام به فصاح وناحا

ولم يزل على جلالته وعلو مكانته ، وأكرمه الله قبل موته بنحو ستة أشهر بالانفصال عن القضاء باحتيال بعضهم في التبليغ عنه أنه طلب الاستعفاء فأجيب لذلك وفصل عه بالحب بن الشحنة وعن المؤيدية بابنه التاج عبد الوهاب واستمر متوعكا حتى مات في تاسع ربيع الآخر سنة سبع وستين بمصر القديمة فحمل في محفة إلى المؤيدية فغسل ثم صلى عليه بمصلى المؤمني تقدم المستقر بعده المصلاة وحضر السلطان والقضاة والأمراء والاعيان ثم دفن بتربة الظاهر خشقدم بوتأسف الناس على فقده كثيراً ولم يخلف بعده مثله ، وهو ممن ذكر د المقريزي في عقوده باختصار رحمه الله وايانا ونفعنا ببركاته .

و بعد الدين أبى عبد الله الحضرمي ثم المكي و يعرف بسعد الدين أبى جمال . مات بدمشق في أو ائل سنة أربعين . أرخه ابن فهد .

٩٤١ (سعد) بن مجد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف سعد الدين بن فتح الدين أبي الفتيح الانصاري الزرندي المدني قاضيها الحنفي . سمع على أبي الفتيح المراغي وونى قضاء الحنفية بالمدينة مع حسبتها بعد والده مع كونه عارياً من الفضائل لكن بعناية الأمين الأقصرائي ورسم بنيابة أخيه سعيد عنه كونه كان اذ ذاك بالعجم فسدأخوها وظيفة حتى جاء صاحب الترجمة ، وقدم القاهرة غير مرة منها وهو قاض فى أيام الظاهر جقمق و شكااليه دينه و انه ألف دينار فأنعم عليه بها بعد أن حاققه عن سبب تحمله الدين. مات عن بضع وستين في ربيع الذاني سنة تمان وستين بالمدينة ولم يعقب سوى ابنة ماتت في سنة بضع و ثمانين . واستقرعوضه أخو ه المشار اليه. ٩٤٢ (سعد) بن مجد بن يوسف الاسيوطي القاهري الشافعي أخو أبي الحجاج الاتي . اشتمل وأخذ عن القاياتي وغيره . مات في الطاءون سنة ثلاث و ثلاثين. ٩٤٣ (سعد)بن نظام بن جمال بن حسين بن حسو بة سعد الدين التميمي الكاذروني ثم الشيراري الشافعي . سمع على المجد اللغوى والشرف الجرهي و ابن الجزري والفخر أبى القسم عهد بن أبى الخير مهد بن عمر بن حسين الكازروني ويعرف بالعبادي وابنه سعيد الدين الكازروني وكلاها كما ذكر له اجازة من المزي ؛ وأخذ عن السيد نور الدين الايجبي وسعد الدين البشيري ومعين الدين الجنيد الواعظ ونحوهم، لقبه السيد العلاء بن السيد عفيف الدين فسمع منه أشياءً وأذن له في

الافتاء قال وهو رأس علماء شيراز والمفتين بها، وله بعض التصانيف والحواشى ومن أخذ عنه السيد احمد بن صغى الدين بل تزوج ابنته . مات بشيراز .

وركره في معجمه و الحين الساعيل بن يوسف بن العقوب بن سرور بن نصر ابن عجد سعد الدين بن صدر الدين النووى ثم الخليلي الشافعي نزيل دمشق ولد في رمضان سنة تسع وعشرين وسبمائة ، وقدم دمشق بعد الاربعين وسمع من عبد الرحيم بن أبي اليسر والشمس بن نباتة والذهبي وتحوهم ، ومما سمعه على الذهبي عوالى الحادين له ، واشتغل بالعلم كثيراً على التاج المراكشي وابن كثير وقرأ عليه مختصره في علوم الحديث وأذن له وغيرها كابن قاضي شهبة حتى برع وقل وعلى وصار من العلماء الحذاق وأفتى ، وتصدر بجامع بني أمية فدرس به وكذا درس بأم الصالح وأعاد بالناصرية ووني إمامة المدرسة القيمرية ، وكان أسن من بقي بالشام من الشافعية ، وناب في الحكم بدمشق ، وحدث وولى قضاء الخليل بعد كائنة تمر لنك فات به في سادس عشر جادي الاولى سنة خمس قال ابن حجي كان ذا ثروة جيدة فاحترقت داره في الفتنة وأخذ ماله فافتقر واحتاج أن يجلس مع الشهو دوولى قضاء بعض القري ثم قضاء بلد الخليل ، وممن دوى لناعنه التي بن فهد ودكره في معجمه . وكذاذ كره شيخنا في إنها نه ومن جمه والمقريزي في عقوده وآخرون .

(ُسعد) الحضرمي . مضي قريباً في ابن مجد بن عبد الله .

وعه (سعد) الحضرمي آخر . نزل مكة وكان خرازاً . مات بها في ربيع الآخر سنة تسع وسبعين ودفن بالشبيكة .

عدم الشهير بالسمنودي. مات في توجهه للقاهرة تأنهاً برابغ سنة نمانو ثلاثين. ٩٤٦ (سعيد) الشهير بالسمنودي. مات في توجهه للقاهرة تأنهاً برابغ سنة الحبل بروسعيد الجبل المحمد البرعي اليماني الشهير بسعيد الحبل مات عكة في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين .

عبد الله وعد الآتين، وذبحان بضم المعجمة ثم موحدة ساكنة بعدها عبد الله وعد الآتين، وذبحان بضم المعجمة ثم موحدة ساكنة بعدها عاء مهملة وآخره مون قرية قريبة من حصن الدملوه إحدى قلاع اليمن تفقه بالجال الخياط وطبقته بتعز واشتغل بزبيد أيضاً وحضر مجالس ابن المقرى وسمع على ابن الجزرى أشياء من تصانيفه وغيرها، وقدم بعد الاربعين إلى عدن فاستوطنها واقتنى كتباً نفيسة وكان من يناً بها وكذا استولى على عدة خزائن فأعدمها ولم يكن بالمحمود مع إقباله على التصوف والمباحثة فيه والتكلف لذلك إلى أن مات

عن سن فى أو اخر رجب سنة سبع و ثمانين ؛ وكان اليه تدريس الحديث بالظاهرية بعدن عفا الله عنه ، و ترجمته عندى مطولة فى كلام بعض الآخذين عنى .

و ٩٤٩ (سعيد) بن أبى بكر بن صالح المدنى الشافعي . قرأ على مجد بن مبروك الشفا في سنة ست وستين بالمدينة النبوية .

 ٩٥٠ (سعيد) بن صالح اليمنى . مات فى ربيع الثانى سنة تسع (١) و ثمانين . ١ ٥٥ (سعيد) بن عبدالله بن أبي عبدالله محمد بن الرضى محمد بن أبي بكر بن خليل بن أبراهيم بن يحيى العثماني المسكى . أجاز له في سنة خمس ابن صديق و الزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبدالهادي والعراقي والهيثمي ، ومات في صفر سنة سبع و ثلاثين بمكة . ٩٥٢ (سعيد) بن عبدالله المغربي المجاور بالأزهر . أحدمن يعتقدو يزار بلزاره السلطان مرة ، وكان عنده مال جم من ذهب وفضة وفلوس يشاهده الناس ويخرج أحياناً ذهبه هرجه ويصففه وحولهقفاف ذوات عدد ملائى منالفلوس خلا يجسر <sup>(۲)</sup>أحد على أخذ شيء منه سيما وقد شاع بين الناسأن من اختلس منه شيئاً أصيب في بدنه ، وكان يحضر أحياناً ويغيب أحياناً الى أن مات في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين بعد عرض طويل وكانت جنازته حافلة ؛ وحمل المال الذي وجد له لبيت المال ، قاله شيخنا في إنبائه : وبلغنا أن البساطي احتاج مرة فتبعه لكثير من الأماكن وهو يفرق رجاء إعطائه شيئاً فكاد النهار أن يمضى ونفدت تلك القفاف فتألم الشيخ لذلك فالتفتاليه وقال يامحمد إما العلم أو المال . أو كماقال . ٩٥٣ (سعيد) بن على بن عبدالكريم أوعبد الجليل أوعبد الجالق ، وعبدالكريم أكثر ، واقتصر الزينرضوانعلى الثاني ؛ وقال!لحسني الجزائريالمغربي المالكي نزيل الآشرفية برسباى، اشتغل ببلاده وقدم القاهرة فلازم شيخنا في الاملاء وأحياناً فيغيره ، وكتب فتح الباري وغيره من تصانيفه وتصانيف غيره ، وكان متقناً فيها يَكتبه متساهلا في غيره مع فضيلة ، وسمع في سنة خمس وثلاثين على الشهاب الواسطى بقراءة ابنحسان جزء الانصارى والبطاقة وابنعرفة ونسخة ابراهيم بنسمد وغيرها ۽ ووصفه الزين رضو ان بالسيدالشريف الفاضل الكامل أبوءثمان ؛ وقد تردد لى بعد موت شيخًا وضعف حاله . ومات في ربيع الثاني

٩٥٤ (سعيد) بن محمد بن عبدالوهاب بن أحمد الجمال أبو السعادات بن قاضى الينبوع الشمس بن زبالة سبط القاضى فتح الدين بن صالح . ممن سمع منى بالمدينة . (١) كذا في المصرية والهندية . وفي الشامية «سبع» . (٢) في الشامية «يجرأ».

سنة اثنتين وسبعين عفا الله عنه وإيانا .

وه (سعيد) بن محمد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف جمال الدين بن فتح الدين أبى الفتح الأنصارى الزرندى المدنى الحنى أخو سعد الماضى وهو أصغرها حفظ الهداية واشتغل على أبى البقاء بن الضياء أو أخيه أبى حامد بحكة وسمع على أبى الفتح المراغى وغيره ، وبرع فى استحضار المذهب ودرس للطلبة ، وكان جيد الالقاء . وولى قضاء المدينة وحسبتها بعد أخيه بل باشر بعد موت أبيه سد الوظيفة لغيبة أخيه المتولى فى بلاد العجم . ومات عن بضع وستين بحكة فى جمادى الاولى سنة أربع وسبعين بعد أن أصيب بخلط ، ودفن بالمعلة رحمه الله . وهو والد على وأبى الفتح محمد الآتيين .

٥٦ (سعيد) بن محمد بن محمد العقباني . مات سنة أربع و ثمانها أنه .

٩٥٧ (سعيد)بن محمد بن مفلح البليني حفيد مولى بقية بن رميثة . أرسله السيد بركات صاحب مكذهو وأخو دسنة خمس وأربعين الى ينبع يتجسسان له أخبار مصر فلما يحقق ذلك صاحبه السيد صخرة أخرجهما منه فأقاما عند ابن دويغر قريباً من بدر فبعداً يام بلغهما تو لية أخيه على . مات بمكة في صفر سنة تمان وأربعين . ۹۵۸ (سعید) بن محمود بن أبی بكر السكورانی الشهیر بالسكردی نزیل مسكة ودلال الكتب بها .سمع على التقى بن فهد ، ورأيته فىسنةاحدىوسبعين .مات فى منتصف سنة اثنتين و سبعين بالمدينة الشريفة و اتفق انني شكوت له و نحن بالطواف ريحا في باطني فالتفت إلى الـكعبة وقال اللهم اجعلها رياحالار يحافكانت مضحكة . ٥٥٩ (سعيد) بن يوسف التبريزي أو السغريري . مات سنة اثنتين وخمسين. ٩٦٠ (سعيد) البليني المكي القائد مات في صفر سنة ثمان وأربعين أرخه ابن فهد. ٩٦١ (سعيد) جبروه العجلاني القائدو الدمجد الآتي . مات بمكة في جمادي الآخرة سنة تسعو ثلاثين بمكة . أرخه ابن فهد ، وقال إنه ناب في امرة مكة وقبض المواريث عن ابن سیده حسن بن عجلان مدة و بنی دوراً بسویقة واجیاد ومنی ، وأنشأ حديقة هائلة بالابطح وبني بها قاعة مع بركتين داخلها وخارجها وسبيلا خارح الحديقة كان ذلك منتزها لمجتازيه إلى غير ذلك ، بل له بحو خمسين عبداً أعتقهم ووفد على الناصرصاحب البمين فأكرمه وأثابه على هديته ؛ وربماتصدق .

٩٦٢ (سعيد) الحبشى ويعرف بالمكين .كان يتردد إلى مكة للحج والتسبب وأقام بها سبع سنين متوالية ثم مات فى رابع عشر ذى القعدة سنة خمس عشرة ودفن بالمعلاة ، وكان فيه خير ومروءة واستأجر رباطا عند الزريبة بمكة ليعمر داراً فات قبل أكمال عمارته . قاله الفاسى فى مكة .

٩٦٣ (سعيد) الحبشى عتيق الطواشى بشير الجامدار . اشتراه سابق الدين من مكة وحمله الى مصر وعلمه القرآن و تنزل فى وظائف و تزيا بزى الفقهاء ؛ الى أن مات فى صفر سنة خمس عشرة عن ستين أواذيد ، أتنى عليه المقريزى بالتدين والميل السنة وأهلها مع رياضة وطريقة مشكورة و تو ددو تر دد لجالس العلم ، وحكى عنه حكاية . السنة وأهلها مع دياضة وطريقة مشكورة و تو ددو تر دد لجالس العلم ، وحكى عنه حكاية . هات عكة فى الحجم سنة ابراهيم بن مصلح العراقى ، مات عكة فى المحرم سنة اثنتين و ثمانين ، وكان أيضا يهلل وربما أنكر عليه .

٩٦٥ (سعيد) المغربي المهلل مات في ربيع الناني سنة ثلاث وستين بمكة . ٩٦٥ (سعيد) الهندي المالكي مأخذ عنه الفقه شعبان بن جنيبات (١) وما عرفته . ٩٦٧ (سعيد) أحد المعتقدين المقيمين ببولاق مات في ربيع الآخر سنة ستين ، ودفن ببعض بساتين الطريق الجديدة . قاله المنير .

٩٦٨ (سقر) عدمشا يح عرباز البحيرة . قتل في آخر ذي الحجة سنة تلاث و خمسين . ٩٦٨ (سكنبغا) . مات سنة سبع وأربعين .

ابن الرضى البكرى الصديق الكوبنانى المحتد البمى المولد - وكؤبنان وهى : ابن الرضى البكرى الصديق الكوبنانى المحتد البمى المولد - وكؤبنان وهى : المحتم الكاف والموحدة ومم كلاها من أعمال كومان - الكرمانى الاصبهانى الموض الشافعى ؛ ولد بعيد العشاء من لياة الثلاثاء من شعبان سنة ثلاث عشرة و ثما غائة وأخذ عن إنى سعيد بن الجلال الكازرونى المحدث واحمد الباور دى صاحب الحاشية على كل من الشمسية المنطقية وشرح المطالع والمطول وعن أحد أصحاب السيد الجرجانى وهو سعد الدين عهد المدعول نسبة لطائقة فى الجبال يدعون بذلك يجيء منها لكرمان السمن والعسل والبغال الجيدة وغير ذلك ، وكذا أخذ عن العقيف الايجي وأبى القتح المراغى والبخارى عن الوجيه على بن على بن على النابق. وصفه بالعالم التقى الورع أستاذ القرآن والحديث فى خطة العراق رزاه له عن العقيف ابراهيم بن مبارز الخنجى يعنى الماضى عن العقيف عهد بن سعد الدين محمد ابن مسعود الكازرونى عن أبيه عن السراج أبى حفص عمر بن على القروني عن أبيه عن البي عبدالله محمد بن عبدالله بن عمر بن أبى القسم السلامى المدنى عن أبي الحسن ابن روزية ، وكان إماماً علامة حكيا مفنناً صالحاً ؛ جاور بمكم مراراً أو لهاقبيل المسبي ونماغانة ؛ وأخذ عنه حينئذ المظفر محمود الامشاطى الطب وعظمه فيه جداً ،

<sup>(</sup>١) بضم ثم نون مفتوحة بعدها تحتانية ثم موحدة مفتوحة وآخره فوقانية على ماينص عليه المؤلف بعد . وفي الهندية «جنيبا» وهو غلط .

وحكى لى عنهأنه كان يقول بسنية أكل البسلة ليلة الجمعة لأنها محركة للباه فربما تكون سبباً لغسله وتغسيله ، والمنطق رفيقاً لا ببى الفضل النويرى الخطيب ، وكذا أقرأ فى الاصول وكثير من العقليات بل وفى الفقه أيضاً . وكان فيما قيل منقدماً فى ذلك كله مستحضراً شرح الحاوى للقو نوى ونسخته منه بخطه ، وآخر ما جاور سنة احدى و ثمانين . وممن أخذ عنه عبد المحسن الشرواني . مات فى سنة ست أو سبع و ثمانين رحمه الله وإيانا .

٩٧١ (سلامة) بن محمد بن أجمد بن ابراهيم بن أبى محمد بن على بن صدقة الزين بن أبى عبدالله الادكاوى الصوف المالكي والد الشمس محمد الشافعي الآني. أخذ الطريق عن بلديه البرهان ابراهيم الادكاوى واختص به حتى صاد أرجح جاعته و تصدى لاقراء الاطفال احتسابا ، و تورع عن الشهادة و تحوها بل كان ينسخ بيده مع فضيلة تامة في مذهبه و الاصلين والعربية . أخذ ذلك عن عدة من الشيوخ باسكندرية وغيرها . ومات قي ليلة ثالث عشرى رمضان سنة أربع وسبعين باسكندرية و حمل الى مكة فدفن بتعلانها .

٩٧٣ (سلطان) الكيلانى أحد التجار المعتبرين واسمه محمود بنبهاء الدين . مات عكة في يوم الحجمة مستهل رجب سنة خمس وخمسين ، وسيأتى فى الميم . ٩٧٤ (سلطان) صهر العلاء بن الصابونى وأحد النواب . مات فى ربيع الآمخر سنة ست و ثمانين بالقاهرة .

۹۷٥ (سلمان) بن حامد بن غازى بن يحيى بن منصور الفزى المقرىء ، كان يذكر انهمن بنى عامر أعراب الشام صحب الشيخ محمد القرمى وجاور بمكة سنين وسمع من بعض الشيوخ وأدب بها الأطفال ، طعن في ليلة تاسع عشرى شوال سنة ثمان فمات من ساعته و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسى والتقى بن فهد فى معجمه .

٩٧٦ (سلمان) بن عبد الحيد بن مجد بن مبارك البغدادى ثم الدمشتى الحنبلى نزيل القابون . سمع ابن الخباز وعجد بن اسماعيل الحموى والعرضى وعجد بن موسى الشقراوى ؟ فعلى الأول قمع الحرص بالقناعة للخرائطي ، وعلى الثالث معجم ابن جميع . وحدث سمع منه الفضلاء ، ولقيه شيخنا وغيره ؟ وكان عابداً خيراً صوفياً بالخاتو نية مستحضراً للمسائل الفقهية على طريقة الحنابلة ولديه فضائل . مات في سنة خمس . ذكره شيخنا في معجمه وإنبائه و تبعه المقريزى في عتوده .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في النسيخ.

٩٧٧ (سلمان) بن مسلم الحنفي أخو محمد الآتي ممن ابتكر القاضي سعد الدين بأخرة استنابته. بعدان كان موقعاً ببابه ، ولم يكن في المعرفة بذاك . مات في شو السنة إحدى و ثمانين. ٩٧٨ (سلمان) بضم أوله ابن أبي يزيدصاحب برصا وغيرها من بلادالروم. قتل في سنة أربع عشرة واستولى على مملكته أخوه موسى بعد حروب كانت بينهما قاله شيخنا في إنبائه. ٩٧٩ (سليان) بن ابر اهيم بن عمر بن على بن عمر نفيس الدين أبو الربيع بن البرهان أبي إسحاق المكى العدناني التعزى الزبيدي الحنفى محدث المين ويعرف بالعلوى - نسبة لعلى ابن راشدبن بولان . ولد في ظهر يوم الثلاثاء سادس عشر رجب سنة خمس وأربعين وسبعهاتة وتفقه بأبى يزيد محمد بن عبدالرحمن السراج ؛ وسمع من والده الكثير ومن ابراهيم وعيسى ابني أحمد بن أبي الخير الشماخي وعلى بن أبي بكر بن شداد بعض الصحيح والمجد اللغوى وأبى الفضل مجد بن أحمد بن عبد العزيز النويرى وغيرهم من أهل ىلده والواردين اليها ومن مكة وغيرها بقراءته وقراءة غيره وأجاز له البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي والتييبن حاتموالصدرالمنهاوي والحلاوي وخلق تجمعهم مشيخته تخريج التتي بن فهد بل خرج لهشيخنا أربعين حديثاً من مروياته سماها الاربعين المهذبة ؛ وبرع فى الحديث وصار شيخ المحــدثين ببلاد اليمين وحافظهم ؛ قال الخزرجي في تاريخه ماملخصه انهاستقرفي تدريس الحديث بصلاحية زبيد ثم بالافضلية والمجاهدية بتعز ، وارتحل الناس اليه من الاماكن البعيدة للتفقه والاسماع ، وأخذ عنه من لا يحصى كثرة منهم أخوه مجد ، وجمع كتباً نفيسة وكان جيدالضبطحسن القراءة فريد وقته بقطره في الحديث ، سمعته يقول قرأت البخاري أكثر من خمسين مرة، ورأيت بخط المجدالله وي تلو طبقة سماع عليه بخطه وصفه بأنه امام أهلاالسنة ؛ وأما شيخنا فأنه قال في إنبائه انه عني بالحديث وأحب الرواية و أستجيز له جماعة من المسكيين ، وسمع مني وسمعت منه وكان محباً في السماع والرواية مكباً على ذلك مع عدم مهارته فيه فذكر لى أنه مرعلي البخاري مائة وخمسين مرةمابين قراءة وسماع واسماع ومقابلة وحصلمن شروحه كشيراً وحدث بالكثير . وكان محدثأهل بلده وقرأ الكثير على شيخنا المجد اللغوى ؛ و نعم الرجل كـان لقيته بزبيد و تعز في الرحلتين وحصل لى به أنس وحدثني بجزء من حديثه تخريجه لنفسه زعم انه مسلسل باليمنيين وليس الأمر في غالبه كـ فلك . مات بعلة القولنج في سابع عشر جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وقد قارب الثهانين ، وراج أمر السراج الحمصي حين دخل اليمن عليه وتوهم صدقه . فيها أملاه عليه مما يدل على عدم يقظته ، وقد روى لنا عنه جماعة كالتقي بن فرد

والابى وآخرين . وذكره المقريزى فى عقوده باختصار وأرخه فى ذى الحجة وأنه جاز الثمانين . وقال شيخنا فى معجمه انه لقيه فى الرحلة الاولى فأعجبه حرصه على محبة الحديث وأهله . وسمع منى وسمعتمنه ثم لقيته فى الثانية وهو مستمرعلى ملازمته للحديث قراءة ومطالعة ونسخاً واستنساخاً ومقابلة ووردت على مراسلاته بعد ذلك دالة على صحة مودته ولايزال يبلغنى عنه الثناء الوافر وأجاز لابنى محمد فى سنة إحدى وعشرين .

مه (سليمان) بن أحمد بن سليمان بن راشدااسالمي المسكي . سمع على أبي اليمن الطبري وغيره و توجه لزيارة النبي على التي التي المسلمة عن متعللا ، واستمر حتى مات في جمادي الآخرة سنة عشر ودفن بالمعلاة عن نحو عشرين سنة . ذكره الفامي .

البلقسى الاصل القاهرى المولد والدار الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهوبالزواوى. ولد في دمضان سنة اثنتين وخمسين و عاعات قبل موت والده بدون شهر بونشأ ولد في دمضان سنة اثنتين وخمسين و عاعات قبل موت والده بدون شهر بونشأ النياخفظ القرآن والمنهاج الفرعي والورقات لامام الحرمين وجمع الجوامع وألفية النيحو والجرومية والحدود الأبدى وقطعا غيردنك و خذف المقه عن لعبادى والمناوى والبكرى و ابعى و فخر المقسى في آخرين و في المحوعن السيف الحنفي و في الاصول عن العلاء الحصني و الكافي جي رعنه و بض خذفنو نا و في القرائض والحساب عن البدر المرد الى و الزيني بن شعبان و الشهاب السجيني و لا رم الشهاب الحجازى والمنصورى في الأدب وكذا لا زم الابناسي في المنظق وآداب البحث وغيرها وسمع الحديث على السيد النسابة والبارنبارى وخلق وأجازه جماعتى ، ولازمني حتى أخذ عنى الالفية دراية ، وقرأ على ترجمة شيخنا وغير ذلك و عيز وجمع أشياء ، وهو قوى الذكاء سريع الحركة طارح التكلف بذكر بأشياء .

٩٨٢ (سليمان) بن احمد بن سليمان الانصاري الاسنوى .

۹۸۴ (سلیمان) بن احمد بن عبد العزیز علم الدین أبو از بیع الهلالی المغربی الاصل المدنی و یعرف بابن السقا ، ولد بعد سنة عشرین و سبع الله بقلیل و حدده الشرف أبو الفتح المراغی فیما قرأته بخطه بست أو سبع و عشرین بوسمع بدمشق من أبی الفرج بن عبد الهادی والشهاب احمد بن علی الجزری و ابن الخباز والتاج ابن أبی الیسر والشمس بن نباتة و أبی الخطاب السبتی و ابر اهیم بن اسحق بن الكحال و محمد بن أبی بكر بن احمد بن عبد الدائم و داود بن ابر اهیم بن العطار و فائمة ابنة العز ابر اهیم بن أبی عمر فی آخرین ، و كان یباشر الصدقات بالمدینة و فائمة ابنة العز ابر اهیم بن أبی عمر فی آخرین ، و كان یباشر الصدقات بالمدینة

فعدت سيرته ثم أضر وانقطع ؛ وحدث سمع منه انمضلاء قرأ عليه جماعة من شيو خنا كشيخنا ؛ وذكره في معجعه وإنبائه وأبي الفتح المراغي وأكثر عنه وكذا سمع عليه الحب المطرى ، ومات في أو اخر سنة اثنتين بالمدينة ، ودفن بالبقيع وقد جاز الثمانين ؛ وقد أثنى عليه ابن فرحون في تاريخ المدينة فقال: علم الدين بن الشيخ شهاب الدين السقا وأس بين اخوانه قارىء خدوم للاخوان تولى نظر الربط والاوقاف من النخيل وغيرها فلم ير أحسن منه قياماً بها من العفة والنصح وعمر وبطاً كثيرة كانت قد أشرفت على الخراب ؛ وقل أن يشبهه أحد من أبناء جنسه في حسن طريقته أعانه الله . انتهى وهو في عقود المقريزى .

٩٨٤ (سليمان) بن احمد بن عمر بن عبد الرحمن بنءوجان المغربي تم المقدسي والد الشهاب احمد الماضي مع شيء من ترجمة هذا ، وأنه مات سنة سبع .

البغدادي الاصل القاهري المقرى الضرير الماضي أبوه ويسرفكل منها الجوهري. البغدادي الاصل القاهري المقرى الضرير الماضي أبوه ويسرفكل منها الجوهري. ولد سنة تسعين وسبع أنه تقريبا بالقاهرة ، ونشأ بها خفظ اقر آن وبعض العمدة وسمع على أبيه السن لابن ماجه والختم منها على الابناسي ، وعلى ابن أبي الجيد البخاري ومن باب قول الله (واذكر في الكتاب اسمعيل) إلى آخره عى التنوخي والختم منه على الابناسي والغياري وابن الشيخة والعراقي والهيشي ، وكذا سمع على الأخيرين والولى ، وكذا أولهما الجزء الأخيرمن أبي داود وعلى السويداوي الأكابر عن الأصاغر المنجنيق ، وعلى التنوخي جزء أبي الجهم في آخرين كالشرف ابن الكويك ، وحج مراراً أولها في سنة ست عشرة ، ودخل المين والصعيد واسكندرية ودمياط وطوف ثم أضر وتعاني قراءة الاسباع ، وكان يرتزق منها ، وحدث باليسير شعمت عليه جزء أبي الجهم وغيره ، وكان خيراً . مات في سنة خمس أو أربع وخسين رحه الله .

٩٨٦ (سليمان) بن احمد بن عمر بن غانم علم الدين البرنكيمي شقيق الشرف موسى العالم واخوته ووالد الشمس مجد أحد نو اب الحنفية . حفظ القرآن واشتغل بتعليمه الابناء في طباق القلعة وغيرها وتنزل في بعض دروس الحنفية ولأجله تحنف ، ومات سنة ست وأربعين عن بضع وأربعين .

٩٨٧ (سليمان/ بن احمد بن عجد بنقاسم بنعلى بن احمدالصفدى ابن أخى الحواجا البدر حسن الطاهر الماضى . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين .

۹۸۸ (سلیمان) بن أرخن بك بن مجدكر شجى بن عثمان . كان جده ملك بلاد

الروم ، فلما مات قبض ابنه مراد بك على أخيه والدصاحب الترجمة فسلمه ثم حبسه ومنعه من إتيان النساء خوفاً من أن يعقب فدست له جارية فأولدها سليان هذا وشاه زاده ثم مات ففر بها مملوك لأبيهما وقدم بهماعلى الاشرف برسباى فأكر مهماوضم سليان الى ولده العزيزيوسف وأخته الى الحرم السلطانية ثم رام المملوك المشار اليه الفراربهما الى الروم لمال وعدبه من بعض ملوكه واتفق مع جاعة من انتركان وغيرهم فأخذها من القلعة وركب بهما بحر النيل ليتوصل الى فمرشيد ويركب بهما فى غراب أعد لذلك ؛ ولما علم السلطان بهذا تألم وأرسل فى أثرهم فأدركوا بالقرب من فهر رشيد وقد عاقهم الربح عن الخروج الى بحر المالح فاقتل الفريقان قتالا شديداً فكان الظفر لجماعة السلطان فوسط المملوك وقطع أيدى جماعة وحبس هذا بالبرج ؛ وكان يوماً مهولا زاد فيه غضب السلطان الى الفاية ثم أطلقه بعد مدة وصار عندالعزيز على عادته ثم تزوج السلطان بأخته وصارت خس وخسين ، ومات سليان قبل ذلك بالطاعون سنة إحدى وأربعين وهو نش عشرة تقريباً . وذكره المقريزى باختصار .

وسبعهائة العفيف النشاورى وابناتم والعراق والهيشمى وابن عرفة وابن خلدون. وسبعهائة العفيف النشاورى وابناتم والعراق والهيشمى وابن عرفة وابن خلدون. وغيره مات في شو السبع وثلاثين (خارج مكة وحمل فد فن بالمعلاة). أرخه ابن فهد وغيره مات في شو السبع وثلاثين (خارج مكة وحمل فد فن بالمعلاة). أرخه ابن فهد و هم (سليمان) بن خالد بن عمر علم الدين أبو الربيع المسكندرى الخضرى الجال ابوه . ذكر في سنة خمس عشرة وثما كما نه مايدل على أن له من العمر ما نه سنة وثمان وعمرون سنة بل أذيد وأهل اسكندرية ينقلون عن من تقدمهم الاعتراف له بقدم السن ممايستشهد به لصدقه مع الستهار صدقه و طلوع الشعر الاسو د بلحيته و نبات أسنان جديدة حسبما شاهد ذلك منه الجمال بن موسى المراكشي و رفيقه شيخنا الموفق الابني وسمعا منه أشياء باجازته العامة من الفخر بن البخارى. ومات بعد ذلك بقليل ما ابن خالد بن عهد بن خالد الفيشي ثم القاهرى الموسكى ، ويعرف بابن خالد . ممن تردد إلى وكستب نسخة لنفسه من القول البديع بل كتبه مرة ثانية لشيخه ابن أسد و كان يقرأ عليه ، وربعا خطب ببعض الأماكن ، وأظنه جلس مع الشهود وقتاً ثم ترك إلى أن مات قبل التسعين ظناً .

٩٩٢ (سليمان) بن خليل بن سليمان بن عثمان بن احمد بن عبدالكريم علم الدين

<sup>(</sup>١) في الشامية «الشنشي» وفي الهندية «السيسي» وكلاهما غلط.

۹۹٥ (سليمان) بن الخواجا داود بن على بن بهاء الكيلاني المكى الماضى أبوه . مات باسكندرية في ضاعون سنة اثنتين وأدبعين .

٩٩٦ (سليمان) بن داود بن مجد بن داود علم الدين المنزلي شم الدمياطي الشافعي . نزيل المسامية بدمياط ووالدالبدر مجدالآتى ويعرف بالفقيه علم الدين وبابن الفران حرفة أبيه . ولد سنة تسع وتمانمائة بالمنزلة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده عند الفقاعي و ناصر الدين بن سويدان ولازمه في الفقه و العربية وغيرهما ؛ وقرأ الحديث عيى صاحبنا الزين عبد الرحمن بن الفقيه موسى وكان إذا روى عنه يستره فيقول أنا أبو مجد أنا ابن حجر ، ثم لقي شيخنا بعد ذلك بقطناوهومتوجه لآمدفأجاز ئه ، وكذا قرأ على الفرياني المغربي وحفظ فيما بلغني المنهاج والملحة وكان يتسلط بذكائه على الخوض في فنون بحيث شارك في الفقهوالعربية والفرائضوالحساب والعروض وغيرها وأوتى مع الذكاء سرعة الحفظ فكان يحفظ من التاريخ شيئاً كشيراً وقرأ البخاري للعامة في الاشهر الثلاثة بالمدرسة المسلمية فكانت تعرض عليه في الختم الجوائز فلا يقبلها فأشتهر بذلك وهابه أرباب المناصب ولازال يترقى فى دمياط حتى صار له الصيت العظيم والشهرة الزائدة بحيث كانت شفاعاته لاترد خصوصاً عند الجمالي ناطر ألخاص فمن دونه والجمالي هو المنود بذكره عند الظاهر حقمق حتى استدعى به الى القاهرة وتعزر في المجبىء ثم في الاجتماع معه ولما اجتمعا أنعم عليه بدنيا فامتنع من قبو أما ولم يسمح بقبولها مرتباً بالجوالى فقيل له فيكون باسم ولدك فأظهر التمنع ثم أذعن ،وكذا ولى تدريسالناصرية بدمياط ونظرها وأقرأ فيها الكتب الثلاثة ولم يكن مع هذه الشهرة والوجاهة يعارض أحداً من للباشرين ونحوه الافيا لاضررعليهم فيه ونقم عليه الخيرون ذلك ،وكذا نقم عليه عدم تقريبه لوالده وتحاشيه عن اظهاره اذا قصده للزيارة والناس مختلفون في شأنه والاكثرون على ما ثبته ؛ وقدهجاه البقاعي وتبعه في ذلك غيره بما لاخير في اثباته ، ولقيته بدمياط وماسمج باخباري بمولده بل وشرعت في الكلام معه في بعض المسائل فاخاض فيها وبادر لاحضار الاكل فقر أنا الفائحة وانصر فنا . مات في ذي الحجة سنة احدى وسبعين بدمياط ودفن بضريح الشيخ عمان الشرباصي في سوق الحصريين ، وقد جاز الستين رحمه الله وإيانا .

٩٩٧ (سليمان) بن داود بدر الدين الشوبكي ثم القاهري والد البدر مجدو أخو الزين عيد الرحمن ويعرف بابن السكويز (١) ولى استيفاء الدولة . ومات في المحرم سنة ثمان وعشرين وأثنى عليه شيخنا وانه كانت بينه وبين أخيه منافسات. قلت بل كاد نفيه كما سيأتي في ترجمته . ورأيت من سماه سليمان بن عبد الرحمن بن داود .

(سلیان) بنداود الحجازي نزیل سعیدالسعداء . مضي فیمن جده عبدالله .

۹۹۸ (سلیمان) بن داود المهندی المکتب کتب علی عبد الله بن حجاج و تصدی المتکتب و کان یقیم بالمؤیدیة و بقربة المقدم خشقدم و ممن کتب علیه الشرف یحیی الدمسیسی وقال لی انه مات سنة ست و ثمانین .

٩٩٩ (سليمان) بن أبى السعود بن عمر المغربى ثم المكى المؤذن بالمسجد الحرام. من سمع على الشمس البرماوى نظم ثلائيات البخارى وشرحه وولى نصف الاذان على ذان العمرة بلكان ينوب عن الريس فى الاتذان على زمزم والتكبير مع معرفة بالتوقيت . مات بمكة فى المحرم سنة تسع وخمسين .

المالكي . ولد تقريباً بعد سنة ست وثلاثين وثما عالمة ، وقدم القاهرى الأزهرى المالكي . ولد تقريباً بعد سنة ست وثلاثين وثما عالم ، وقدم القاهرة وهو كبير فقرأ القرآن وتلابه برواية أبي عمرو بتمامها على حبيب العجمى وليس بالمشهور ، وكمذا تلا لابن كثير بتمامها ولغيرها مما لم يتم على شيخه النور السنهورى وبه انتفع في الفقه لمزيد ملازمته له فيه بل أخذ فيه أيضاً عن العلمى والنور الوراق وكذا أخذ غير الفقه عرب السنهورى بل أخذ أصول الدين والمنطق عن التي والمنطق عن التي والمنطق عن التي والمنطق عن التي والمنطق عن الغربية والمعانى والبيان عن الجال عبدالله الكوراني وأصول الفقه عن العلاء الحصني وشرح نظم النخبة عن مؤلفه عبدالله الكوراني وأصول الفقه عن العلاء الحصني وشرح نظم النخبة عن مؤلفه

<sup>(</sup>١) في الهندية «الكوثر ، وهو خطأ .

التى الشمنى ؛ وسمع عليه وعلى الجلال بن الملقن والشهاب الحجازى وأم هانى المفورينية وغيرهم أشياء ، وبرع فى الفقه وتصدر لا قادته بالأزهر وغيره ؛ وحج و ناب عن السراج بن حرير تم عن بنيه فى تدويس المالكية بجامع طولون وكذا عن ابن شيخه السنهورى بالبرقوقية ، وحفظ الرسالة فى الفقه وأ لفية النحو ؛ كل ذلك مع سكون و تو اضع و ديانة و تقلل و تقنع ؛ وهو أحد المنزلين بتربة الأشرف قايتباى . مع سكون و تو اضع و ديانة و تقلل و تقنع ؛ وهو أحد المنزلين بتربة الأشرف قايتباى . الفقيه نزيل رباط الموفق عكم وأحد الفضلاء . ممن أخذ عن محمد المشدالى . الفقيه نزيل رباط الموفق عكم وأحد الفضلاء . ممن أخذ عن محمد المشدالى . مات بها فى ربيم الأول سنة أربع و عانين .

الحلى الشافعي نزيل مصر ولدكما قرأته بخطه في ليلة الحيس مستهل دبيع الأولى منة عان وخمسين وسبعياته بالبيرة واشتغل بها ولازم أباعبدالله بن جابر وأباجعفر الفرناطي وسمع عليهما الشفاء ومن أولهما أشياء منها بديعيته ومن ثانيهما الفرناطي وسمع عليهما الشفاء ومن أولهما أشياء منها بديعيته ومن ثانيهما شرحهاله وشرح الطائية وقدم القاهرة فقطنها بعدسنة عاعلة وتنقلت به الأحوال، وكان أخود العلاء مقدماً عند يلبغا الناصري المتغلب على الديار المصرية وتقدم هو عند الجال الاستادار فرافقه في خدمة الأمراء ثم السلطان ، ثم فر لما قبض عليه الى الحين فأقام بها من سنة اثنتي عشرة الى سنة سبع وعشرين ؛ وقال النهيس العلوي إنه قدم عليهم تعز في شعبان سنة أربع عشرة وقبلها في صفر من التي قبلها وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيرسية الى أن مات في الطاعون وحج في أثناء ذلك ، ثم قدم القاهرة فقطنها بالبيرسية الى أن مات في الطاعون الأولى يوم الأحد عاشر جادي الأولى سنة ثلاث وثلاثين ، وكان حسن البشر وعبر الاقبال على العبادة محباً في أصحابه ، حسن الخط لازم النسخ رحمالة ، قال شيخنا في معجمه أجاز لنا من تعز ، وذكره المقريزي في عقوده .

۱۰۰۳ (سلیان) بن عبدالناصر بن ابر اهیم بن عبد الصدر الا بشیطی نم القاهری الشافعی و یعرف بالا بشیطی و لد قبل الثلاثین و سبمانة و قبل سنة بضع و ثلاثین و به جزم شیخنا می معجمه مع قوله انه جاز الثانین، و اشتغل قدیما و کان ممن أخذ عنه الفقه ، و قلا بالسبع علی الجمال أبی عبدالله عند الله کور ، و کذا ثم القوصی قاضیها الشافعی کما نبه علیه ابن الملقن فی ترجمة الجمال المذكور ، و کذا أخذ عن الحجد اسماعیل بن یوسف ال کفتی و سمع علی الصدر المیدومی و غیره و آجاز له القلانسی و مظفر بن النجاس و القطروانی و این الا کرم فی آخرین ، و کتب الحط الحسن و برع فی الفقه و غیره و جمع و درس و آفاد و آفتی و خطب ، و کان أحد الحط الحسن و برع فی الفقه و غیره و جمع و درس و آفاد و آفتی و خطب ، و کان أحد

صوفية الشيخو نية وطلبة المدرسة المجاورة للشافعي، وناب في الحكم بالقاهرة وغيرها من ضوا حيها كسرياقوس، وكان الصدر المناوى يعظمه لكو نه فياقيل قرأعليه وبلغني انه جلس بمجلس ميدان القمح وقتا وانه توجه قاضياً مع المحمل مراراً وشرح الفية ابن مالك وحكى لى بعض الآخذين عنه انه هم بالاشتغال بالمنطق لكثرة معادضة من يبحث معه فيه وقصد استشارة بعض الصالحين في ذلك فأخذ الشمسية في كمه وتوجه للشيخ شعيب الحريفيش وكان باليانسية فبمجود أن رآه قال من الله علينا بكتابه العزيز وبالفقه والنحو والاصول وغير ذلك فما لنا ولمنطق وكردها فرجع عماكان هم به وعد ذلك في كراماتهما ، وكذا مما عدفي كرامة الصدر انه كان يجيء لحضور الشيخو نية فينزل عن بغلته وليس معه من يمسكها له فتوجه إلى الرميلة فتقمقم مما تراه هناك مم ترجع عند فواغ الحضور سواء ، وقد أخذ عنه غير واحد من الأئمة كشيخنا ، وقال قرأت عليه شيئاً من العلم في سنة بخذ عنه غير واحد من الأئمة كشيخنا ، وقال قرأت عليه شيئاً من العلم في سنة وعانين وبعد ذلك قرأ عليه وسمع من لفظه أشياء والجمال الريتوني والرين رضوان والتاج عبد الواحد السرياقوسي، وقرأ عليه التاج الميموني الشاطبية ، وجود عليه القرآن الجمال البقيني إلى القضاء في أيام الناصر :

لله حمد مدى الأزمان موجود عاد الامام لنا والعود محمود جمود جلال من الله إقبال وتأييد مجلال من الله إقبال وتأييد اختاره الملك السلطان ناصرنا (١)

يرجو سليان الابشيطى ناظمها أن لا يكون محباً وهو مطرود وكذا أنشدنى الصدر مجمود الشيشيني له قصيدة في مرزوق الفيل لما سقطت به القنطرة ذكرتها في ترجمته بل أورذت لصاحب الترجمة خطبة في اجازته بعض من قرأ عليه العربية في تاريخي الكبير وأشرت لذلك في ترجمة الجال عبد الله بن علم بن المومى من معجمي ، وقد عجز بأخرة وانهرم وتغير قلبلا ، سيما وقد سقط قبل موته فانكسرت رجله بحيث صار لا يمشى الاعلى عكاز مع استحضاره جيداً ، ومات في سنة احدى عشرة وقد جاز النهانين ؛ وأوصى أن يحمل نعشه الى قبة الامام الشافعي ففعل به ذلك ، ووضع عند رأس الامام ثم توجهوا به الى محل دفنه في تلك الجهة ؛ وذكره شيخنا في معجمه ، وقال انه توجهوا به الى محل دفنه في تلك الجهة ، وذكره شيخنا في معجمه ، وقال انه كان ماهراً في أصول الفقه والعربية والفقه والآداب والخط ؛ وحصلت له غفلة

<sup>(</sup>١)كذا بياض في النسخ.

استحكمت فى أواخر عمره ، و تغير قبل مو ته قليلا ، وذكره المقريزى فى عقوده وأنه كتب الخط الجيد مع اتقان العربية والأصول والأدب توجل لخطبته القلوب ويوصف لكثرة صفاء باطنه بالغفلة .

١٠٠٤ (سليمان) بن على بن احمد القاضى نفيس الدين أبو الربيع القرشى اليمنى. ويعرف بالجنيد أو ابن الجنيد . قال شيخنا فى أنبائه انه سمع على ابن شداد وغيره ، وولى قضاء عدر مدة رأيته بها ، وبها مات سنة احدى وعشرين ، وكذا أرخه التق بن فهد فى معجمه لكن بزبيد .

١٠٠٥ (سليمان) بن على بن أبى بكر علم الدين الصفدى ثم المقدمى و تيس المؤذنين بالمسجد الاقصى. ولد تقريباً سنة خمس و ثمانين و سبع مائة ببيت المقدس و حفظ القرآن و تلاه بالقراءات على الشيخ محمد بن الخليلي و تعانى المدح فى المواعيد من صغره و هلم جرا، و حجو و كان انساناً حسناً لقيته ببيت المقدس و ذكر لناالتق أبو بكر القلقشندى انه سمع على أبى الخير بن العلائى ختم الصحيح فقر أت عليه جزءاً ، و مات قريب الستين مسمع على أبى الخير بن العلائى ختم الصحيح فقر أت عليه جزءاً ، و مات قريب الستين و بيم الاول سنة أدبع وأدبعين .

التاج على التاج على بن سليمان بن وهبان المدنى . قرأ الموطأ على التاج عبد الوهاب بن مجد بن صليح فى سنة خمسان ، وقبل ذلك الشفا على الشهاب احمد ابن مجد الصبيبي (١) فى رمضان سنة سبع وأربعين .

١٠٠٨ (سليمان) بن على من عبد الله اليمانى . ممن سمع منى بمكة .

(سلیمان) بن علی تقیس الدین المبانی بن الجنید. مضی قریباً فیمن جده احمد .

۱۰۰۹ (سلیمان) بن عمر بن عبد العزیز بن احمد بن عمد بن علی علم الدین أو نفر الدین بن الخواجا السراج المصری الماضی أبوه ویعرف بابن الخروبی وأمه عجاد ابنة ناصر الدبن بن مسلم . ولد تقریباً سنة ثما نمائة أو فبلها بمصر ، ونشأ بها وقرأ بعض القرآن وأجاز له المجد اللغوی والشرف بن المقری وعبد الرحمن بن حیدر وغیره ، وعاش فی ترف کثیر ثم نزل به الحال ، وصاد پر تزق ببعض المتجر ، وسافر بسببه الی الصعید ثم الهبط و تجمدت علیه دیون ربما سجن ببعضها أجاز لنا ومات فی شعبان سنة أد بعوستین ، وسیاتی ذكر اخو ته الا د بعة فی المحمدین ان شاء الله ، ومات فی شعبان سنه أد بع وستین ، وسیاتی ذكر اخو ته الا د بعة فی المحمدین ان شاء الله ،

<sup>(</sup>١) في الشامية (الصيني) وفي الهندية «الصيبني» وكلاهما غلط.

<sup>(</sup>٢) في الشامية والهندية «الجوفي» وُهو غلط على ماسيأتي .

سعيد السعداء . لازم شيخنا ابن خضر وغيره حتى برع وشارك في الفضائل ٤ وكان من أماثل الملازمين لدرس قاسم بن البلقيني مع ظرف و نكت ۽ وأظن أنه كان ينظم الشعر ، وسمع على شيخنا وجماعة . مات في ربيع الثاني سنة خمس و خمسين ، ودفن بحوش الصوفية ساعه الله .

۱۰۱۱ (سلیمان) بن عیسی بن یوسف بن عمر بن عبد العزیزانهو اری البنداری أحد أمراء عرب هو ارة . استقر في الامرة بعدعزل ابن عمه یونس بن اسماعیل شم صرف بأخیه أحمد ، ومات بالبرج في سنة احدى و ثمانین .

۱۰۱۲ (سلیمان) بن غازی بن عجد بن أبی بکر شادی ؛ وقیل ابن عبد الله بن تورانشاه بن أبوب بن عجد بن أبی بکر بن أبوب بن شادی العادل غر الدین أبو المفاخر بن المجاهد شهاب الدین بن المحامل مجیر الدین بن الموحد سیف الدین ابن المعظم بن الصالح بن المحامل أبی المعالی بن العادل الآبوبی . قال شیخنا فی ابنائه أقعد ملوك أهل الارض فی عمل که حصن کیفا الا صاحب صعدة الامام الزیدی فانه أقعد فی المملکه منه . ملك الحصن بعد أبیه فدام نحو خمسین سنة و شكر ت سیر ته وحسنت أیامه بوله فضائل و مکارم و أدب و شعر و اعتناء بال کتب و الآداب . مات فی سنه و عشرین به و استقر بعده فی عمل که الحصن و لده الاشرف احمد الماضی و من شعر ه سبع و عشرین به و استقر بعده فی عمل که الحصن و لده الاشرف احمد الماضی و من شعر ه

أريمان الشباب عليك منى سلام كلما هب النسيم سرورى مع زمانك قدتناءى وعندى بعده وجد مقيم فلا برحت لياليك الفوادى وبدر التم لى فيها نديم يفازلنى بغنج والحيا يضىء وتغرثه در نظيم وقد سل لدن ان تنى وريقته بها يشنى السقيم اذامز جترحيق مع رضاب ونحن بليل طرته نهيم و نصبح فى ألذ العيش حتى تقول وشاتنا هذا النعيم و نرفع في رياض الحسن طوراً للتعانق نستديم

وهو في عقود اللقريزي أطول من هذا .

۱۰۱۴ (سلیمان) بن عزیز بن هیازع بن هبة الحسینی أمیر المدینة . ولیها بعد امیان بن مانع (۱) المصرف فی أواخر سنة اثنتین و أربعین فدام الی أن مات فی ربیع الآخر سنة ست و أربعین به و کان نائبه حیدرة بن دوغان بن هبة . وسیأتی له ذکر فی میان بن مانع و أبی الفضل محمد بن أبی بکر بن الحسین المراغی .

<sup>(</sup>١) في المصرية والشامية «صانع» .

١٠١٤ (سليمان) بن فرح بن سليمان علم الدين أبو الربيع بن نجم الدين أبى المنجا الحجيني الحنبلي ، ولد سنة سبع وستين وسبعمائة ، واشتغل على ابن الطحان وغيره وارتحل الى مصر فأخذ عن ابن الملقن وغيره ، ثم عاد بعدفتنة اللنك فناب في القضاء وشارك في الفقه وغيره ، وشغل بالجامع ودرس بمدرسة أبى عمر ؛ وكان قصير العبارة متساهلا في أحكامه ، مات في دبيع الآخر سنة اثنتين وعشرين ، قاله شيخنا في إنبائه .

الميان) بن محمد بن أبى بكر بن سليمان بن احمد أمير المؤمنين المستكفى بالله أبى الربيع بن المتوكل على الله أبى عبد الله بن المعتصم بالله بن المستقر فى الى الربيع بن الحاكم بأمر الله أبى العباس العباسى الحاشمي . استقر فى الحلافة بعهد من شقيقه المعتصد بالله أبى الفتح داود فى دبيع الآخر سنة خمس وأد بعين ومات هو فى عشر الستين بعد أن تمرض أياماً فى يوم الجمعة ثانى الحرم سنة خمس وخمسين ، ودأيت من قال يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة أدبع وخمسين وصلى عليه فى مشهد حافل بمصلى المؤمني شهده السلطان بل وعاد أمم الجنازة مشياً إلى المشهد النهيسي حيث دفن وربما تولى حمله أحياناً ؛ وكان حسن السيرة مشياً إلى المشهد النهيسي حيث دفن وربما تولى حمله أحياناً ؛ وكان حسن السيرة منعزلا عن الناس ، قال فيه أخو دالمعتضد لم أر عليه منذ نش كبيرة ، وكان الفاهر معتولا عن الناس ، قال فيه أخو دالمعتضد لم أر عليه منذ نش كبيرة ، وكان الأسيوطي يعتقده ويعرف له حقه وآله خير آل ديناً وعبادة وخيراً وكان الكان الأسيوطي يؤم به ؛ واستقر بعده أخوه حمزة رحمه الله وإيانا.

۱۰۱٦ (سلیمان) بن محد بن أبی بکر بن علی بن محد بن أبی بکر بن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالله عمر بن عبدالر حمن بن عبد الله الناشری الیمانی ، ولد سنة احدی و سبعین و سبعیانه و مات بزیید فی حدود سنة ثمان عشرة . ذکره العفیف الناشری فی والده .

١٠١٧ (سليمان) بن ناصر الدين بك مجد بن داخادر نائب الابلستين وأمير التركمان وبها مات بعد أن عهد لولده ملك أصلان بالنيابة فى رمضان سنة ثمان وخمسين ، وكان أميراً جليلا مفرط السمن محيث عجز عن الركوب .

المعان بن مجد بن سليان بن عبد القادر شيخ جبل نابلس ، قتل في مقتلة في صفر سنة احدى وتسعين .

١٠١٩ (سليمان) بن مجد بن على بن عقبة المسكى البناء أخو حسين الماضي .

الماضى . ولد سنة أدبعين وتمانماته واشتغل فى فنون وتميزوأخذ عنه ابن أخيه

المشار اليه كما أسلفته فيه وأنه عاونه في كتابة قطعة من شرحي للالفية حين أخذه عنى في سنة أربع وتسعين واجتمع بي غير مرة .

الدين الدين بن نور الدين القصرى ثم الانبارى أخو غيث الآتى ويعرفون بابن نوير الدين القصرى ثم الانبارى أخو غيث الآتى ويعرفون بابن نوير الدين وهو لقب فريج. ولد بعد سنة خمس وتسعين وسبعائة تقريباً فى بلد القصروقر أنصف القرآن وتعلم الخط، وحج سنة اثنتين وثلاثين وغى بالنظم ولقيه ابن فهدو البقاعى في سنة ثهان وثلاثين بأبيار ووصف بالشكالة الحسنة والذات اللطيفة والكرم والشجاعة والشهامة والعقل والتؤدة والصدق والتواضع و أنشدامن نظمه:

أنا فى الوغى ليث العريكة والدى يوم النزال مجدل الاقران فى أبيات ، ومات فى جمادى الاولى سنة ثهان وأربعين .

۱۰۲۲ (سلیمان) بن هبة بن جماز بن منصور الحسینی أمیر المدینة . ولیها مرة ثم عزل وقبض علیه المؤید شیخ و سجنه حتی مات فی سجنه بالقاهرة فی آخر ذی الحجة سنة سبع عشرة و هو فی عشر الاربعین .

الفخر (سلیمان) بن یحبی المدکی و یعرف بالطویر. سمع من العز بن جماعة والفخر النویری فی سنة ثلاث و خمسین و سبعهائة و خدم غیر و احد من أمراء مكة ؛ ومات فی ذی القعدة سنة ست بحمضة قرب حلی من البحر المالح و هو متوجه من البین الی مكة و قد بلغ الستین أو جازها . ذكره الفاسی فی مكة .

أخته ، ومات قبله قريباً من سنة عشر .

١٠٢٦ (سليمان) السواق القرافي المجذوب كان للناس فيه اعتقاد زائدو له مكاشفات عديدة. مات في ربيع الأولسنة اثنتين . أرخه شيخنا في إنبائه ، وسماه غير هسليم . ١٠٢٧ (سليم) كسكبير بن عبدالر حمن بن سليم العسقلاني الأصل الجناني .. بكسر الجيم ونونين مخففاً نسبة لقرية من الشرقية \_ القاهري الازهري لاقامته به أقام فيه ملازماً للعبادة وقراءة القرآن إلى أن ظهر أمره وضار للناس فيه اعتقاد وقصد للزيارة وتأهل ورزق الاولاد ، وكان لا تأخذه فى الله لومة لائم بل يُكلم أرباب الدولة بما فيه الخشونة وبصوته العالى ، مع بله وسلامة باطن ، وإذا سمع بمنكر من خمر أو غيره جمع فقراءه وتوجه اليه بالسلاح والمطارق فانءورض ·قابلهم بمن معه فمرة ينتصر ومرة لايتمكن ؛ وكان الاشرف يجلسه بجانبه ويصغى الكلامه ، وربما يقول له الشيخ لا تكذب على فيضحك الاشرف ويقول له ما أكذب عليك ، وقال مرة وقت اجتماع الناس لصلاة الجمعة وقد خرج من رواق الريافة إلى صحن الجامع وبيده عصاة وهو يضرب بها على الارض الصلاةعلى ابناانصرانية وكرر ذلك وعنى بهسعد الدين ابراهيم بن كاتب جكم فلم يقم المشار اليه الا أياماً يسيرة تممرضولزم الفراشحتيمات ، وجاءه شخص فاستغفله حتى كتب خطه بألشهادة له في مكتوب ثم اطلع على تزويره فبادر الى بعض القضاة وقال له أنا شهدت بالزور فعزرنى فقال له يكنى رجوعك ولا تعزير يعنى از لم تكن متعمداً فتوجه الى غيره فقال له أيضاً كـذلك فصار يستغيث منكراً على من لم يعزره ؟ ثم قال أنا أعزر نفسي وأخذ عدة نعال وعلقها في عنقه وطاف الأسواق وهو كذلك وأمر جماعة من أتباعه ينادون عليه هذا جزاء من يشهد بالزور الى أن تعب هو وهم . وقد رأيت خطه بالشهادة على الشيخ عبد الدائم في إجازة أبى عبد القادر سنة أربع وثلاثين ، وأحو الهشهيرة ، ويحكي أن شخصاً من الفضلاء ضربه أو هم بضربه حيث أشار اليه بعصا فيلم يرتفعر أسه بعد ذلك ، وقد دخلالشام وسلك طريقه فأراق من خمارة مافيها ؛ وعظم البرهان ابراهيم بن عمر بن عُمَانَ بنقراً كَمَا أَسلفته في ترجمته ، وقدد كره شيخًا في إنبائه فقال:أحد منكان يعتقد بالقاهرة وكأن شهما ، حجمرات وأرخ في الحوادث من أخباره ، ولم يزل على طريقته الىأنمات بعد تمرضه مدة يسيرة في سنة أربه بزودفن بالصحر اءخلف جامع طشتمر الساقى المعروف بحمص أخضر وهو ابن أربع وستين وكانت جنازته مشهودة وقبره هناك معروف يقصد بالزيارة. ولهذكرفي صاحبهمهني بنعلي ـ

١٠٢٨ (سليم) بن عبد الله الصالحي الضرير - اشتغل بالفقه ومهرفيه . مات بدمشق

سنةخس عشرة . أرخه شيخنا في إنبائه .

١٠٧٩ (سليم) ولى الله غيرابن عبد الرحمن الماضى قريباً . له ذكر في ابراهيم بن يوصف بن ابراهيم الفاقوسي .

انعط دهراً الى أنعاد لهافى أيام الظاهرى برقوق وصلا خاصكيافى أيام ابن أستاذه الناصر مم انعط دهراً الى أنعاد لهافى أيام الظاهر ططر ثم أمر به الظاهر جقمق فى أو ائل أيامه عشرة وحج يال كب الاول غير مرقتم جعله الاشرف من دؤس النوب تم حاجباً ثانياعوض نوكاد فات قبل السبعين تقويبا فات فيل السبعين تقويبا في المنان ) بن داجح بن علد بن عبدالله بن عمر بن مسعود العمرى كان أحد القواد المعروفين بالعمرة ع حضر الحرب الذي كان بين أميرى مكة السيد بن حسن بن عبلان وابن أخبه رمينة بن عبد في شوال سنة تسع عشرة وغانمائة وأصابه جرح في ذلك اليوم من بعض الأشراف تعلل به حتى مات في ذلى القعدة منها عكم ودفن بالمعلاة عدكره الفاسي في مكة .

۱۰۳۷ (سنان) بن على بن جسار العمرى القائد . مات بمكة فى المحرم سنة ست وستين . ارخه ابن فهد .

سم ۱۰ (سنان) بن على بن سنان بن عبدالله بن عمر بن مسعو دالعمرى القائد مات بالغد في اغرم سنة ثلاث و خمسين و حمل إلى مكة فدفن بمعلاتها . أدخه ابن فهد أيضاً . ١٠٣٤ (سنان) الارزنجاني بزبل دمشق ثم القاهرة . قدمه فبزل بزاوية نه الدواداد شيخ وبنه من خان الخليلي وأقرأ بها في المتوسط وغيره ، استقر به الدواداد شيخ وبنه بالصحراء وسكنها وأقرأ الطلبة بها حتى مات في منتصف المحرم سنة ست و تسعين عركان لا بأس به عن أنكر على البقاعي في كائنة تكلم معه فيها و خاشنه رحمهما الله . (سنان) آخر اسمه يوسف بن احمد الرومي .

۱۰۳۵ (سنبل) فتى السلطان محود بن بغيث خان بن على شير الهندى . المسبر (سنبل) الأشرفي الطواشي ويقال له سنبل الصغير التمييز عن آخر أكبرمنه. كان خازندار أستاذه ومن المبجلين المقربين ممن حج في خدمة خوند مم غضب عليه لبعض الأسباب وسلمه لشيخ عربهوارة وسندت بالهندوسواكن وغيرها كعدن وهرموز بعد . (سنبل) الاشر في آخراً كبرمنه بالذي قبله . وغيرها كعدن ومرموز بعد . (سنبل) الاشر في آخراً كبرمنه بالذي قبله . ١٠٣٧ (سنطباي) قرا الظاهري جقمق . صادراً سنوية الجدارية في أيامه م أخرج المرسنطباي) قرا الظاهري جقمق . صادراً سنوية الجدارية في أيامه م أخرج

١٠٣٨ (سنطباى)قرا الظاهرى جقمق. صارراس بوبه الجمداريه في العاممة مم الحرج بعده إلى البلاد الشامية وقدم منها في الايام المؤيدية مختفياً فلما علم المؤيد به أعاده.

إليها فلم تطل مدته ثم كان ممن قدم وتأمر غشرة وصار من رءوس النوب الى ان. مات قتيلا بيد عرب الطاعة سنة ست وستين .

۱۰۳۹ (سنقر) بن وبير بن نخبار الحسينى أمير الينبوع وليها فى سنة خمس وخمسين بعد أخيه هلمان وشكرت سيرته ورأيت من أرخه سنة اثنتين وخمسين فيحرر مع التاريخ المذكور .

ترقى حتى عمل الشادية على عما تر السلطان بمئة والمدينة بل وأضيفت له الحسبة بمئة وغيرها ودام مدة مع عقل وأدب و تودد ومداراة بحيثاً كثر من التردد بمئة وغيرها ودام مدة مع عقل وأدب و تودد ومداراة بحيثاً كثر من التردد إلى بمكة وغيرها وسمع منى المسلسل وحديث زهير العشارى ووصفته فى ثبت ولده مجد بالأميرى الكبيرى المشيرى الفاضلى الكاملى الاوحدى الامجدى حبيب العلماء والصالحين ونسيب (۱) الأجلاء المعتمدين الفائق بتدبره و تعقله والرائق بتودده و توسله من ندب فى الأيم الأشرفية لخدمة الحرمين وانتصب لما تقربه العين انتهى ، وسمعت من يقول من أعيان مكة انه لم يقم عندنا تركى مثله ولكن ينسب لتقصير فى الحسبة والكلام طويل والحق يقبل وأخوه أعرف بالأمور وأسمح بما تنشرح به الصدور وعلى كل حال فيعز وجود مثله فى احتماله وعقله ، وقد بسطت ترجمته فى تاريخ المدينة بارك الله فى أيامه .

۱۰۶۱ (سنقر) الناصرى فرج بن برقوق الغزى ، صار خاصكياً بعد المؤيد ثم أمير خمسة في الأيام الأشرفية ثم عشرة ثم نقل لنيابة حمص في سنة ستوثلاثين إلى أن انضم مع اينال الجكمي نائب الشام حيث عصى في أول الدولة الظاهرية جقمق ثم قبض عليه وحبس مدة ثم أطلق وولى بعض القلاع الشامية ، الى أن مات هناك في حدود سنة خمس وأربعين وقيل إنه كان مهملا جاهلا .

١٠٤٢ (سنقر) أحد الحجاب بدمشق وأمير طبلخاناه وكان قبل نائباً بحمص .ماتبدمشق سنة ثمان وأربعين.

١٠٤٣ (سنقر) عبدمن عبيد امام الزيدية بصنعاء . له ذكر في على بن صلاح.

١٠٤٤ (سنقر) أمير جاندار وأمير علم. مات سنة احدى وثلاثين.

١٠٤٥ (سهل) بن ابر اهيم بن أبى اليسر سهل بن أبى القسم محد بن محد بن سهل بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل بن محمد بن ابر اهيم أبو الحسن الاندلسى الغر ناطى الازدى الاديب . ذكر ه شيخنا في معجمه فقال: الاديب العلامة قدم علينا حاجاسنة أديم عشرة فحج .

<sup>(</sup>١) في الشامية « وثبت » .

ودخل الشام ثم وجع الى القاهرة وحج ثانيا سنة ممان عشرة ووجع فيالسنى فى الملاء شرح البخارى وبحث فى مواضع لطيقة ثم أواد السفر الى الشام فعرضت عليه شيئاً من الزوادة فامتنع تعقفا ، ويلغنى سلامه وهو يدمشق ثم دخل حلب وكان قدومه لها كما قرأته بخط الشيخ برهان اللدين الحلث سنة عشرين وتوجه منها قاصلاً حصن كيفا ثم رجع الى حلب بعد أن دخل عنتاب فأقام بحلب أياما ثم ترح عنها و انقطع خيره التهيى وكان آخر العهد بهسنة الحدى وعشرين ين مرا سافر من مصر ترك عند الحلال البلقيني وزمة ورق بخطه فيها تعاليق وقوائد فستسرت عندهم وقصت على شيء منها ومن جلتها سؤ الل أورده على الشمس فأجابه بجو البحازف فيه علىء دته وأخذ الشيخ أبو الحسن في يست المقدس فأجابه بجو البحازف فيه علىء دته وأخذ الشيخ أبو الحسن في من الازرق الغر ناطى وابي محمد عبدالله بن جزى و ذكر أبياتا و الغيره اقوله : وذكر البرهان أيضاا نه وكان ذا ولد منفي العش لا بأوى إلى دعة من كان ذا بلد وكان ذا ولد

منغص العيش لا يأوى الى دعة من كان ذا بلد وكان ذا ولد والساكن النفس من لم ترضهم من كان ولم يركن الى أحد وهوفى عقود المقربزي.

قيل محمد ويقال له شاه سوار نائب الابلستين ومرعش ، خرج عن الطاعة ومشى على بعض الملاد الحلبية محتجاً بأنه لآبائه وأجداده فقرر الظاهر خشقدم في سنة إحدى وسبعين عوضه أخاه شاه بضع على عادته قبل فاستعان في استرجاعها منه بتملك الروم ابن عمان وخرج اليه نواب الشام وحلب وغيرها فكسرهم بمباطنة بتملك الروم ابن عمان وخرج اليه نواب الشام وحلب وغيرها فكسرهم بمباطنة نائب الشام بردبك البجمقدار معه ثم جهز له الأشرف قايتباى تجريدة هائلة فانكسرت وفي من الأمراء المصريين و نحوهم من لا يحصى كثرة سوى من أسر فأردفها بأخرى فذلت ايضا ثم بثالثة كانباشها الدوادار الكبير يشبك من مهدى فأردفها بأخرى فذلت ايضا ثم بثالثة كانباشها الدوادار الكبير يشبك من مهدى الباش من الاحتيال حتى نزل اليه بعد أن ظهر لصاحب الترجمة تخلف غير واحد من أعيان العسكر الأمن فامانزل أكر مه الباش و كف الناس عنه لاسيا الغوغاء وشبههم واستصحبه معه الى الديار المصرية ، فسر السلطان فمن دو نه باحضاره لكثرة ما تلف بسببه من العدد والعدد والأموال التى تفوق الوصف معصفر سنه وكونه من جنس التركان وقرب عهده برياسة وإمرة ؛ وبالغ في تو بيخه عن مقالاته التي كانت تحكي

<sup>(</sup>١) في الشامية والمصرية «يشيده» .

عنه ويما صدر منه في حق العداكر ؟ ثم أمر الوالى سراً باتلافه فتسلمه واركبه وهو مطوق بِحديد به قصية في وأسها جرس كبير من تحاس على هين ، كل ذلك بقصة الازراء به الى أن جىء به لباب وية فعلق بكلاليب شكت في كتفه فلم يلبث أن مات في يومه ؟ وذلك في يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الاولسنة سي وسبعين قبيل الغروب بعنون ساعة فأ تزل وغسل وكفن وسلى عليه بياب الحروق تمدفن عبان الغروب بعنون ساعة فأ تزل وغسل وكفن وسلى عليه بياب الحروق تمدفن بجانب تربة الظاهر خشقه م وهو ابن بضع واربعين عبانب تربة يشبك جس باللوة من المصحف بطول الطريق ويصوم الاثنين والحيس مع فهم في الجلة ومشاركة في بعض منطق ومعاناة التظر في التجوم قد قبد الشيب بيعض شعرات في لحيته من الجانبين بعامة مدورة وقوقاني مفتوح مز تربقصب بيعض شعرات في لحيته من الجانبين بعامة مدورة وقوقاني مفتوح مز تربقصب بعض شعرات في لحيته من الجانبين بعامة عدورة وقوقاني مفتوح مز تربقصب الحرة مستدير اللحية بشور أسود جميل الهيئة محترم الشكل و تألم غير واحد من المقدمين لاتلافه والله محسن العاقبة .

﴿ ذَكُرُ مُرْثِ السَّمَهُ سُودُونَ وَكَابُهُمْ جَرَكُسِّيُونَ ﴾

۱۰٤۷ (سودون) من زاده الظاهرى برقوق ، وكان من أعيان خاصكيته ثم تأمر عشرة لا بنه الناصر ثم أعطاه اقطاعاً لامرة ستين فارساً واستقر به خاز نداراً ثم استعفى منها خاصة وعادراً سنوبة كماكان ثمكان مع جمو نوروز في عصيانهما فقبض عليه معهما وسجن باسكندرية في رمضان سنة أربع و عاتمائة ثم أفرج عنه وصار مقدماً بالقاهرة ثم ولاه الناصر في سلطنته الثانية غزة ثم قبض عليه في جمادي الآخرة سنة عشر وحبسه باسكندرية ، ولم يلبث أن قتل ، وهو صاحب المدرسة الهائلة في سويقة العزى ومها خطبة ودرس للشافعية وآخر للحنفية .

في أيام ابنه الناصر حتى صار مقدماً ، ثم ولى نيابة غزة ثم أعيد الى التقدمة فى أيام ابنه الناصر حتى صار مقدماً ، ثم ولى نيابة غزة ثم أعيد الى التقدمة فى ايام تدبير شيخ ثم ولاه أيام سلطنته طر ابلس ، ثم كان ممن خرج مع قايتباى المحمدى عن الطاعة فلما انكسر رفقاؤه فر إلى قرايوسف صاحب بغداد ثمقدم على ططر حين كان بالبلاد الشامية مع المظفر بن المؤيد فأكرمه ثم جعله مقدماً بالديار المصرية الى أن استقر به الأشرف برسباى فى الدوادارية الكبرى ثم فى نيابة الشامسنة سبعوعشرين عوضاً عن تنبك البجاسى والتقيا فقتل تنبك وانتصر المذكور ، وقدم القاهرة فى أيام نيابته غير مرة ثم نقل الى أتابكيتها ، وسافر وهو أتابك مصر مع الاشرف الى آمدفى محفة ذها بأوايا با لضعفه و بعد رجوعه وهو أتابك مصر مع الاشرف الى آمدفى محفة ذها بأوايا با لضعفه و بعد رجوعه

رسم له بالاقامة بطالا ثم أرسل لدمياطفكانت منيته بها فى ذى الحجة سنة احدى وأربعين ، وكان جليلاشجاعاً مقداماً عارفاسيوساً وافر الحرمة متجملا فى ملبسه ومركبه مليح الوجه منور الشيبة حلو الكلام والمحاضرة نالته السعادة فى نيابته لدمشق وطالت أيامه ، وعمر بها عدة أملاك بل أنشأ بخانقاه سرياقوس مدرسة بها خطبة ، وكان فراغه منها سنةست وعشرين وخلف ابنة يقال انها ليست بذاك أنفدت غالب أوقاف مدرسة أبيها و تحوها فى الانهاك و تحوه وماماتت حق صارت عبرة من الحاجة والهيئة المزرية وكانت وفتها فى سنة اثنتين و تسعين رحمه الله وعفاعنها ، وعد أستاذه خاصكيا الى أن تأمر عشرة فى أيام اينال ودام حتى مات فى رمضان بعد أستاذه خاصكيا الى أن تأمر عشرة فى أيام اينال ودام حتى مات فى رمضان بعد أستاذه خاصكيا الى أن تأمر عشرة فى أيام اينال ودام حتى مات فى رمضان المسنة سبعين بعد من تحوسنتين ، وكان ديناً خيراً فقيها صالحاً ساكنا عفيفاً مدياً للصلاة والصوم والعبادة حسن الاعتقاد نادرة فى أبناء جنسه رحمه الله .

بالبلاد الشامية وخدم بأبو اب الامراء إلى أن صادق أيام الظاهر جقمق من أمراء بالبلاد الشامية وخدم بأبو اب الامراء إلى أن صادق أيام الظاهر جقمق من أمراء حلب ثم حاجب الحجاب ثم أتابكا كل ذلك بها ثم نقل لنيابة جماة ثم عزل و تعطل سنين ثم صاد من مقدمى دمشق ، ثم عاد الى أتابكية حلب حتى مات بها فى أو اخر رمضان سنة خمس وستين ، وقد قارب الستين ، وكان عاقلاسا كنا حشماً وقوراً متواضعاً كثير الأدب والحياء رحمه الله . (سودون) المحكى في سودون المحمدى . ممن أنشأه الناصر فرج وجعله أمير طبلخاناه وأمير اخور ثانى ، وبعده قبض عليه المؤيد وحبسه باسكندرية مدة ثم أفرج عنه وأعطاه إمرة بطر ابلس ثم أتا بكيتها ، ولم يلبث أن قتل في قعة التركان على صافيتامن وأعطاه إمرة بطر ابلس ثم أتا بكيتها ، ولم يلبث أن قتل في وقعة التركان على صافيتامن وسودون) الاشقر . في سودون الظاهر برقوق ، وآخر في الأبو بكرى . (سودون) الافرم . في الظاهر ي جقمق .

۱۰۵۲ (سودون) الاینالی المؤیدی شیخ ویعرف بقراقاش ، کان من عتقاء المؤید ؛ وعمل بعده خاصکیاً إلی أن صار فی أیام الظاهر جقمق من الدواداریة یوماً واحداً ثم تأمر عشرة ثم صار من رؤس النوب ؛ وحج فی بعض السنین امیر الاول ؛ وعاد إلی ان أخرجه الظاهر إلی القدس بطالا ثم استقدمه الاشرف فی اوائل سلطنته ، وأنعم علیه بامرة عشرة و کونه من رؤس النوب کان ثم صار أمیرطبلخاناه و ثانی رؤوس النوب ثم أحد المقدمین بالبذل ثم حاجب.

الحجاب عوض برسباى البجاسى فلم يلبث سوى شهر و خرج إلى الجهاد فى جملة المقدمين فكانت منيته بجزيرة قبرس فى أول المحرم سنة خمس وستين بعد أن مرض نحو عشرة أيام بدون جراح ، وقد قارب الستين ، وكان مليح الشكل متجملا فى ملبسه و مركبه و بركه مع سرعة حركة وطيش و خفة و طمع و قلة غيرة و مساوى، كثيرة فيما قيل عفا الله عنه ، (سو دون) الاينالى . يأتى فى الطويل.

(سودون) البجاسي . في حوادث سنة عشر .

۱۰۵۳ (سودون) البردبكي الظاهري برقوق من صغار ممالسيكه ، وتأمر عشرة بعد موت المؤيدشيخ ثمولاه الظاهر جقمق نيابة دمياطو استمر بها حتى مات في سنة خمسين ، وكان عفيفاً عن المنكرات والفروج مهملا في الدول .

۱۰۵۶ (سودون) البردبكي المؤيدي شيخ أحد العشرات . ممن ولى الحسبة أيام الظاهر خشقدم . (سودون) البرق . في الشمسي . (سودون الظاهري قريباً.

١٠٥٥ (سودون) البلاطي بلاط الاعرج شاد شربخاناه الناصر فرج ويقال له خجا سودون . خدم بعد قتل أستاذه مع الناصر عند نوروز الحافظي ثم اتصل بالمؤيد شيخ ، وصار خاصكياً ثم بجمقداراً ، واختص به حتى كان يحمله على رقبته لما ضعفت حركته ولا يكترث بجهامته لـكونه كان أحــد الأقوياء المضروب بهم المثل ، ثمقربه الاشرف وأمره عشرة وجعله من رؤس النوب ثم أنعم عليه بامرة طبلخاناه ومع ذلك كان يقيم بالطبقة سنة فأكثر لاينزل منها ولاً يركب فرساً بل ماكان يرى غالباً الا في الخدمة السلطانية ثم يعود من القصر السلطانى الى الطبقة فيقلع قماش الخدمة ثم يدخل إلى مدمنه يعالج بالحجارة التي كل واحد منهاكفردة الطاحون العظيمة أو أكثر ويقال ان زنة حجره الذي كان يحمله برقبته اثنا(١) عشر قنطاراً بالمصرى ، وكان السلطان عمله رأس نوبة لولده الناصري محمد فكان يضطر للنزول معه فيركب على هيئة الاجناد بغير تخفيفة على رأسه و تعاظم في مركبه ، و بلغ السلطان مرة انه منه له سنين مارأي الربيع ولا عدى إلى الجيزة فألزمه بذلك ؛ ولم يقبل منه استعفاءه وأنعم عليــه بما يأكله في الربيع مع أبنائه من غنم ودجاج وسكر وغير ذلك فتوجه وأقام بها أياماً ثم عاد ، ولم ينفك عن طريقته حتى قدمه الاشرف وألزمه النزول لداره وكانت تجاه مدرسة تغرى بردى المؤذى ويسكن فيها بماليكه والذين في

<sup>(</sup>۱) في النسخ «اثني» .

خدمته منهم ينيفون على مأنة وخسين سوى المتابية فسكان يأمرهم بالركوب فى خدمته أيام المواكب خاصة وبعدم النزول عن خيولهم اذا انتهى لباب داره بل يقفون ركباناً عيناً ويساراً ويدخل هو إلى متراه وحده ومعه البابافقط كعادة الخاصكية ولم يكن له جدار ولا سلحدار ولا عدسياطاً بلوباً كل وحده ويعطى لكل من ماليك ثلاثة أرطال لحم ويعتذر بآن هذا أنفع فى حقهم مع أن عمل السياط أوفر له ويصرف ذلك وكذا جو امكهم وعليقهم فى أول الشهر من حاصله ، وكانت له ثروة زا يدة ومال جزيل وسلاح عظيم و برك هائل يشاهد حين توجهه فى انتجاريد ونحوها ويكون فى سفره منفرداً عن الامراء ، ولم ينفك عن إقامته بييته مشتغلا بأنواع الملاعب والعلاج بالحجارة ، ولا يتزوج حفظاً لقوته ، وكان من تجرد بأنواع الملاعب والعلاج بالحجارة ، ولا يتزوج حفظاً لقوته ، وكان من تجرد الماليلاد الشامية صحبة قرقاس الشعباني. ومات الاشرف قبل عود الأمراء من ارزنكان إلى البلاد الخلية وكتب بحضورهم ورسم لهذا بتوجه إلى القدس بطالا فلكانت منيته به فى ثالث جادى الاولى استه انتين وأربعين أرخه العينى وكان عاقلا عارفاً ذا سكينة مليحاً أحمر اللون أسود اللحية مستديرها إلى الطول أقرب يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة الناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة الناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة الناس والحرص على يقرأ يسيراً ويحفظ بعض المسائل مع قلة الكلام والعشرة الناس والحرص على

(سودون) التركاني. في سودون اليشبكي. (سودون) تلي. في سودون المحمدي. ١٠٥٦ (سودون) الجبكي أخو نائب الشام اينال الجبكي لابويه في آخرين هذا أصغره . تأمن في الدولة الظاهرية جقمق ووجهه الظاهر لأخيه المذكور كلعة الاستمرار ثم عاد الى القاهرة فاقام بها يسيراً ، وعصى أخوه فاتهمه الظاهر بأنه يتألف له الجند والأمر اء وقيل ان ذلك ليس يبعيد فقبض عليه وحبسه أكثر من عشر سنين ثم أطلقه وأنعم عليه باقطاع هين بدمشق فاستمر بها الى أن قدم في دولة الأشرف مع المنفيين فلم يقبل عليه السلطان بل أقام بطالا فقيراً حتى مات في دولة الأشرف مع المنفيين فلم يقبل عليه السلطان بعشرة دنا فير مجهز بها في ذي القعدة سنة عمان وخمسين وأرسل له السلطان بعشرة دنا فير مجهز بها عفا الله عنه . (سودون) الجلب . في سودون الظاهري .

۱۰۵۷ (سودون) الجزاوى الظاهرى برقوق . كان خصيصاً عنده ثم تنكر عليه وضربه ضرباً مبرحاً وحبسه ثم أخرجه الى البلاد الشامية ، وبعدموته بمدة قدم القاهرة وصاد من جملة أمرائها، ثم ولى نيابة صفد فى صفر سنة أدبع و ثابما ته ثم استقدم القاهرة وصاد أحد المقدمين شاد الشريخاناه ثم خازنداراً ثم رأس نوبة النوب، كل ذلك فى الى تليها ثم حبس باسكندرية ثم أفرج عنه بعد يسير

وأعيد اليه اقطاعه تم لما عاد الناصر الى المهالك ، وكان دكويه من يبته با له الحرب والحزاوى بين يديه فى جملة الأمراء عمله دواداراً كبيراً فى سنة ثمان وتما نمائة ، ثم توجه فى التى تليها مجرداً الى البلاد الشامية فلما صار بدعشق عصى وسار الى مفد فلكها ثم فيض عليه شيخ بعد أن قلعت عينه فى المعركة التى كانت خارج غزة وجهز الى الناصر فيسه فى دبيع الآخر سنة عشر وثما نمائة ثم استدعى به بحضرة القضاة وثبت عليه قتله لانسان ظلماً فحكوا بقتله فقتل عفا الله عنه .

المؤيد وحظى عنده حتى صار من العشرات ورؤس النوب يتم صاد فى أيام الظويد وحظى عنده حتى صار من العشرات ورؤس النوب يتم صاد فى أيام الظاهر ططر من الطبلخاناه الى أن نقاه الأشرف الى دمياط فى أوائل دولته ثم يعد مدة الى البلاد الشامية على إمرة فاستمر بها حتى مات فى حدود الثلاثين. ١٠٥٩ (سودون) الحموى . أحد المقدمين بدمشق وأتابكها وكان قبل ذلك من أمراء القاهرة فنفاه الأشرف الى دمياط بعد أن حبسه مدة تم أرسله الى الشام عوضاً عن قانباى الحزاوى فى الأتابكية والتقدمة فات بها فى أوائل ذى القعدة سبع وعشرين . ذكره العينى: (سودون) خجا . فى سودون البلاطي . سنة سبع وعشرين . ذكره العينى: (سودون) خجا . فى سودون البلاطي . ابن العطار أمه عائشة . فتله جاعة من فلاحيه .

۱۰۳۱ (سودون)دوادار أركاس الدوادار الكبير. كان غشو ما عارفاً بأنا نين الظلم صرف عن وظيفته قبل موت الاشرف وأصيب برمد أفسد عينه ، ولما قبض على أستاذه خدم في المماليك السلطانية ، وكان بصدد أن يتقدم فقجأه الموت وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين واحتاط ناظر الخاص على موجوده وهوشيء كثير . قاله شيخنا في انبانه .

١٠٦٢ (سودون) السودوني الظاهري برقوق . تأمر في الايام المؤيدية ، ثم صار في أيام الاشرف من جملة حجاب القاهرة ثم نفاه الظاهرالي القدس ثم شفع فيه وأقام بالقاهرة بطالا ثم أنعم عليه بامرة عشرة مع الحجوبية ثم نقل الى الحجوبية الثانية على إمرته ثم نفي إلى القدس أيضاً ثم أعيد على إمرة عشرة مع الحجوبية الثالثة ثم نفي للقدس أيضاً ثم أعيد على الحجوبية فقط الى أن مات في رمضان الثالثة ثم نفي للقدس أيضاً ثم أعيد على الحجوبية فقط الى أن مات في رمضان سنة أربع وخمصين عن نحو ثمانين سنة ولم يكن بذاك .

١٠٦٣ (سودون) السودوني أمسير عشرة وأميراخور السلطان، مات في رمضان سنة سبع و ثلاثيز ؛ وكان جيداً مشكور السيرة . ذكره العيني .

(سودون) الشمسي . في حوادث سنةعشر .

١٠٦٤ (سودون) الشمسي البرقي الظاهري جركسي. اشتراه الاشرف ثمملكه الظاهر جقمق ؛ وعمله خاصكيا ثم جمقدارا ثم امتحن بعده واختفى الى أواخر أيام الأشرف أينال فلما استقر الظاهر أمره عشرة وعمله من رؤس النوب ثم آخور ثانى ثم حبسه باسكندرية مدة ثم رضى عنه وقدمه بدمشق ؛ وحج منها فى موسم سنة احدى وسبعين أمير الركب الشامىفعادمريضاً فلما تسلطن الظاهر تمربغا بادر إلى المجيء بغير اذن فرده اليها من خانقاه سرياقوس بعد أن أرسل له بفرس مسرج وكاملية بمقلب سمور ولم يلبثأن قدمه الاشرف قايتباي لما استقر فبادر المجيء بغير إذن أما طلع الى القلمة إلا بجهد من انحطاطه بالمرض فلزم بعد نزوله الفراش الى أن مات قبل انقضاء شهر وذلك في شعبان سنة اثنتين وسبعين وحضر السلطان الصلاة عليه عصلي المؤمني ودفن من يومه وقدنا هز الخمسين. ١٠٦٥ (سودون) طازمن مماليك الظاهر برقوق وخواصه.أمره،عشرة وجعله معاماً للرمح لكونه كان رأساً فيه وفي غيره من أنواع الفروسية يضرب بقوة طعنه وشدة مقاتلته المثل وأما سرعة حركسته وحين تسريحه بجسواده فاليه المنتهى ، و بعد موت أستاذه قدمه ابنه الناصر ثم عمله أميراخور كبير فزادت عظمته وصار اليه المرجع في غالب أمور الرعية وعمل راتب سماطه في اليومالف رطل من الضآن خارجاً عن العجاج والآوز والرمسان من الضاّن لمزيد كرمه وكترة انعامه على الماليك السلطانية وغيرهم بحيث قيل إن رفده عم جميعهم ولم يزل على جلالته إلىأن صفاله الوقت بحيث لورام التسلطن لمشى له ذلك بدون منازع ثم نزل من الأسطبل السلطاني لداره وعزل نفسه عن الآخورية لمابلغه من كلام يشبك في حقه عند السلطان ثم خرج بماليكه وحو اشيهمن المماليك الدلمطانية وهم زيادة على ألف لجهة سرياقوس رجاء ان يأتيه غير من معه من الماليك فلم يأته أحدو ترددت الرسل بينه وبين يشبك والناصر وهو يترجى أن أمره سيقوى ويظفر بيشبك فلم يلبث أن عزله الناصر من الآخوريةوراسلهبالعود إلى القاهرة على أقطاعه بفير وظيفة اوغير ذلك من البلاد الشامية فلم يجب الا بعد اخراج اقباى الكركي فماأذعن الناصر لذلك وقرر الارسال اليه مرة بعد أخرى إلى ان تحقق الناصر منه عدم الموافقة فركب حينتذبالعساكرونزل اليه فلم يثبت من معه من الماليك السلطانية وآل أوره إلى ان ترامى على يشبك فقبله وبالغ في اكرامه وكلم الناصرفرسم بتوجهه لدمياط بطالاور تبلهما يكفيه وأعطاه يشبك ألف دينار واستمر

بها إلى ان ركب إلى الشرفية وخرج له جماعة من المماليك السلطانية فجهز له السلطان من قبض عليه ثم حبس باسكندرية بقلعة المرقب الى أن قتل فى ذى الحجة سنة ست . وأرخه شيخنا فى سنة خمس وهو سهو ، وترجمته طويلة وكثير من أخباره فى حوادث تاريخ شيخنا ، وذكر دالمقريزى فى عقوده رحمه الله .

استقر الظاهر خشقدم أرسله لمسكة بطالا فدام بها قليلا وكان يقرأ ويشتغل قليلا وبعا أخذ عنى ، وزار الطائف حين زرناه ، فلما مات الظاهر جيء به وترقى بواسطة أغاته يشبك حن للامرة ، ولما مات عظم اختصاصه جداً بيشبك الدوادار وصار أحد الاربعينات وسافرمعه فى التجريدة التى قتل فيها وأمر بعده بالتخلف على تقدمة فى البلاد الشامية مم صار أمير ميسرة بها بعد صرف بردبك أمير الركب الشامى عنها ، ويذكر بفروسية زائدة بحيث أنه قبض على ابن هرسك وكف عن قتله ، مع محبة فى العلماء والصالحين وميله اليهم وتوجهه للعبادة من صوم وقيام سفراً وحضراً وبر للفضلاء ، ورعا اشتغل بالشام على عبد النبي المغربي في شرح العقائد ، وما أحسن قوله نحن لا نعتقد صالحاً ولا علماً يتردد للامراء ونحوه . مات فى يوم الاثنين ثالث رمضان سنة ثمان وتسمين ، وتأسف عليه كثيرون من أهل الخير وغيره رحمه الله .

الطياد الظاهرى برقوق. من أعيان خاصكيته و بمن أي المبدى البيث أن عينه ابنه الناصر فرج امير اخور ثانى ثم أعطاه الاخورية الكبرى ؛ ولم يلبث أن عينه للبلاد الشامية للكشف عما طرق من الاخبار الرومية وطالت غيبته فقرر فى الاخورية غيره ثم أعطى بعد مدة إمرة بحلب مع حجوبيتها فامتنع فبعد مدة الاخورية غيره ثم أعطى بعد مدة إمرة بحلب مع حجوبيتها فامتنع فبعد مدة استقر أمير مجلس ثم أمير سلاح الى أن مات في شو ال سنة عشر وحضر السلطان جنازته ودفن بتربة صهره أقبعا الدوادار خارج باب البرقية ، وخلف موجوداً كثيراً ؛ وأوصى بثلث ماله وعين جماعة منهم العينى فاستولى الناصر على التركة بواسطة جمال الدين الاستادار ولم ينفذ الوصية ، وكان عفيفاً شجاعاً مقداما ديناً عباً للعلماء والصالحين موقراً لهم مشكور السيرة ، قال العينى كان متو رعا عن الحرام صاحب أدب عباً فى العلم والعلماء مشهو راً بالفروسية ولعب الرمح ورمى النشاب و تمرين الخيل الصعاب ، واليه ينتسب اسنبغا الطيارى دأس نو بة النوب لكونه كان خدمه بعد موت أستاذه .

۱۰۶۸ (سودون) الظاهرى برقوق ويعرف بسودون بقجة . من أعيان مماليك (۱۹ ــ ثالث الضوء) أستاذه وخاصكيته ومن أبيات نائب السلطنة تمر از الناصرى وقوج ابنته. تأمر في أيام الناصر فرج و ترقى حتى قدم ثم فر مع صهره الى شيخ فلما تجرد الناصر الى البلاد الشامية حضر اليه فولاه نبابة طرابلس ثم أعيد بعد أمور الى القاهرة على تقدمة ثم قبض عليه الناصر وحبسه باسكندرية ثم أطلقه وأعطاه تقدمة وسافر مع السلطان الى البلاد الشامية ، ثم كان مس اتنمى لشيخ ، وآل أمره الى أن قتل في معركة في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة .

١٠٦٩ (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بسودون الاشقر. ممن ترقى في أيام الناصر فرج إلى التقعمة وشاد الشربخاناه ثم عزل عنها ويق على التقعمة خاصة تم ولاد شيخ في أيام المستعين بالله رأس نوية النوب تم في أيامه هو إمرة مجلس ثم قبض عليه ثم قلمه الاشرف يرسياى يعمشق إلىأن مات يها في جمادي الأولى سنة سبع وعشرين ؛ وكان بخيلا سيء السيرة غير مشكور -١٠٧٠ (سودون) الظاهري يرقوق ويعرف يسودون الجلب، ترقى في أيام ابن أستاذه الناصر مع انه لم يكن من أعيان عاليك أبيه لكنه كان مقداما شجاعا وعنده جرأة فالملك تقدم وشاع اسمه ونابخي الكركمن قبل الناصر ثم استبد يها وأظهر العدل، وكان من مثيري الفتن تم أعطى نياية طرابلس ثم نياية حلب قيل دخوله طرابلس وبعد قتل الناصر ، و توجه إلى حلب وهو مجروح من سهم أسابه الى أن مات في ربيع الآخر سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا باختصار . ١٠٧١ (سودون) الطاهري برقوق ويعرف بسودون الظريف. ترقى في أيام أستاذه حتى ولى نياية الكرك في سنة احدى ، فلما توجه الناصر الى دمشق في التي تليها قدم عليه فصرفه عنها ، ثم تنقلت به الاحوال الى حجوبية دمشق ثم قبض عليه شيخ وسجنه بالصبيبة ثم أفرج عنه وأعطاه إمرة بدمشق ، ثم قبضه وحبسه كذلك الى أن أفرج عنه الناصر وأنعم عليه بامرة القاهرة الى أن قبض عليه وحبسه ثم وسط في رجب سنة أربع وعشرين تحت قلعة الجبل.

١٠٧٢ (سودون) الظاهري برقوق الققيه . كان صهر الظاهر ططر وجد ابنه الصالح عدووالد احد المقدمين البدر حسن وأحد رؤس القتن في الدولة الناصرية ولذا أبعد المؤيد هذا مع تفقهه واستحضاره وكثرة أبحانه ومن يدتعصبه للحنفية ولكنه كان قوى النفس شهماً ولما تسلطن ططر وقدم القاهرة تلقاه هذا فقام له وأجلسه بجانبه فوق الامراء ، ولما تسلطن سبطه الصالح رام تقبيل يد جده فنعه كل ذلك ولم يتأمر البتة . مات بعد ولده المشلر اليه في حدود الثلاثين يم

وذكره شيخنا في إنبائه فقال: سودون الفقيه كان كبير الجراكمة تلمذ الشيخ الاجين الجركسى، وكان أعجوبة في دعوى العلم والمعرفة مع عدمهما، وكان الكثير منهم يعتقد أنه لابد أن يلى السلطنة كما كانوا يزعمونه في شيخهواتفق أن زوج ابنته وهو الظاهر ططر ولى السلطنة فارتسكب من يتعصب الشطط وقال ظهر المراد في ططر فلم ينشب ططر أن مات ولم يحظ سودون في ولايت بطائل فضلاعها بعدها ، وكان يكثر سؤال من يجالسه عن الشيء المعضل فاذا أجابه عنه نفر فيه قائلا ليس الأمر كذلك ثم يعيد الجواب بعينه مظهراً أنه غيره ، وله من ذلك عجائب . مات في ثاني عشر صفر سنة ست وعشرين . (سودون) الظاهري برقوق ويعرف بالقاضي، يأتي قريباً.

۱۰۷۳ (سُودون) الظاهرى برقوق ويعرف بسودون قراسقل يعنى لحيته سوداء ، تأمر فى أيام ابن أستاذه ثم تركه وانتمى لشيخ و وروز إلى أن قدم مع شيخ بعد قتل الناصر ؟ وصار مقدما ثم ولى نيابة غزة ثمرجع الى تقدمته ثم ولى حجو بية الحجاب الى أن تجر دالى البلاد الشامية فى سنة عشرين وأعطى حجو بية طر ابلسرف كانت منيته بها فى صفر (۱) . (سودون) الظاهرى يرقوقى قريبه . يأتى قريبا .

(سودون) الظاهري رقوق ريعرف بالمارداتي . يأتي أيضاً .

١٠٧٤ (سودون) الظاهرى برقوق ويعرف بسودون المغربى لنشوفته . ممن تأمر بعد موت المؤيد شيخ وصار حاجباً فى أيام الاشرف بعد أن ولى نظر القدس ثم ولاه نيابة دمياط ثم انقصل عنها ثم أعاده الظاهر اليها ثم نقاه إلى القدس ثم أحضر الى القاهرة ، ولم يلبث أن مات فى ذى الحجة سنة ثلاث واربعين ، وكان خيراً ديناً عفيفا فقيها فى الجلة متقشفاً ، وربما اشتغل بالنحو ، وتصوره فى جميع ذلك بل وغالب أموره فاسد عفا الله عنه .

١٠٧٥ (سودون) الظاهرى برقوق ويعرف بسودون ميق . ممن تأمر بعد موت المؤيد ثم صاد فى أيام الاشرف أمير طبلخاناه وأميراخور ثانى ثم مقدما وتوجه صحبته الى آمدفأصابه سهم لزممنه الفراش أياما ؛ ومات فى ذى القعدة سنة وتلاثين ، ودفن با مدوخلف مالا جاور ثه ابنه فلم يتهن به ، وكان متوسط السيرة . ١٠٧٦ (سودون) الظاهرى جقمق ويعرف بالافرم . تأمر فى أيام ابنه المنصور عشرة ثم نكب وحبس ثم أطلق ، وقدم القاهرة وأنعم عليه بعد مدة بامرة عشرة ثم صاد فى أيام الظاهر خشقدم خازنداراً ثم طبلخاناه ومات فى .

<sup>(</sup>١) «صفر » غير موجودة في المصرية والشامية.

(سودون) الظاهري جقمق الشمسي البرقى . مضى في الشمسي . (سودون)الظريف. في سودون الظاهري .

(سودون)قراسقل؛ في سودون الظاهري. (سودون)قراقاش. في سودون الإينالي. ١٠٧٨ (سودون) القرماني الناصري فرج . خدم بعد أستاذه بأبو ابالأمراء ثم صار خاصكياً في دولة الظاهر ططر ثم ساقياً في أول أيام الظاهر جقمق ثم أمره عشرة تهقدمه بحلب ثم صارأتا بكهافى أيام الاشرف ثم نقله الى أتا بكية طرا بلس ثم أعيد الىأتابكية حلب وتوجه أميراً على الركب الحلبي فمات في شو السنة ثلاث وستين . ١٠٧٩ (سودون) قريب الظاهر برقوق ويعرف بسيدى سودرن . قدم من جركس مع جدته لأمه أخت الظاهر وخالة أمه أم الأتابك بيبرس أخت الظاهر ومع جدأمه الامير أنص والدالظاهر وأقاربه بطلب من الظاهر حين أتابكيته ، وذلك وي سنة ثلاث وتمانين وسبعها ئة فرباه في الحريم السلطاني فلماكبر وترعرع رقاه حتى صارمةدماً ثم أمير اخور كبير ثم بعد مو ته قبض عليه وسجن باسكندرية ثم أفر ج عنه واستقر دواداراً كبيراًمع أفطاع كبير ؛ ثم لم يلبث أن استقر نائب الشام و خرج لدفع تيمور وثبت بمن معه ثباتاً مشهوراً وأبلى بلاءً حسناً بحيث أشرفالعدوعلى الخذلان ثم تكاثروا حتىخذل العسكرالشامى ووبخالطاغية صاحبالترجمة وتوعده بكل سوء محتجاً بقتله لرسوله قبل واستمر كت العقوبة في أسر دالي أن مات إماذ بخا أو كحت العقوبة أو إلقائه للفيلة وذلك بظاهر دمشق في أو اخر رجب سنة ثلاث وقد ناف على الثلاثين وهو ممن نشأ فى السعادة ومات تحت الاهانة ، وكان أميراً جليلا ذا شكالة حسنة ووجه صبيح وثقة في الناس عارفا بأنواع الفروسية متحملا في ملبسه ومركبه ومماليكه . وقال العيني آنه كان ظالمًا عاتيا بخيلا

متكبراً سىء الخلق دميم الخلقة كثير الشر وهوالذى فتح باب الشر بعدموت الظاهر قال ويقال انه دفن فى قيده بدمشق، وهو فى عقود المقريزى .

١٠٨٠ (سودون ) القصروى قصروه من تمراز نائب الشام،خدم بعدأستاذه في بيت السلطان ثم صار خاصكيا ثم من الدوادارية الصغار في دولة إينال ثم أمير عشرة في أيام خشقدم فلما ولى خجداشه خير بك القصروى نيابة غزة استقر عوضه في نيابة قلعة الجبل الى أن قدمه يلباي بالبذل ثم عمله الأشرف قايتباي رأس نوبة النوب ثم عينه لتجريذة سوار فجرح في الوقعة وحمل الى حلب فاتبهافي سنة ثلاث وسبعين وقدقار بالسبعين . وكان جماعا للمال بخيلا وهو صاحب السبيل بحارة الباطلية و الجامع الذي هناك (سودون) قندوره، في سودون اليشبكي . ١٠٨١ (سودون) اللكاشي أقبغا ، الصل بعده بالأمير شيخ فلما تسلطن أمره تم رقاه الى التقدمة وقبض عليه ططرفي نظامته وحبسه الى ان أطلقه الاشرف وأنعم عليه بطبلخاناه بطرابلس فأقام بها حتى مات في حدود الثلاثين ولم يكن من الاعيان. ١٠٨٢ (سودون) المارداني الظاهري برقوق ؛ كان خصيصاعند سيده الى أن قدمه وعمله شاد الشربخاناه . ثم عمله ابنه الناصررأس نوبة النوب ثم أمير مجلس ثم دو اداراً كبيراً فلماظهر الناصر وأر ادالطلوع إلى القلعة كان ممن قاتله ، و انتصر الناصر فأمسكه وحبسه باسكندرية إلى أن قتل في محبسه سنةاحدي عشرة ؛ وكان أميراً جايلًا عاقلًا سيوساً ساكناً قليل الشركثير الخير والاحسان مشكورالسيرة . ١٠٨٣ (سودون) المحمدى الظاهرى برقوق ويعرف بتلي يعني مجنون ، كان من أعيان خاصكية سيده ، ثم ترقى في أيام ا بنه الى التقدمة ثم قبض عليه وحسه باسكندرية ثم أفرج عنه الى إن استقر في الآخورية الكبرى ؛ وكان ممن منع ابن أستاذه الطلوع الى القلعة بعد اختفائه وانتصر عليهم فأخرجه الى دمشق على اقطاع فقبض عليه نائبها شيخ ففر من السجن ولحق بنوروز وتقلب في محن وملك غزة وشن بها الغارات إلى أن ظفر به شييخ ثانيا وحبسه أيضا بقلعة دمشق مدة وراسله الناصر في طلبه فامتنع ثم أطلقه واتفق مهه على العصيان على الناصر إلى أن ملك صفد من جهة شيخ ثم خرج عن طاعته و فرلنوروز ثانيا ثم اتفقوا على العصيان الى أن قتل الناصر فقدم هذا مع شيخ القاهرة فأعطاه تقدمة ثم قبض عليه وحبسه باسكندرية الى أن قتل بها. في المحرم سنة ثمان عشرة . وقدذكره العيني فقال سودون المحمدي المجنون كان شابا شجاعاً مفرطاً في الجهل.

١٠٨٤ (سودون) المحمدى مملوك الذي قبله وعتيقه . اتصل بعد قتله بخدمــة

المؤيد شيخ ، ثم صار خاسكيا ورأس نوبة الجدارية في أيام الأشرف بل رام أرن يعطيه إمرة فامتنع وترك وظيفته أيضا وصار من جملة الماليك السلطانية على اقطاعه ثم كان عن انضم المزيز والده قاما تملطن الطاهر تفادتم أعاده وأنسم عليه بأمرة عشرة بسفارة خوند البارزية لكونه زوج أختها لأبيها فاستمر مدة شم توجه الى مكة ناظراً بها وشاد العائر كاكان توجه فى الأيام الاشرقية فأقام تحو سنتين أو أكثر وعاد الى القاهرة فأمّام بها يسيراً واستقر في نيابة قلعة دمشق ستة تمان وأربعين فسكانت منيته يهافى صفرسنة خسين ؛ وكان دينا خيراً عقيقا عن المنكرات والفروج طاقلا ساكنا لكنه قليل المعرفة مع استبداده برأى تفسه بحيث أنه لماتوجه لمكاليصليع ماتشسيمن حيطان الحرم وقع سقف الييت الشريف والاخشاب التي كانت بأعلى البيت وغيرها ومنعه أكابر مكة وغيرها من ذلك خأبى واعتل بقصد منع الدلفمن المطر ولم يلمفت لماقيل من حروف تمنع الطير أنيعلو البيتوصار البيت مكشوفاأياما بدون سقف ولاكسوة وخاف جماعةمن نزول بلاء بسبب ذلك فرحلوا منها الى أن تم عمل السقف ولم يكن بمانع لما اعتل به فعمره ثانيا وتكرر منه ذلك وساءت سيرته بمكة لأجل هذا ونقم عليه كلأحد وصار يدلف أكثر من السقف القديم بل صار سقف البيت ما وي للطيور وأتعب الخدم ذلك فانهم صارو افى كل قليل يجمعون مايتحصل من زبل الحمام وغيره وندم هو على مافعل وعد ذلك من سيئاته سياو قدأهان المحب بن أبى الحسن البكرى الشافعي وكان مجاوراً حينتَذ بالضرب وغيره لـكونه أنكر على الصناع بحيث قيل إن ذلك سبب موته والواقعة مذكورة في سنة ثلاث وأربعين من انباء شيخنا. وقدأ ثني عليه العيني فقال كان ديناخيراً ، زاد غيره متعاظما وكانت ولايته بعد داود الماضي لما أنسكر أهل مكة ولايته ومنعه الشريف وأرسل فورد الامربتولية هذا .

۱۰۸۵ (سودون) المحمدى المؤيدى شيخ ويعرف بسودون اتحكجى يعنى الحباز. صار خاصكيا بعد أستاذه المؤيد ثم استقر رأس نو بة الجدارية فى أيام الاشرف ثم أمره الظاهر عشرة وجعله من رؤوس النوب ثم أمير اخور ثالث ثم أمير اخور ثالث ثم أمير اخور ثانى ولم يلبث ان مات فى رجب سنة ثلاث وخمسين ، وكان شجاعا مشكور السيرة سليم الباطن عنده حشمة وكرم . (سودون) المغربي فى سودون الظاهرى . السيرة سليم الباطن عنده حشمة وكرم . (سودون) المغربي فى سودون الظاهرى . مات فى لياة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى سنة تسعو سبعين ، و يقال انه سقط وهو ثمل . اسودون) ميق . فى سودون الظاهرى برقوق .

۱۰۸۷ (سودون) النوروزى نوروز الحافظى نائب الشام ويعرف بنودون العجمى أحد العشرات ورؤس النوب. ممن تأمر فى أيام الظاهر جقمق. مات فى حدود الحسين، وكان في ماقيل مهملا. (سودون) النوروزى. في سودون الحمدى. ١٠٨٨ (سودون) النوروزى آخر ، تنقل بعد سيسده نوروز الحافظى حتى صار سلحد الرآ فى أوائل الدولة الاشرفية برسباى ثم أمير عشرة فى الظاهرية ومدرس النوب ثم ولاه الاشرف اينال نيابة القلعة إلى أق مات بها فى ديع والآخر سنة اثنتين وستين عن تحو سبعين ، وكان عاقلا ساكناً بشوشاً حشماً متواضعا وقوراً مليحاً كرياً مع اسراف على نقسه قيا فيل .

۱۹۸۹ (سوهون) التوروزي آخر . تتقل يعدسيده إلى أن سار في أيام الاشرف يرسباي دواهار السلطان يحلب وأحد المقدمين بها ثر نقله الظاهر لحجو بية دمشق الكبري، وقدم عليه بتقادم هائلة ثم رجع وعظم و تالته السعادة الدنيوية حتى مات بها في سنة سبع وأربعين ظنا، وكان لابأس به متوسط السيرة.

به ۱۰۹۰ (سودون) اليشبكي يشبك الجكمي أميراخور التركماني هو ويعرف بقندورة . صار بعدسيده من المهاليك السلطانية ؛ وولى بعض قلاع البلا دالشامية ثم نيابة قلعة صفد ثم نيابة قلعة دمشق بالبذل في كل ذلك ؛ ثم صار أحد مقدمي دمشق ؛ وسافر أمير المحمل الشامي في سنة ثمان وستين فات بعد خروجه من المدينة النبوية إلى جهة الشام في أواخر ذي الحجة منها أو أوائل المحرم من التي تليها ، وقد قارب الستين أو جازها .

۱۰۹۱ (سودون)اليوسني. ممنحبسه المؤيدشيخ بقلعة دمشق، ولم أرمن ترجمه ولكن عامت اسمه من أثناء سودون المحمدى تلى .

۱۰۹۲ (سودون)غير منسوب، من سمع من شيخنا الاملاء سنة عشر بالشيخونية . ١٠٩٣ (سونجبنا) اليونسى الناصرى فرج أخوارنبنا الماضى ، وهذا أصغرها . تأمر في أوائل دولة الظاهر جقمق لكونه كان متزوجا أخت زوجته ، وسافر أمير المحمل غير مرة آخرها سنة خبس وخمسين ؛ ثم أنعم عليه المنصور باقطاع طبلخاناه وزاده الاشرف عليه إمرة عشرة تم مات أخوه المشار اليه فورث منه مالا جزيلا ، ولم يلبث أن توجه لتغرى بردى القلاوى فكان قتله على يده في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وقد زاد على الستين تقريبا ، وكان متوسط السيرة بخيلا وحسن حاله بأخرة .

١٠٩٤ (سـونجبغا) الظاهري برقوق الفقيــه . كـان من خاصكية سـيـده .

اشتغل كثيرا ولم يكن به بأس لكن كان بليدا . مات في شو ال سنة خمس عشرة ودفن بالصحراء خارج باب البرقية . ذكره العيني .

۱۰۹۰ (سویدان) مقدم الوالی عدی عایه فی لیاة را بع عشری صفر سنة احدی و تسمین. ۱۰۹۲ (سیبای) الاشر فی إینال نائب غزة ثم حاجب دمشق ثم نیابة حماة وهو أخو قانصوة . مات فی التجریدة .

١٠٩٧ (سيباى) الظاهرى جقمق أميراخور ثالث وحاجب ميسرة . مات في رمضان سنة تمانين ، و نزل السلطان فصلى عليه في سبيل المؤمني وكان فيما قيل خيرا. ١٠٩٨ (سيباي) العلامي الاشرفي اينال ، كان في أيام استاذه خاصكيا ثم نغي في ايام الظاهر خشقدم إلى منفلوط ، فاستمر بها جميع مدته تم رجع بعده على خاصكيته ثم ولاه الاشرف قايتباي بعناية الدوادار الكبير الكشف بمنفلوط، فقام العرب في وجهه وطردوه طرداً كليا فرجع بعد قبضه على محمود شيخ بني عدى فأعطاه إمرة عشرة ، ورجع في خدمة الدواداروحينئذ ضخم وتمولومهد الوجه القبلى وكان معمز يدظامه سيمافي المساحة يظهر محبة جماعة من الفقهاء والفقراء والرغبة في سماع القرآن والانشاد ويبرمن يتردداليه منهم بل كانت عليه رواتب لبعض ديور النصارى محتجاً بقصد من يرد عليهم من المسلمين خصوصاً وهو يُـكَثَرُ الخُرُوجِ للصيدُ ويقيم عندهم فيها ؛ ولم يزل في نمو إلى انقتل في ليلة الجمعة تالث رجب سنة خمس وثمانين بمخيمه على شاطيء النيل قريباً من طما من أعمال أسيوط ولم يعلمقاتله بلوجدمشقوق البطن مقطوع اليدببدنه جراحات أربعة وحمل إلى أسيوط فدفن بهاقر يبامن قبراز دعر الحاجب ولم يسكمل الخسين وماتيسر له الحج. ١٠٩٩ (سيف) بن أبى الصفا ابراهيم بن على بن يوسف أبو بكر المقدسي الشافعي أخو الكالء الحنني الآتي،و تقدم في الفنون مع الديانة والمحاسن بحيت أنهلم يوافقوالده وجماعة بيته في دعوى الشرف ولاحمل شظفه ، والثناءعليه مستفيض ورأيت له تقريظًا لمجموع التتي البدري أبدعه خيَّاونثراً ونظماً ومن نظمه فيه : مُجزيتَ خيراً تتى الدين حبت جلا مجموعك الحسن بالحسني وذاك نتى

وفى وفى تنى قد وقيت أذى فأنت حقاً بكاتى حالتيك تنى المعالى مستهل المحرم الحدم المعالى مستهل المحرم الحدم سنة سبع وسبعين أرخه ابن فهد .

الامرة المعنى العشير خرج على عساف ابن عمه المتولى الامرة وقتل ازدمر قريب السلطان ونائب حماة ، والتف عليه جماهير العرب الى أن

جهز له فداوی فدخل علیه و هو جالس مع جماعة فیهم امام النائب بحیث لم یشعر به سیف الا و هو علی رأسه فطعنه بسکین معه و بادر سیف مختبلالیقتله فعادت ضربته علی نفسه و أدر که أصحابه فقتلوا الفداوی بعد قتله الجاعة الذین کانوا عند سیف و احتملوا سیفاً و هو حی و آل أمره الی أن قتله ابن عمه عامر بن عجل أخذاً بثأر سلیمان بن عساف ابن عم سیف لکو نه کان قتله أیضاو ذلك فی سنة سبع و ثمانین إما فی آخر صفر أو أول الذی یلیه . (سیف) بن عیسی سیف الدین السیر امی . یأتی فی یو سف .

(سیف) بن بن جبر ·

﴿ حرف الشين المعجمة ﴾

(شاذ بك) (۱) آخوخ يعنى به جنسه ، يأتي قريبا .

الأشرني برسباي ويعرف بفرفور أتابك حماة. مات في الوقعة السوارية سنة اثنتين وسمعين وقد زاد على الخمين .

١١٠٣ (شاذبك) الأشرفي برسباي و يعرف بشاذبك بشق (٢) كان من صغار مماليك أستاذه وأخرج بعده الى البلاد الشامية وتنقل في عدة و لايات متخللاذلك ببطالات الى أن صار بأخرة أمير مائة بدمشق ودو ادار السلطان بهاو سافر أمير الركب الشامي، فمات في رجوعه بالقرب من الكرك أو اخر المحرم سنة ثلاث وسبعين وقد زاد على الخسين. ١١٠٤ (شاذ بك) الأشرفي قايتباي ويقال له شاذ بك آخوخ الطويل ،عمله أستاذه خاصكيا ثم أمير عشرة ثم رأس نوبة مضافًا لها ثم ناب عن ملج في نيابة القلعة ثم استقل بها بعد وفاته فلما عاد من التجريدة سنة أربعوتسعين استقر به دواداراً ثانيا ءوضاً عن قانصوه الألني بحكم انتقاله مقدماً ، ويذكر بفروسية وشكر لبعض أحكامه وأنه رفع الرسم من رأس نوبته وبردداره وأنه لايأخذ على الأحكام الاقدراً يسيراً وأكثرمن التبرم من الدوادارية فصر فعنها بماميه وأعطى تقدمة مع تعزز واظهاربرعبته فىالتخلىءنالامرة. (شاذبك)بشق ، تقدمقريبا. ١١٠٥ (شاذبك) الجكمي جكم من عوض . تنقل بعد أستاذه إلى أن اتصل بخدمة ططر: فلما تسلطن عمله خاصكياً ثم تأمر عشرة في أوائل الدولة الاشرفية وصار من رؤس النوب ثم من الطبلخاناه ثم رأس نوبة ثانى ثم ولى يابة الرها تم صرف على طبلخاناه بالقاهرة ثم قدمه الظاهر وصار أمير المحمل ثم ناب بحماة ثم وجه إلى القدس بطالا ثم حبس بقلعة المرقب ثم أعيد الى القدس فلم يلبث أن مرض وطالمرضه حتى مات في ربيع الأولسنة أربع و خمسين وهو في عشر الستين (١)معناه أمير فرج فشاذهو الفرج و بك أمير هامش الاصل (٢) بشق اسم للسكين. هامش

تقريباً وكان قصيراً جداً وعنده حدة و بعض خفة متو سطالسيرة في فروسيته وأفعاله. ١١٠٦ (شاذ بك) الجلباني أتابك دمشق وصاحب المدرسة التي بالقنوات منها . مات في جمادي الثانية سنة سبع و ثمانين ؛ ودفن بمدرسته . أخبرني بذلك امامها . ١١٠٧ (شاذ بك) الصارمي ابراهيم بن المؤيد شيخ . صار بعد موت سيده من ماليك والده المؤيد ثم أخرج الى البلاد الشامية و تأمر هناك و تنقل بالبذل حتى صار حاجب الحجاب بطرابلس ثم أتابك حلب ثم نائب غزة ، ولم يلبث ان مات في ربيع الاول سنة سبع وستين ، وقد قارب الستين .

العشرات عوضاً عرب بردبك المحمدى الطويل . ممن رقاه الاشرف قايتباى العمرات عوضاً عرب بردبك المحمدى الطويل . ممن رقاه الاشرف قايتباى للامرة وغيرها ، وسافر في التجاريد غير مرة .

۱۱۰۹ (شاذبك) طاز الخاصكى أحد مهاليك الاشرف اينال . مات بالطاعون في يوم الأحد منتصف ربيع الاول سنة أربع وستين وهو أول مطعون فيماقيل. (شاذبك) فرفور . مضى قريباً .

۱۱۱۰ (شاذبك) الفقيه . أمير الراكز بمكة والمستقر بعد بيبرس الطويل .
 مات في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين ؛ واستقر بعده ازدمر قصبة .

۱۱۱۱ (شاذبك) الفقيه . ماتسنة أربع وستين فينظران لم يكن أحدمن سلف . الماد بك ) دوادار قجماس نائب الشام . قتل في مصاففة بين عسكر الاشرف وعلى دولات بمكان يقال له الاندرين في صفر سنة تسع وتمانين .

١١١٣ (شَاذَى) الهندى عتيق السراج عبد اللطيف قاضى الحنابلة بمكة . مات عكة في ذي القعدة سنة احدى وثمانين .

المادب الماد المادب الماد المادب الماد المادب الما

أخوه على يسأل فى نقله الى المعرانة فها أذعنوا لذلك محتجين بأنا نتبرك بقبره وكأنه للاستهزاء، ويقال انه نقل، وشارب الآن سنة سبع وتسعين فى قيدالحياة على شياخته وهو من عوام الزيدية .

المارع) بن سرعان بن احمد بن حسن بن عجلان الحسني المدكى . مات بها في جمادي الآخرة سنة خمس وستين (١).

الاول بن ابراهيم بن حسن بن عجلان الحسني . مات في ربيع الاول سنــة ثمانين بصوب اليمين ·

١١١٧ (شاكر) بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن الاعيان ، وأكبر أشقائه الحسة أمهم ابنة مجد الدين كاتب الماليك في الايام الناصرية ، ويعرف كسلفه بابن الجيعان . ولد في سنة تسعين وسبعمائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بهاوتدرب بابيه وجده لأمه وغيرها في الخدمة بالمباشرة وغيرها الى أن مهر وبواسطة جده لأمه اشتهر في الدولة فانه كان يباشر عنه اذا غاب واستقر ىعد والده في كتابة الجيش ثم قرره المؤيدبسفارة الزيني عبدالباسط في عمالة المؤيدية واقتدى به في ذلك الاشرف برسباي وفي أيامه كان يتكلم عن الزين المشار اليه في الخزانة وغيرهاورقاه جداً ثم صارت الخزانة بعد اليهم مضافاً لما كان معهم من استيفاء ديوان الجيش، ولازال في ارتقاء وعلوالي أن صار مرجعاً في الدول وعرف بجهودة الرأى وحسن التدبيرووفو رالعقل وقوة الجنان وعدم المهابة للملوك فمن دونهم من غير إخلال بالمداراة مع السكون والتواضع والبذل الخني ، وله ما ثروقر بمنها الجامع الذي بالقرب من أرض الطبالة المعروفة الآن ببركة الرطلي وجامع بالخانقاه السرياقوسية وخطبة بمكان الآثار الشريف كانت نيته فيها صالحة وان كان الوقت غير مفتقر اليها ؛ وبركــثير للفقراء وأهـــل الحرمين بل وغالب من يقصده وقرب من المنسوبين للصلاح والاكتار من زيارتهم والتأدب معهم والمبادرة لمآكربهم والحفظ لأهل البيوت والتوجع لمن يتأخر منهم واستجلاب من يفهم عنه نوع جفاء بالاحسان ومن محاسنه انه اضطر بالزحام للوقوف عند سبيل المؤيد بالشارع و شاعراً يقرأ على المتولى للستى فيه وظهره للمارة قصيدة له يهجو فيها بعض الاقباط مرس غير تعيينه فسمع منها الى أن زال الزحام ثم انصرف وأمر من معه بطلب الشاعر له ألى بيته

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية والهندية ، وفي الشامية «وسبوين» -

فقال له من هذا التعس الذي وصفته عاسمعته فأعلمه به وذكر له السبب المقتضي لذلك فعذره وبالغ في تقبيح المهجو ثم قال أيمكنك أن تعطيني هذه القصيدة وتمحو مسودتها إن كانت وأصالحك عنه بكذا فأذعن أومعني هذا ، وليتني أعلم من يغار من الفقهاء لأبناء جنسه كهذا ، وحجمراراً وفجع بجميع اخوته فصبر قال فيه ابن تغرى بردي وهم أي الاخوة أصحاب الحل والعقد في الدولة في الباطن وان كان غيرهم في الظاهر فهم الاصل قال وبالجملة فهم أصلح أبناء جنسهم انتهى وأنجب أولاداً أجلهم علماً وحلماً وتواضعا ومحاسن الشرفي يحيى بل هو فريدفي عجموعه ولم يزل على وجاهته حتى مات في ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين بمنزله ببركة الرطلي وصلي عليه من الغد برحبة مصلي باب النصر في مشهد حافل جداً مع غيبة العسكر ثم دفن بتربتهم جوار الاشرفية برسباي في مشهد حافل جداً مع غيبة العسكر ثم دفن بتربتهم جوار الاشرفية برسباي من الصحراء ورأيت له بعد مديدة مناماً يشهد بخير ثم آخر ، وكان قد أجاز له باستدعاء مؤرخ بشعبان سنة ست وثمانمائة من أجل اختصاص عمه التاج عبد اللطيف ببعض المحدثين جماعة كشيرون منهم ابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والزين المراغي والمجد الذفوى والصلاح الارموى والجال الحنسلي عبد الهادى والزين المراغي والمجد الذفوى والصلاح الارموى والجال الحنسلي فاستجيز لذلك رحمه الله والمانا وعفا عنا .

۱۱۱۸ (شامان) بن زهير بن سليمان السيد الحسيني خال صاحب مكة الجمالي عهد . مات خارجها بالغد في المحرمسنة ثلاثو تمانين و حمل اليهافدفن بها بعدأن عاث في جازان وأقسد فماكان بأسرع من قصمه، وكان مذكوراً بالتجاهر بالرفض كبني حسين . أرخه ابن فهد وسيأتي ابنه فارس .

۱۱۱۹ (شاه رخ) القان معین الدین سلطان بن تیمور ملك الشرق وسلطان ماوراء النهر وخراسان وخوارزم وعراق العجم ومازندران ومملكة دلىمن الهند وكرمان وأذربیجان . ذكره المقریزی فی عقوده مطولا .

الاشرفي أحد الحجاب ؛ قتلفي تجريدة البحيرة على بد العرب في سنة مجان وستين .

الكاف وضم المثناة الفوقانية ومعناه أفرم . مات فى الرملة عند توجههم الىقتال الكاف وضم المثناة الفوقانية ومعناه أفرم . مات فى الرملة عند توجههم الىقتال نوروز فى سنة سبع عشرة . قال شيخنا فى انبائه ؛ وكان مشهوراً بقلة الدين بل كان بعض الناس يهمه فى اسلامه ؛ وذكرلى البرهان بن دفاعة شيئاً من ذلك ووصفه العينى بأدمان الخرو اللو اطقال ولم يشتهر عنه خير و لامعر و ف مع كثرة أمو الهانتهى ؛

وذكر غيره أن الظاهر أنعم عليه بامرة عشرة في سنة احدى و ثما غائة بعد ركوب عليباى عليه له كونه قاتل عسكر عليباى أشد قال بحيث أظهر من الفروسية والشجاعة ماهو غاية و انماكان ذلك اتفاقاً والا فهو بمن لم يكن راكباً مع السلطان حينئذ ثم انه لم يفخر بذلك بل ولاطلع في يومه القلعة فأعجب السلطان منه ذلك كله وأنعم عليه بما تقدم ، ثم رقاه الناصر ابنه حتى صاراً حد المقدمين ثم أمير سلاح ثم كان أحد من عين في الجالسين بين يدى الناصر لقمال شيخ و نوروز فَلحق بهما وصاد من حزبهما فلما قتل الناصر استقر به شيخ قبل سلطنته ثم بعدها على عادته في إمرة سلاح الى أن مات برماة لد وهو راجع مع المؤيد بعد قتله لنوروز وهو في أو ائل الهولة قال هذا المترجم ؛ وكان شجاعاً مقداما عاقلا سيوساً هادئا كرياً عادفاً بهنون الفروسية وركوب الخيل وأنواع الملاعب .

۱۱۲۲ (شاهین) الایدکاری الناصری أحد أمراء حلب؛ وهو غیر الذی قبله بل هو متأخرعنه جداً .

١١٣٣ (شاهين) الجمالي ناظر الخاص يوسف، بن كاتب جـكم . ولد تقريباً في سنة تمان وثلاثين ، وقدم في سنة ثلاث وخمسين وقد بلغ ترقى الى أن عمل شادية جدة سنين وحمدت مباشراته بالنسبة لغيره لعقله ورفقه وفهمه وعدم هرجه وسكونه مع اقباله على العلم و تطلعه للقراءة فيه بحيث قرأ على الزين قاسم بن قطلو بغاشرحه لمختصر المنار فى أصولهم والقدورى عليه وعلى الصلاح الطرابلسي وعلى النجم ابنقاضي عجلون الصرفوالعربية وعلى البدر المارداني في الفرائض والحساب وعلى البدر بن خطيب الفخرية في العربية وعلى الفخر الديمي في البخاري والشفاغير مرة وغير ذلك في آخرين ، وقد سمـع على رمني أشياء وندبه السلطان للوقوف على عمارته في البندقانيين والخشابين فشكر ، وقد تزوج ابنة أستاذه بعند موت خير بك ثم فارقها مع كونها ولدت منه غير مرة وماتوا ثم تزوج حفيدته ابنة الكالى ناظر الجيش ولكنه لم يدخل بهاالى الآن، واستقربه في مشيخة الخدام بالمدينة وفى أثناء ذلك رسم بتوجهه لنيابة جـدة وأضاف لذلك فى ثانى سنيها عمارة بالمسجد المسكى كعملو بئر زمزم ورفوف المقام الحنني ثم سقاية العباس، واجتهد بعد ذلك في اجراء عين حنين وتخلف عن توجهه للمدينة بمكة سنةخمس وتسمين لذلك وساعدته القدرة الالربية بالأمطار ، وكان أمير الركب الأول في سنة ست وتسعين وتعب كثيراً بمنكان معه ثم عادلمباشرة المشيخة وعمر المكتب والسبيل وغيرها مماكان وهي من عمارة الملك ، وهو كفؤ لككل ما يفوض اليه

حسن النظر والتأمل، وله بالمدينة ما ثر وقرب مع تجديد أما كن واحياء أخرى وانفاد أوقاته بالعبادة والتلاوة وسماع الحديث والمطالعة والتطلع إلى الترقى فى الفضائل، وعنده من تصانيني عدة مضافة لما حواه من كتب العلم، وبالجملة فهو نادرة فى أبناء جنسه حسنة من حسنات الوقت ومحاضرته جيدة وأدبه كثير وعقله شهير وأهل طيبة مسرورون به.

۱۱۲۶ (شاهين) الحسنى الطواشى ؛ تقدم فى دولة الناصر ؛ وحج بالناس وولى نظر البيبرسية وغيرها . ذكره العينى وأرخ وفاته سنة خمس عشرة .

١١٢٥ (شاهين) دست (١) الاشرفي الجمدار . مات سنة سبع .

الدوادارالشيخي عمل دواداريته قبل سلطنته ، وكان شابا حسنا عاقلا شجاعاميمون النقيبة مائلا الى العدل والخير يقال انه جدد جامع التوبة بدمشق ، مات في رمضان سنة ثلاث عشرة حين توجهه الى مصر بين الفرابي والصالحية وحمل فدفن بالصالحية ، وحزن عليه أستاذه كثيرا ، ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال شيخنا انه كان من خيار الأمراء شجاعاً مقداماً ، لكنه أرخ وفاته في شعبان بالصالحية ونسبه شجاعياً ، وأظنه تحرف من السكاتب .

١٩٢٧ (شاهين) الرومى النورى الانبابى نائب كاتب السر . قرأالقرآن وجود الكتابة على البرهان الفرنوى ثم يس وتميز فيها ، وكتب عدة مصاحف وغيرها وقدم بعضها للاشرف قايتباى .

الماه من خدام فارس نائب قلعة دمشق فرآه جرباش المحمدى كرد الناصرى أصله من خدام فارس نائب قلعة دمشق فرآه جرباش المحمدى كرد الناصرى في سنة ثلاث وأربعين بها حين توجهه ببعض التقاليد فأعجبه جمال صورته كواعلم الظاهر جقمق بذلك فراسل بطلبه فأرسله له سيده مع تقدمة ، وحينئذ أعتقه الظاهر وجعله خازناً ثم ساقياً إلى أن عمله الظاهر خشقدم رأس نوبة الجمدارية بعد عزل خجداشه خشقدم الاحمدى ، ولما استقر الاشرف قايتباى خالطه منه بعد خوف في الباطن فلم يلبث أن مرض في ربيع الآخر ثم مات في ليلة ثامن احدى الجمادين سنة ثلاث وسبعين ، ودفن من الغد ، وحضر السلطان ليلة ثامن احدى الجمادين سنة ثلاث وسبعين ، ودفن من الغد ، وحضر السلطان الصلاة عليه بالمؤمني وقد قارب الحسين ، وكان من أحسن أبناء جنسه وجها وأطوطم قداً وأحسنهم لفظاً وأفصحهم لساناً وأحلاهمذا كرة وأكثرهم أدباً بلهو نادرتهم في مجموع محاسنه رحمه الله وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) في الشامية والهندية زيادة «ومعناه صاحب» .

۱۱۲۹ (شاهين) الرومي المزي عتيق التي أبي بكر المزي. قال شيخنا في أنبائه كان عارفاً بالتجارة على طريقة سيده في محبة أهل الخير ووصاه على أولاده فرباهم ثم مات بالقو لنج في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وهم صغار فأحيط بموجوده فيسر الله القيام في أمرهم مع السلطان حتى استقر الذي لهم في ذمته بل ظهر له أخ شقيق فلما أثبت نسبه قبض مابق من تركة أخيه بعد مصالحة ناظر الحاص .

۱۹۳۰ (شاهین) الوردكاش . كان أحد المقدمین بالقاهرة ثم صارحاجب حجاب دمشق ثم نائب حماة ثم طرابلس الى أن عزله ططر عنها و دام بها بطالا الى أن مات فى حدود الاربعین و ورثه الشهاب احمد بن على بن اینال لکو نه مولى لابیه أو جده . ۱۹۳۱ (شاهین) الزینی عبد الباسط .

١١٣٢ (شاهين) نزيل الباسطية وأظنه مملوك واقفها .كان خيراً يتفقه ويجيد الخط ويتدين . مات في رمضان سنة خمس أو ست وتسعين .

الربعة الاشرف قايتباى الربنى يحيى الاستادار ويعرف بالفقيه . كان دواداراً رابعاً عند الاشرف قايتباى بعد أن كان خصيصاً عند مولاه ، وكان خيراً بالنسبة لا بناء بجنسه محباً في العلماء والصلحاء وربما اشتغل . مات في رجب سنة تسع وسبعين . ١٩٣٤ (شاهين) السعدى الطواشي اللالا . خدم الاشرف فن بعده وتقدم في دولة الناصر ، وولى نظر البيبرسية وغيرها . مات في سنة ممان . أرخه شيخنا وأظنه شاهين الحسني الماضي قريباً وأحد التاريخين غلط .

(شاهين) الشجاعي. مضي في شاهين الدوادار.

۱۱۳۵ (شاهین)الشجاعی . ولی نیابة القدسودو اداریة السلطان بدمشق . مات فی تاسع عشر ذی القعدة سنة سبع و ثلاثین . أرخه ابن اللبودی .

القلعة بدمشق . مات بها في شوال سنة أربع وأربعين ؛ أرخه ابن اللبودى أيضاً . القلعة بدمشق . مات بها في شوال سنة أربع وأربعين ؛ أرخه ابن اللبودى أيضاً . ١١٣٧ (شاهين) الشيخي شيخ الصفوى والد خليل الماضي أبي عبد الباسط الآتي . تنقل بعد أستاذه في عدة خدم إلى أن ولى نظر القدس ونيابته ثم صرف عنه وأقام بالقاهرة بطالا يتردد لخدمة ازبك الدوادار كأمير شكار له ولعله كان في خدمته ، وكان شيخاً طو الا يجيد لعب الطير من الجوادح . مات .

(شاهين) الشيخي . في شاهين الدوادار .

١١٣٨ (شاهين ) الطوغانى طوغان الحسنى. كان من دوادارية الناصر فرج ثم اتصل بخدمة الظاهر جقمق قبل سلطنته فلمــا استقر عمله أحــد الدوادارية

الصغارتم ولاه نيابة قلعة حلب تمعزله وولاه بعدمدة نيابة قلعة دمشق الىأن مات بهافي جمادي الآولى سنة اثنتين و خمسين و احتيط على موجوده، وكان فيماقيل أحمق بخيلاجباناً. ١١٣٩ (شاهين) العلائي قطلوبغا الكركي والدالجال يوسف سبط شيخنا. أقرأه سيده القرآن وصلى به ؛ ثم صار من مماليك الناصر ثم من خاصكيته فلما سافر لقتال شيخ وكان صحبته أسره جماعة المؤيد ونقله حتى ولاه الدوادارية الصغرى وساق البريد وحج وصار أحد العشراوات بالقاهرة وساق المحمل فلما تسلطن الظاهر ططر أخرج الأمرية عنه وصيرهطرخانا الى أنأنعم عليه الأشرف بخمس امرة عشرة بدون خدمة ثم ألزمه الظاهر بالخدمة ثم أخرج أقطاعه وأمر بنفيه لدمشق ورسم له بدراهم يأخذها كل يوم من أستادارها وأنعم عليه فى غضون ذلك بفرس وقماش وكذا قدم على الأشرف اينال وأنعم عليه بذلك وبا قطاع امرة عشرة ، واستمر حتى مات بدمشق فى ذى القعدة سنة ستين ودفن بمقبرة ، باب الفراديس بالقرب من قبة الناصر فرج وكان قد صاهرشيخنا على أكبربناته وولدت له عدة أولاد تأخر منهم الجال المذكور ، وقد ترجمه بأبسط من هذا وقال انه كــتب بخطه الشفا والموطأ وغيرهما وخس بالورق فلم ينتفع بها وانه كان في خلقه شدة وزعارة انتهى . واتفق أن الحب بن الأشقر لحظ اليه وهما في عجلس صهرهما وقد توفيت تحت المحب ابنة لشيخنائم ثانية فقال لهصاحب الترجمة مالك ترمقني أتريد أخذالنا لنة و إقبارها فضحك الجاعة. (شاهين)غز الى. في شاهيز الرومي . ١١٤٠ (شاهين)الفارسي، ممن أنشأ دالمؤيد الى أن صيره أحد المقدمين ثم قبض عليه ططر فى أيام نظاميته وحبسه باسكندرية فى المحرمسنة أربع وعشرين ، وكان من الفرسان ظناً. (شاهين) الفقيه . في شاهين الزيني يحيى .

الماهين) قصقاو معناه القصير . كان من الخاصكية فنقله الناصر شيئاً بعدشيء حتى صارأ حدالمقدمين ، ومات عن قرب في ذي القعدة سنة عشر و دفن في حوش الظاهر . ذكره شيخنا في إنبائه وكذا العيني وقال انه ما استهر بخير . (شاهين) كنك في شاهين الافرم ما ١١٤٢ (شاهين) الكالى بن البارزي مملوكه و خازنداره . مات بالطاعون في صفر سنة ثلاث و خمسين .

۱۱۶۳ (شاهین) المنصوری شیخ الخدام بالمدینة النبویة ویلقب فارس الدین، سمع علی ابن الجزری الشف وانتهی فی ربیع الآخر سنة ثلاث وعشرین بالروضة بل قرأه هو علی طاهر بن جلال الخجندی ؛ ورأیت فیمن سمع علی الزین المراغی سنة خمس عشرة شاهین المنصوری و وصفه بشیخ الخدام والظاهر انه هذا .

١٩٤٤ (شاهين) نائب الكرك أحد من شهر بالشجاعة والفروسية ، مات في منة ستوعشرين . أدخه العيني .

١١٤٥ (شاه) رخ(١) بن تيمور الطاغية معين الدين صاحب هراة وسمرقند وبخارى وشيراز وما والاها منبلاد العجم وغيرها ، بلملك الشرق على الاطلاق والماضي أبوه . ملكها بعدابن أخيه خليل بن امير ان شاهو حمدت سيرته وقدم رسله للصر غير مرة ۽ وراسله ملوكها ، ثم وقع بينه وبين الاشرف برسباي استيحاش المكونه طلب كسوة البيت وفاء لنذره فأبى الأشرف وخشن له في الرد وتردد المرسل بينهما مراراً ثم أرسل أليه جماعة زعم أنهم أشراف وعلى يدهم خلعة له فاشتد غضبه مرن ذلك ثم جلس بالاسطبل السلطاني واستدعى بهم ثم أمر بالخلعة فمزقت وضربهم بحيث أشرف عظيمهم على الهلاك ثم ألقو امنكسين في فسقية ماء بالاسطبل والاوجاقية ممسكة بأرجلهم يغمسونهم بالماءحتىأشرفواعلى الهلاك والسلطان مع ذلك يسب مرسلهم جهاراً ويحط من قدره مع مزيد تغير لونه لشدة حنقه ، ثم قال لهم وقد جيء بهم الى بين يديه بعد ذلك قولوا لشاه رخ الكلام الكشير لا يصلح الا من النساء وكلام الرجال لاسيما الملوك انما هو فعل وهاأنا قد أبدعت فيكم كسراً لحرمته فانكان له مادة وقوة فليتقدم وكتب له بذلك وأزيد فتزايد رعبه وسكتعن مطلوبه مدة حياة الأشرف ، ولما استقر الظاهر أرسل اليه بهدايا وتحف وأظهر السرور بسلطنته وأنهدقت لذلك البشائر بهراة وزينت أياماً فأكرم الظاهر قصاده وأنعم عليهم ثم بعث اليه في الرسلية ششك بغا دوادار السلطان بدمشق فتوجه اليه وعاد بأجوبة مرضية ، ثم أرسلف سنة ست وأربعين يستأذن في وفاء نذره فأذن له حسماً لمادة الشر ودفعاً لحصول الضرر بالمنع فصعب على الأمراء والاعيان فلم يلتفت السلطان لكلامهم ، وقد تكرر مجيء قاصده بها في رمضان سنة ثمان وأربعيرفي نحو مائة نفس منهم قاضي الملك وهو مشهور بالعلم ببلادهم إلى غيرهم من الأتباع وتلقاهم الأمراء والقضاة والمباشرون وسلم عليه شيخنا وأنزلوا وأكرمواءتم صعدوا اليه بالكسوة وهدية فأمرأن يأخذها ناظر الكسوة بالقاهرة ويبعثها لتلبس من داخل البيت وانصرفوا فلما وصلوا لباب القلعة أخذهم الرجم من العامة والسب واللعن ، بل جاءوا ومعهم من المماليك السلطانية الذين بالأطباق نحو ثلثمائة نفس سوى من انضم اليهم من الغلمان والغوغاء الى المحمل النازلين به فنهبوا مافيه مما يفوق الوصف كما

<sup>(</sup>۱) تقدم شاه رخ القان \_ هامش الأصل . (۲۰ \_ ثالت الضوء)

حكيناه في حوادثها ؛ ويقال انها ماكانت تساوى ألف دينار مع سماعي من أهل تلك النواحي المبالغة في شأنها بل تحدث به بعض بني شيبــة فالله أعلم. وتألم السلطان لهم وأمسك بعض من نسب له ذلك ، وقطعت أيدى جماعة وضرب جماعة الى غير هذا مما فيه تلافى خاطرهم بل ضم اليهم المبالغة بالاكرام والبذل ومع ذلك تحرك صاحب الترجمة للبلادالشامية فلما وصل لنواحى السلطانية أهكله الله ؛ وذلك في سنة إحدى وخمسين وكفي الله المؤمنين القتال. وكان ضخماً وافر الحرمة نافذ الكلمة نحواً من أبيه مع عفة وعدل فى الجملة وتلفت لكتب العلم وأهله بحيث ورد كتابه فى سنة ثلاث وثلاثين بترغيب ابن الجزرىلهءلى. الأشرف برسباى يستدعى منه هدايا، ومن جملتها كتب في العلم منها فتح البارى لشيخنا فجهز له منه إذ ذاك ثلاث مجلدات ثم أعاد طلبه في سنة تسم وثلاثين فجهز له منه أيضاً قطعمة أخرى ثم فى زمن الظاهرجهزت له نَدَخَةً كَامَلَةً ، وبالجملة فكان عدلا ديناً خيراً فقيهاً متواضعًا محبباً في رعيته محبا لأهل العلم والصلاح مكرما لهم قاضياً لحوائجهم لايضع المال الافى حقه ولذا يوصف بالامساك متضعفاً فى بدنه يعتريه الفالج كثيرًا محباً فىالسماع ذا حظ منه ، بلكان يعرف الضرب بالعود بحيث كان ينادمه الاستـاذ عبد القادر ابن الحاج غبى و يختص به ، كل ذلك مع حظ من العبادة والأوراد ومحافظته على الطهارة الكاملة وجلوسه مستقبل القبلة والمصحف بين يديه .

(شاه) سوار بن سلیمان بن ناصر الدین بك بن دلغادر. مضی فی سوار .

١١٤٦ (شتوان) بن بيدر المليكشي . مات سنة أربع وثلاثين .

١١٤٧ (شحاتة) بن فرج الأعمر مولى بنى عبـاس شيوخ فيشا. مات سنة اثنتين وتسعين تقريبا وقدجاز السبعين . (شرباش). فى جرباش بالجيم.

۱۱٤۸ (شربش) بن عبد الله بن على بن جسار بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى . مات في جمادى الثانية سنة ستين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها ، أرخه ابن فهد ، وهو بمعجمتين وفتحات ثلاث .

۱۱۶۹ (شرعان) بن احمد بن حسن بن عجلان الشريف الحسني الماضي ولده شارع ؛ مات بمكة في جمادي الآخرة سنة ثلاث وستين ، أرخه ابن فهد .

ماده (شرف) بن أميرا السرائى ثم الماردينى الكاتب ويلقب شرف الدين ـ كان مجيداً للسكتابة فى طريقتى ياقوت وابن البواب بحيث فاق وطلبه تمرلنك من صاحب ماردين لذلك وألح فيه فامتنع من الطلوع اليه وأخنى نفسه كراهة من

قربه نم بعد أن توجه تمرلنك إلى بلاده خرج من ماردين إلى حصن كيفا فسكنها وانتفع به أهلها في الكتابة ، وقدم حلب في توجهه للحج سنة تسع وعشرين فأقام بها مدة وكتب بعض الناس بها ؛ وكذا أقام بدمشق وكتب عليه أهلها ، وكان شيخاً ساكناً ديناً وهو حي في سنة أربع وثلاثين ، ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال لى الحب بن الشحنة إنه كتب عليه وليس ببعيد ؛ وكذا قال لى التاج بن عرب شاه انه كتب عنده وانه كتب علي عبد الجبار ؛ وعمر كعمر شيخه زيادة على المائة ، ويتأيد بمن قال انه ولد بدمشق سنة تسع وأربعين وانه متع بحواسه كلهاواستمر بكتب بدون مراة حتى مات بدمشق في المدرسة النورية في ثاني عشر رجب سنة احدى وخمسين ، وأورده شيخنا في سنة احدى وثلاثين من إنبائه وقال إنه قرأ ترجمته في تاريخ ابن خطيب الناصرية . قلت وليست و قاته في النسخة التي رأيتها بل الذي رأيته انه كان حياً سنة أربع وثلاثين .

المدينة وأخو أبى الفرج عدالاتى و يعرف كل منهما بابن قاسم . ممن سمع منى بالمدينة . بالمدينة وأخو أبى الفرج عدالاتى و يعرف كل منهما بابن قاسم . ممن سمع منى بالمدينة . ١١٥٢ (شرف) بن عبد الله بن محمود الشير ازى القاضى الشيفكى الشافعى ، ممن قدم زبيد و تصدى فيها لاقراء الاصلين و أخذها عنه الفضلاء كابر اهيم بن جعمان ، وكان شرف يعظمه فى الصلاح والعلم و حصلوا له كتباً جليلة وأقبل عليه على بن طاهر ثم رجع إلى بلاده ، وهو الآن فى الاحياء .

الدين عبد الظاهر بن الذهبي ديواناً ومنه قوله :

فوض الى الله أمراً أنت قاصده واعلم بأن سمين المكر مهزول والبغى مسوف يعانى قتل صاحبه وحاكم الغدر بالتفويض معزول مات بدمشق في جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين عفا الله عنه.

١١٥٤ (شَرف) الملك الحسيني ؛ باشر نقابة الاشراف بدمشق ، وبها مات في ربيع الأخر سنة خمسين .

المريف كرغيف السكندرى . شيخ قيل انه ابن مأنة و ثلاثين سنة ؟ أخذ عنه الرين الخافى ، وذكر أنه أخذ عن أبى الحسن على الحطاب ، وكان ابن مأنة وست و ثلاثين سنة (١) وهو عن أبى عبدالله مجدااصقلى ، وكان ابن ثلمائة وستين ؟ وهو عن المعمر الذي عاش ثلاثمائة وستين سنة وهو عن سيد الخلق ؟

<sup>(</sup>١) في الشامية زيادة «أخذ عنه الزين» .

وهذا سند باطل جزماً ، وسيأتى نحوه فى محمد بن محمد بن على الزين الخاف . (شريف) بالتصغير الفيو مى الوكيل أخو العز عبد العزيز . اسمه شرف الدين مجد ابن سيأتى . (شعبان) بن داود الآثارى . فى ابن مجدبن داود .

٩١٥٦ (شعبان) بن حسن بن كبة ابنأخت على بن صدقة من أهل اسكندرية وتجارها . رأيته بمكة في سنة ثمان وتسعين .

١١٥٧ (شعبان) بن عبدالله بن محدالد منهوري الشافعي و يعرف بابن مسعود . حفظ القرآن والمنهاج ظناً لأنه كان يكثر النقل منه ، واشتغل فى الفقه وغيره وقرأ فى القراءات على الزين جعفر السنهوري وصحب بلديه الشيخ محد البلقطري وتزوج بعده بابنته ، وحج وتصدى للتسليك والتربية ، وعظم النفع به في تلك الناحية لمزيد اعتقادهمفيه معخير كشير واقتفاء للسنة واعتناءبالترغيب للمنذرى وإكشاره للنقل منه ومما يشبهه ، وحصل نسخة من القول البديع تصنيفي ومع مداومة للتلاوة بحيث بلغني أنه ليلة موته قرأختمة والثناء عليه كثير .مات في ربيع الأول سنة تسع وتمانين وقد جاز الستين و حصل التأسف من اهل تلك النو احي كـ ثيراً عليه رحمه الله و إيانا . ١١٥٨ (شعبان) بن على بن ابراهيم شرف الدين المصرى الحنفي . سمع من أصحاب الفخر ، وكان بصيراً بمذهبه ودرس في العربية وحصل له خلل في عقله ومع ذلك فيدرس ويتكلم في العلم ، مات في شوال سنة ثلاث . أرخه شيخنا في إنبائه . ١١٥٩ (شعبان) بن على بن أحمد المغربي الزواوي الاصل القاهري القباني ، ويعرف بالزواوى ؛ ولدسنة عشرين و ثمانمائة تقريباً بالجودرية وكان كلمن أبيه وأخيه يتعانى وضعالقبانفنشأ كهما ولكنه تميز بحيثوضع بضعةعشر قبانآ ألفيآوصار شيخ الجماعة والمشار اليه بينهم عندالاختلاف ، وسمعت غير واحد ممنيقول إنه كان فريداً في صناعته ؛ وحج غير مرة وسافر مرة لاصلاح قبابين الوجه البحري وكان أخوه مجد إذذاك معلماً فعز ذلك عليه ورافع فيه بحيث أحضر فىالحديد ، وكان ابتداء سعده فانه استقر حينئذوصرف أخوه وذلكقريب الخمسين واستمر حتى مات في مستهل سنة خمس وتسعين عفا الله عنه .

إحدى وثمانين وسبعمائة من عبد الرحمن بن الزعبوب وعمد بن عثمان الجردى إحدى وثمانين وسبعمائة من عبد الرحمن بن الزعبوب وعمد بن عثمان الجردى وعجد بن على بن اليو نانية وعجد بن على بن يحيى بن حمود والصدر عجد بن عجد بن غريد المائة المنتقاة لابن تيمية من البخارى قالوا أنا الحجار به ، وحدث به سمع منه ابن موسى والابى قبل العشرين .

۱۱۹۱ (شعبان) بن مجد بن جميل - بالفتح - بن مجد بن مجله بن عبد المحسن ابن على بن يحيى البعلى الصالحي الحنبلي ويعرف بابن جميل، وأظنه ابن عم الذي قبله ولد في ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين وسبعيائة وسمع على النجم أحمد بن اسماعيل ابن الكشك السيرة النبوية لابن هشام قال أنابها عبد القادر بن الملوك وحدث سمع منه الفضلاء ، مات سنة إحدى وأربعين . أرخه ابن اللبودى .

١١٦٢ (شعبان)بن مجدبن داود زين الدين الموصلي الاصل المصرى الشاعرويعرف بالآثارى ومجدفى نسبه مختلف فيهو أشارلذلك شيخنافي إنبائه فانهقال ثمزعم أن اسم أبيه مجد بنداود ويقال إن داود ممن تشرف بالاسلام فأحب أن يبعد عنه ثم صاد يسكتب الآثاري نسبة الى الآثار النبوية لكونه أقام بمكانها مدة ، ولد في ليلة النصفمن شعبانسنة خمسو ستينوسبعائة بمصرواشتغلفي مبدأ أمره بالكتابة عند أبي على الزفتاوي حتى تمهرفي المنسوب وصار رأس من كتب عليه وأجازه فصار يكتب الناس ثم اتفق أنه شرب البلادر وهو كبير فحصل له نشاف وأقام مدة عارياً من الثياب بلكان في الشتاء مكشوف الرأس ثم أفاق منه قليلا ولزم الاشتغال عند الغماري والبدر الطنبذي وغيرها وحفظ عدة مختصرات في أيام يسيرة ثم تعانى النظم فنظم نظماً سافلا ثم لازال يستكثر منه حتى انصقل قليلا ونظم نظمآ متوسطا وأقبل على ثلب الاعراضوتمزيقها بالهجو المقذع وتعلقعلى توقيع الحكم فقرر به ثم عمل نقيب الحكم بمصرثم استقر في حسبتها بمال وعد به في ثاني عشر شعبان سنة تسع وتسعين عوضاً عن نور الدين على بن عبد الوارث البكرى بعد أن كان يوقع بين يديه فلم ينهض بما وعد به فعزل في شعبان من التي تليها بالشمس الشاذلي ، ثم أعيد ثم عزل به ، ونودي عليه فادعي عليه جماعة بقوادح فأهين إهانة بالغة ففر إلى الحجاز في سنة سبع وثمانمائة ثم دخل اليمين ومدح ملكها فأعجبه وأثابه ؛ وكنذا مدح أعيانها وتقرب منهم ثم انقلب يهجوهم كعادته ، وأثار بها شراً اقتضى نفيه الى الهند بأمر الناصر بن الاشرف فأقام به سنين وأكرم ثم عاد الى طبعه فأخرج بعد أن استفادمالا أصيب بعضه وعاد الى البمين فلم يتغير عها عهد منه فأخرج منها بعد يشير فتوجه الىمكة فجاور بهاوقطنها نحوعشر سنين أيضاوجرتله أمور غير طائلة ونصب نفسه غرضاً للذم وتزوج جارية من جوارى الأشراف يقال لها خود اتخذها ذريعة لما يريده من الذم والحجون وغير ذلك فصار ينسب نفسه إلى القيادة والرضي بذلك لعشقه فيها إلى غير ذلك ، وهو في كل هـذا يتغانى في الهجاء ويتطور ويتمضغ

بالأعراض ، ثم حل الشام في سنة عشرين ثم القاهرة في التي تليها بعد غيبته عنها دهراً فأكرمه جماعة من الأعيان كالزيني عبد الباسط وكذا وقف كتبه وتصانيفه بمدرسته ومدح كاتب السر وغيره ثم رجع إلى دمشق فاستوطنها وتكرر دخوله منها إلى القاهرة مرة بعد أخرى فكانت منيته ثاني يوم قدومه وذلك سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين . ذكره شيخنا في معجمه وقال انه أجاز لابنه عدوكتب بخطه أن تصانيفه الأدبية تزيد على الثلاثين غالبها منظومات ومنها مما حدث به في مكة منظومته في العربية وغيرها ورأيت له قصيدة نونية هنأ شيخنا فيها برمضان كتب بخطه في طرتها : تهنئة شعبان برمضان ، أوردتها في الجواهر ، وقال في إنبائه انه مدحه بقصيدة تائية وكأنها المشار اليها في معجمه بقوله ومدحني بقصيدة طويلة ، قال وسمت من نظمه أشياء علقتها في التذكرة وصف هو شيخنا بقوله سيدنا وشيخنا وبركتنا . ومن نظمه :

ربی لك الحمد كاجدت لی بنعمة دائمة وافیه قد كان ابری ناثماً وحده فصار فی خیر وفی عافیه

وكتب بخطه أنه اشترى عبداً فسماه خير وجارية فسماها عافية وكتب تحت البيتين الأسرار عند الأحرار . قال شيخنا بعد ذكر أكثر ماتقدم في الانباء وكان فيه تناقض فانه يتماجن إلى أن يصير أضحوكة و يتعاظم إلى أن يظن أنه في غاية التصون مع شدة الاعجاب بنظمه لا يظن أن أحداً يقدر على نظيره مع أنه ليس بالهائق بل ولا جميعه من المتوسط بل أكثره سفساف كثير الحشو عرى عن البديع ولماقدم القاهرة سنة عشرين هجا البهاء بن البرجي الذي كان يتولى الحسبة قديماً وكأنه أشار الى قوله عندميل منار المويدية لكونه كان ناظر العمارة:

عتبنا على ميل المنار زويلة وقلنا تركت الناس بالميل في هرج فقالت قريني برج نحس أمالني فلا بارك الرحمن في ذلك البرج قال ثم صادف أن ولى الهروى القضاء فهجاه ومدح الجلال البلقيني وكأنه عاشاء ذكره فأثابه ولعله أيضاً هجا البلقيني ؛ ثم توجه الى دمشق فقطنها الى أن قدم القاهرة سنة سبع وعشرين ، ومدحني بقصيدة تائية مطولة ولا أشك أنه هجائي كغيرى ؛ قال وخلف تركة جيدة قيل بلغت ماقيمته خمسة آلاف دينارمع انه كمان مقتراً على نفسه فاستولى عليها شخص ادعى أنه أخوه وأعانه على ذلك بعض أهل الدولة و تقاسما المال . ومن نظمه وقد ركب معه بعض الرؤساء البحر : ولما دأينا السفن مخمل عالما عطاياه للعافين ليس لها حصر أ

عجبت مطاإذ تحمل البحروالذي عهدناه أن السفن يحملها البحر ومنه قوله لما أعيد الجلال البلقيني عقب عزل الهروى وزينت القاهرة لذلك وللمؤيد وعلق الترجمان في الزينة حماراً حياً:

أقام انترجمان لمان حال عن الدنيا يقول لنا جهارا زمان فيه قدوضعوا جلالا عن العليا وقد رفعو احمارا

ورأيت من أرخمولد دسنة تسعو خمسين وسمى ألفيته في النحو كفاية الغلام في إعراب الكلام قرظها له البلقيني وعمل أرجوزة في النحو أيضاً سماها الحلاوة السكرية وأخرى في علم سماها عنان العربية وأخرى في العرب في علوم الأدب وديوان في النبويات سماه المنهل العذب المستابة ولسان العرب في علوم الأدب وديوان في النبويات سماه المنهل العذب وكتاباً سماه الردعلي من تجاوز الحذ وشرح الألفية في ثلاث مجلدات ؛ ولكنه لم يكمل. قال ابن قاضي شهبة: وكان ممن يتقي لسائه ويخاف شره ؛ وهو عند ابن فهد في ذيله لتاريخ مكة ، وقال المقريزي في عقوده انه لم يكن مرضى الطريقة ولا رضى الاخلاق يرميه معادفه بقبائح عفا الله عنه وإيانا .

الآتى أبوه ويعرف بابن محمد بن عوض بن عبد الرحمن بن عبد بن عبد العزيز بن عبد ناصر الدين أبو البركات بن الشمس السكندرى المالسكي القادرى سبط الا نصارى الآتى أبوه ويعرف بابن جنيبات \_ بجيم و نون بعدها تحتانية ثم موحدة وآخره فوقانية مصغر. ولد فى شعبان سنة ست و ثما غالة باسكندرية بونشأ بها فقرأ القرآن وحفظ الرسالة وقطعة من المختصر كلاهما فى المذهب وألفية ابن مالك والسراجية والرحبية فى الفرائض و نحو الثلثين من ناظر العين فى المنطق وغير والسراجية والرحبية فى الفرائض و نحو الثلثين من ناظر العين فى المنطق وغير عرف بالفقيه زريق والشهاب السكندرى القلقيلي وابن عياش وغيرهم وأخذ الفقه عن سعيد الهندى وعبد الرحمن الحصيني والزين عبادة وأبي القسم النويرى وغيرهم وسمع على السكال بن خير ثم شيخنا فى آخرين ، وحج فى سنة خمس وغيرهم وسمع على السكال بن خير ثم شيخنا فى آخرين ، وحج فى سنة خمس وغيرهم وسمع على السكال بن خير ثم شيخنا فى القضاء ببلده وتصدر فى بعض وعشرين و بعدها و دخل القاهرة غير مرة و ناب فى القضاء ببلده و تصدر فى بعض مدارسها ثم استقل بقضائها وقتاً ، و ناله بعض المكروه بسبب ذلك و تقدم فى الصناعة مع ذكاء و فضل ومشاركة فى العربية وغيرها ، و براعة فى الفرائض و ذوق فى الشناعة مع ذكاء و فضل و مشاركة فى العربية وغيرها ، و براعة فى الفرائض و ذوق فى الأدب و حسن عشرة و تو اضع وقد لقيته ببلده وغيرها و كتبت عنه قصيدة له أو فى الأدب و حسن عشرة و تو اضع وقد لقيته ببلده وغيرها و كتبت عنه قصيدة له أو فى الأدب و حسن عشرة و تو اضع وقد لقيته ببلده وغيرها و كتبت عنه قصيدة له أو كنه المحدوث المناه في المناه المناه المناه المناه المناه و كتبت عنه قصيدة له أو كنه المناه و كنه و

دعى الله أوقاتاً سقى وردها السمعا حديثاً سمعناه فياطيبه وسمعا وقوله: مسائل قد خصت بحكم قضاتنا ولاء ومل لليتيم وغيب

وحد قصاص ثم رشد وضده كذا فسب ايصا وحبس معقب مات ببلده في ذي الحجة سنة سبع وسبعين ودفن بقر بته المنفذة لجامع صفو ان رحمه الله وإيانا ١٩٦٤ (شعبان) بن مجل بن كيكادى الأمير شهاب الدين الحلبي، ولد فى سنة تسع وأربعين وسبعائة ، وكان إنساناً حسناً خيراً ذا عصبية ومكادم ومحبة للفقراء والصلحاء والعلماء ، سمع الحديث على البرهان الحلبي وغيره ، وصار يستحضر الكثير من التاريخ وأيام الناس ويذاكر به ، مات بحلب بعد أن حرض ثمانية أيام ليلة الجمعة العشرين من رمضان سنة ثماني عشرة ، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامعها الكبير تقدم الناس شيخه البرهان ، ودفن على قادعة الطريق خارج باب الفرج بوصية منه في ذلك كله ، وكانت جنازته مشهودة وكتب على وحتره قول الآديب الشمس مجد الدمشتى المزين :

بقارعة الطريق جعلت قبرى الأحظى بالترحم من صديق فيا مولى الموالى أنت أولى برحمة من يموت على الطريق ذكره ابن خطيب الناصرية ، وكان صديقه .

المسكثر الزين أبو الطيب وأبو المناقب ويسمى أحمد ولكنه بشعبان أكثر بل لا يكاد يعرف بغيره ابن تتى الدين بنولى الدين بنقطب الدين الكناني العسقلاني الاصل المصرى المولد القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن حجر ؛ وهو حفيد عم شيخنا يجتمع معه في محمد الثالث. ولد في شعبان سنة أنمانين وسبعمائة بمصر، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وعرضهما على ابن الملقرس وغيره ، وسمعه قريبه ويقالانه كان وصيهعلىخلق منشيوخ القاهرة كالعراق والهيشمي وابن الملقن والابناسي والتنوخي وابن أبى المجد وابن الشيخة والمطرز والفخر القاياتي والصدر الابشيطي و ناصر الدين بن الفرات والحسلاوي والسويداوي. والنجم البالسي والشرف بن جماعة وولده العز والتاج الصردي وأبي عبد اللهجد ابن أحمد بن خواجا الحموى وعهد بن يوسف بن عبد الدائم الزواوى والشمس عهدبن يوسف الحكار والفرسيسي ومريم ابنة الاذرعي وخلق ؛ وارتحل به الي اسكندرية فأسممه أيضاً على التاجين ابن موسى وابن الخراط و ناصر الدين بن. الموفق والشمس بنالهز بروطائفة ثم استصحبه الىالشام أيضاً فسمع معه بسرياقوس. وقطيا وغزة ونابلس والرملة وبيت المقدس والخليل ودمشق رآلصالحية وغيرها على جميع شيوخه ماسمعه عليهم حسبما أخبرني به بعض أصحابنا وأنه سمعه من شيخنا

ولسكنني لم أسمع ذلك منه ولايبعدفانني لمأرطبقة بشيءمما قرىء هناك الاواسمه فيها وكـذا أجاز له غالب من أجاز لشيخنا أوجميعهم أيضاً منهم أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وهو مكثر ساعاً وشيوخا ، وكان شيخنا قدرام استعاله في كتابة الاجزاء فكتب له بعضهاتم ترك، وحجوزار المدينةالنبوية ووصل في خدمة قريبه أيضاً في سنة ست وثلاثين إلى حلب فما دونها ولازم. خدمته ونزله في صوفية البيبرسية وفي غيرها وكان يحضرعنده في مجالسه القديمة ولم يزل في رفده وتحت ظله حتى مأت فقام بأمره ولده وقرر له مايكفيه ويقال إن ذلك كان بوصية من والده له ؛ وكف بصره وحصل له توعك i نقطع بسببه وقتاً وأدى الى ثقل لسانه ثم تزايد تعلله وضعف حركته لـكن مع صحةالسمع وثبوت العقلوعسي أن يـكفرعنه بجميع ذلكمالعله اقترفه على نفسه قبل ؛ وبالجملة فما عرفته الا بعد أن تاب وأناب ولزم الاستقامة وقد حدث بالكثير من الكتب أخذ عنه القدماء وقرأت عليه جملة من الكتب المطولة والاجزاء والمشيخات، وكان شيخنا يقول لى لاتقرأ على الا ماانفردت به عنه فماانشرح خاطري لذلك مع وجوده نعم قد أكثرت عنه بعــد موته ، وكان صبوراً على التحديث قل أن يمل أو يتضجر وربما جر ذلك اليه بعض البر مع شرف النفس والقناعة . مات في ليلة الاحدعاشر رمضان سنة تسع وخمسين وصلى عليه منالغد بجامع الحاكم ودفن بتربة القرا سنقرية رحمه الله وإيانا .

١١٦٦ (شعبان) ابن شيخ الخانقاه البكتمرية . وسطفى جمادى الآخرة سنة اثنتين لكونه خدع امرأة فخنقها فى تربة وأخذ سلبها وكانت لهقيمة وظهر أمره بعد أن أخذ أبوه وحبس بالخزانة فلما قبض على ولده ضرب فاعترف فقتل بعد أن شعر ثم وسط . قاله شيخنا في حوادث إنبائه .

المعبان) أبورجب عامى خيرمد يم للجماعات خصوصاً في الصبح بالمذكو تمرية ولا ينفك في مجيئه له عن قنديل يستضىء منه أهلها. مات سنة ستوخسين رحمه الله . الحسان في مجيئه له عن قنديل يستضىء منه أهلها. مات سنة ستوخسين رحمه الله . ١١٦٨ (شعبان) صهر البدر بن الحسلاوى والد زوجته أم ولده أبى بكر وغيره وبواب دار الضرب به مات في ذى القعدة سنة خمس وأربعين وهومتوجه لمسكة قبل الاحرام بيوم واستقر بعده في دار الضرب صهره .

۱۱۲۹ (شعيب) بن حسن الجابى الخاس أبوه والاطروش جداً .كان فقـيراً مقلا الى الغاية ممن خدم المظفر الامشاطى وتدرب به فى صناعةالتجليد وصار يعمل بيوت الامشاط فترقع حاله وتوصل الى العزالحنبلى وصاريتكام فى الاوقاف.

الجارية كت نظره للحرمين وغيرها فنتجوارتني إلى التكلم فى أوقاف الحنفية أيام الشمس الامشاطى بسفارة أخيه المشار اليه لكونه خال زوجته واستمروكبر عمامته بحيث طرش وسافر يحمل الجهتين للحرمين غيرمرة الى أن استكثر عليه الشمس بن المغربي الغرى ماهو فيه فو ثب عليه ، وكان بيهما مالا خير فى شرحه وآل أمره إلى أن أزيل من الجهتين ثم عاد لا وقاف الحنفية خاصة عندابن الاخميمي ويزعم انه غير مستريح ، وبلغنى ان والددكان من خيار أهل حرفته .

١١٧٠ (شعيب) بن عبد الله . أحد من كان يعتقد في القاهرة من المجاذيب ، مات في رجب سنة احدى عشرة ؛ وكان يسكن حارة الروم . قاله شيخنافي إنبأنه وكان يعرف بالحريفيش حكى لنا الجلال القمصي وغيره من كراماته ، وأسلفت في الصدر سليمان بن عبد الناصر الابشيطي بعضها .

١١٧١ (شفارة) المعلم الجرائحي، مات سنة خمس وخمسين.

۱۱۷۲ (شفيع) بن على بن مبارك بزر رميثة الشريف الحسنى المكى . مأت بها فى المحرم سنة تسع وخمسين . أرخه ابن فهد .

١١٧٣ (شقرون) الجبلي المغربي. كان صالحاً ذاهداً مات تقريباً سنة ستين ومن نظمه:

شربت عتيقاً فاستنار بسره فؤادى وأهدى نشره لجوارحى فصرت بلاروح تشعشع فى الورى وما ذاك الا من بوارق سابحى أفادنيه بعض أصحابنا المفاربة .

۱۱۷۶ (شکر) القائد الحسنی عتیق السید حسن بن عجلان ووالد بدید الماضی ورزیر مکة لولد سیده برکات، مات بها فی جمادی الأولی سنة خمس وأد بعین بعد أن أوصی ببیت من بیوته یجعل رباطاً وبا خریوقف علیه و بعد سنین بنی ابنه رباطاً ووقف البیت علیه .

المراد (شرم) المركم المهجمة ثم ميم خفيفة وآخره فاء ، وهو فرد لا نظير له النوروزي والد الفاصل خضر الحنفي الماضي . خدم بعد سيده الناصر فرج ، النوروزي والد الفاصل خضر الحنفي الماضي . خدم بعد سيده الناصر فرج ، وحج في سنة ثمان وأربعين . مات في ربيع الاول سنة سبع وسبعين عن نحو الثمانين ، وصلى عليه في محفل فيه الشافعي والدوادارالكبير ؛ وكان خيراً بالنسبة لأبناء جنسه يحافظ على الصلوات ويتلو ما يحفظ من القرآن وهو جزءمن آخره كل يوم مراراً ولا يعرف فيما قيل إلا الخير . (شمس) بن عطاء الله الهروي . في محد بن محد بن يوسف .

من أعيان الاشراف النمويين مرعياً عند أمراء مكة لشجاعته بدخل مصر أعيان الاشراف النمويين مرعياً عند أمراء مكة لشجاعته بدخل مصر أيام الظاهر والحين أيام الناصر بن الاشرف بونالمنه بعض دنيا . مات فى الحرم سنة تسع عشرة بحكة ودفن بالمعلاة وهوفى عشر الستين ظناً . ذكره الفاسى . ١١٧٩ (شميلة) بن مجد بن سالم بن مجد بن قاسم ويسمى احمد الحقيصى ـ بالتصفير نسبة لبنى حقيص قبيلة كبيرة بالحين \_ السعدى فخدمنها المكي مباشر جدة لصاحبها رأيته بها ، وكان فيه خير فى الجملة وله بعض ما ثركسبيل خارج باب شبيكة انتفع به الناس مدة ثم تعطل مات يحكن في أحد خدام المدينة النبوية . أصيب فى الحريق الكأن مها فى رمضان سنة ست و عمانين رحمه الله .

۱۱۸۱ (شهاب) الاسلام الكرماني الشافعي . قدم شيراز فأخذ عنه ابن السيد عفيف الدين ووصفه بالعلم .

۱۱۸۲ (شهاب) بن مجلاً بن مجد بن مجد بن مخلوف ابن أخت الأمين بن النجاد . ممن سمع منى بالقاهرة .

۱۱۸۳ (شهوان) بن عجل بن رمبیح السید النموی صهر صاحب مکه علی إحدی بناته بوأمه أیضاً فاطمة ابنة برکات مات فی سنة اثنتین و تسعین و صلی علیه بمکه ثم دفن ۱۱۸۶ (شیخی) بن محمد بن علی الخواجا التبریزی مات بمکه فی شعبان سنة خمس و ستین ، أرخه ابن فهد ، و رأیته فی تاریخ مکه سمی آباه احمد ابن علی ، وقال الدباغ سکن مکه .

الحسنى الظاهرى برقوق ويعرف بشيخ المجنون و صار بعدموت المؤيد أمير عشرة ومن رؤس النوب ؛ ونفاه الاشرف برسباى إلى حلب ، ومات بها في ربيع الا خرسنة إحدى وثلاثين وأرخه العينى ، زاد غيره انه كان تركى الجنس عنده نوع خفة وطيش مع عدم معرفة .

١١٨٦ (شيخ) الخاصكى . كان أجمل مماليك الظاهر برقوق وأقربهم الى خدمته وأخصهم به وكان القاضى فتمح الدين فتمح الله زوج والدته . قاله شيخنا ؛ قال ورأيت بخط المقريزى انه كان بارع الجمال فائق الحسن لديه معرفة وفيه حشمة ومحبة للعلماء وفهم جيد نابها صلفاً معجبا منهمكا فى اللذات توجه الى الكرك فمات فى أوائل سنة احدى .

١١٨٧ (شيخ ) الركـنى بيبرس الآتابك . تنقل الى أنصار أمير اخور ثانى بعد

سودوں ميق فى أيام الاشرف برسباى وطبلخاناه . مات فى ليلة الاربعاء رابع . عشرى المحرم سنة أربعين بعد تمرض أيام كثيرة بحمرة ، أرخه العينى وزاد غيره . انه كان كريماً حشما حلو المحاضرة مع دعابة واسراف على نفسه .

١١٨٨ (شيخ) السليمانى الظاهرى برقوق ويعرف بالمسرطن ، تنقل في عدة نيا بات . منهاطرا بلس ، ومات في ربيع الآخر سنة ثمان خارج دمشق .

رقوق وأعيان دولته ألبسه في المحرم سنة نماعاته نيابة غزة فخرج من يومه وقوق وأعيان دولته ألبسه في المحرم سنة نماعاته نيابة غزة فخرج من يومه الى الخانقاه السرياقوسية ثم استعنى من الغد وسأل في الاقامة بالقدس بطالا فأجيب وتوجه اليه فلم يلبث أن نقل الى حبس المرقب لشكوى المقادسة من تعرضه لا بنائهم واكثاره من الفساد ؛ ومات به في دبيع الآخر سنة احدى. ذكره المقريزي في عقوده وطول العيني ترجمته فقال كان شاباً جميل الصورة محتشماً سخياً كثير المعرفة والذوق قليل الاذي مشاركاً في بعض المسائل بل يحفظ عقيدة الطحاوي ، ولذا كان صحيح العقيدة محباً في العلماء ومجالستهم يلقى عليهم المسائل ثم تغير وأقبل على الملاهي وعشرة المساخر ، ونصحه السلطان وغيره مراراً فما أعاد ، وآل أمره الى أن نفاه السلطان وأبعده ، قال وصنفت له شرحاً لطيفا لتحفة الملوث ، وصدر ترجمته بشيخ الصفوى الخاصكي أمير مجلس قلت وأظنه شيخ الخاصكي الماضي فيحرد ،

الاصل ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة فانه فيما سمعه منه شيخنا مها ذكره فى الاصل ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة فانه فيما سمعه منه شيخنا مها ذكره فى إنبائه ومعجمه كان قدومه للقاهرة في أول سنة ثلاث وثمانين أوآخر التي قبلها في السنة التي قدم فيها أنص والد الظاهر برقوق وهو ابن اثنتي عشرة سنة فعرض وهو جميل الصورة على الظاهر فقبل تسلطنه فرام شراءه من جالبه فاشتط في الثمن ولم يلبث أن مات فاشتراه الخواجا محمود شاه اليزدي تاجر المهاليك بثمن يسير فنسب محموديا لذلك وقدمه لبرقوق وهو حينئذاً تابك العماكر فأعجبه فأعتقه وسباق الخيل وغير ذلك ومهر في جميع ذلك مع جمال الصورة وكمال القامة وحسن العشرة وأول ماكان في الكتابية ثم في النقاة أو اختص بسيده المشرة وأول ماكان في الكتابية ثم في النقاة أو اختص بسيده الى الفاية مع غضبه عليه بسبب نهيه غير مرة عن التهتك والميل الى اللهو والطرب ولكن لم يعزله عن وظيفته ولا أبعده ثم أنعم عليه بامرة عشرة في سلطنته

الثانية بعد وقعة شقحب وذلك في ثاني عشري صفرسنة أربع وتسعين ، وكان ممن سجن قبل ذلك من مهاليكه في فتنة منطاش بخزانة شمائل ؛ ونذر حينئذ إن نجاه الله تعالى منها أن يجعلها مسجداً ففعل ذلك في سلطنته بعد بضع وعشرين سنة وتأمر على الحاج سنة احدى وتمانمائة بعد موت أستاذه وناب في طرابلس ولما نازل اللنك حلب خرج مع العساكر فأسر ثم خلص من اللنك بحيلة عجيبة وهي أنه لما أسر استمر في أسر اللنكية الى أن فارقوا دمشق ثم رجعوا فاغتنم وقت رحيلهم وألقى نفسه بين الدواب وستره الله فشي الى قرية من عمل صفد ثم توصل الى طرابلس وركب البحر الى الطينة ثم مشى في السبر الى قطيا فبالغ الوالى فى إكرامه بعد أن كان جنماه لكونه لم يعرفه واعتذر وقدم له خيلا فركب ودخل القاهرة وأعيد كماكان أولا لنيابة طرابلس ثم ولى نيابة الشام وجرت له من الخطوب والحروب ماذكر في الحوادث بل وأشير اليه في ترجمته من تاريخ ابن خطيب الناصرية ، وكسذا ذكر شيخنا بعضه في معجمه ، وملك وكانت مدة كونه في السلطنة عمان سنين وخمسة أشهر وتمانية أيام ؛ وأقام في الملك عشرين سنة مابين نائب ومتغلبوأتابك وسلطان وقال شيخنا وكانشهما شجاعا عالى الهمة كثير الرجوع الى الحق محباً في العدلمتو اضعاً يعظم العلماء ويكرمهم ويحسن الى أصحابه ويصفح عن جرائمهم بَريحب الهزل والمجون لـكن مستتراً ومحاسنه جمة ، وقال في معجمه انه حدث بصحيح البخاري عن السراج البلقيني بأجازة معينة أخرجها بخطه وذكر أنهاكانت معه فى أسفارهلا يفارقها وحضرنا عنده عدة مجالس، وكان يحب العلماء ويجالسهم ويكرمهم ويعظم الشرع وحملته وكـان مفرطا في الشجاعة محباً في الصــلاة لايقطعها وان عرض له عارض بادر الىقضائها ، قال وافتتح حصر نا وخطب له بقيسارية ثم جهز ولده ابراهيم فظفر بابن قرمان وأحضروه أسيراً ولما أصابته عين الكمان مات ابنه ابراهيم تم مات هو بعده بقليلوذلك في أول المحرم سنة أربع وعشرين قال وقدذكرت . في الوفيات كشيراً من محاسنه وما كـان يعاب به وأين أين مثله سامحه الله وعفا عنه ، وقال العيني في تاريخه : لما ماتكان في الخزانة ألف ألفدينار وخمسمائة ألف دينار من الذهب على ماقيل فلم تمض السنة وفيها دينار واحد ، قال وهو من طائفة من الجراكسة يقال لهم كرموك ويقال آنه من ذرية اينال بن ركماس ابن سرماس بن طحا بن جرباش بن كرموك وكان كرموك كبير طائقته وكذلك نسله، وعمل العيني في سيرته أرجوزة سماها الجوهر انتقد منها شيخنا ماأفرده

في جزء سماه قذي العين من يعيب غراب الببن وكذا أفردها ابن ناهض في مجلد حافل قربضه له كل عالم وأديب ومؤرخ وحبيب، وقال ابن خطيب الناصرية وترجمته في تاريخه أكـنتر منكراسو نصف آنه كـان ملـكا ههيبا ماجداً أديباً جواداً عالى الهمة جليل المقدار عفيفاً عن الأموال تام الشكل واسع الصدر خفيف الركاب مظفراً في الوقائع يملأ العين ويرجف القلب؛ ذا سطوة عظيمة وحلم وأناة وصبر وإقــدام وخبرة كــاملة انتهى، وتــكرر نزوله في سنة اثنتين وعشرين الى بيت الناصري بن البارزي ببولاق، وعام في البحر غير متستره م مابه من ألم رجليه وضربان المفاصل ؛ وقال المقريزي : كان شجاعا مقداما يحب أهلالعلم ويجالسهم ويجل الشرع النبوى ويذعن له ولاينكر على الطالب منه أن يمضي من بين يديه الى قضاة الشرع بل يعجبه ذلك وينكر على أمرائه معارضة القضاة في أحكامهم ؛ غير مائل الى شيء من البدع له قيام في الليل الى التهجد أحيانا لكنه كان بخيلا مسيكا يشححتي بالأكل لجوجا غضوبا نكداً حسوداً معيابا يتظاهر بأنواع المنكرات فحاشا سبابا بذيئا شديد المهابة حافظا لأصحابه غيرمفرطفيهم ولامضيع لهم وهوأكبرأسباب خراب مصر والشام لكثرة ماكان يثيره من الشرور والفتن أيام نيابته بطرابلس ودمشق ثم ماأفسده في أيام ملكه من كثرة المظالم ونهب البلاد وتسليط أتباعه على الناس يسومونهم الذلة ويأخذون ماقدروا عليه بغير وازع من عقل ولا ناه من دين ؟ وأرخ وفاته بعد تنوع الاسقام وتزايد الآلام قبيل ظهر يوم الاثنين تاسم المحرم وقد أناف على الخسين ، وصلى عليه خارج باب القلة ، وحمل إلى جامعه فدفن بالقبة قبيل العصر ، ولم يشهد دفنه كبير أحد من الأمراء والمماليك ، قال واتفق في امره موعظة فيها أعظم عبرة ، وهو انه لما غسل لم توجد له منشفة ينشف بها فنشف بمنديل بعض من حضر غسله ولا وجد له مئزر تستر به عورته حتى أخذ له منزر صوف صعيدي من فوق رأس بعض جواريه فستر به ولا وجــد له طاسة يصب عليه الماء بها حين غسله مع كنثرة ماخلفه من المال. قلت وله مآثر كالجامع الذي بباب زويلة قيل انه لم يعمر في الاسلام أكثر منه زخرفة ولا أحسن ترخيما بعد الجامع الاموى ، وأصله خزانة شمائل توفية لنذره ، وكذا عمل خطبة بالمقياس من الروضة ؛ وله المدرسة الخروبيـة بالجيزة وعدة سبل ومكاتب، وعمل جسراً تجاه منشية المهراني ونزل بنفسه في مخيم هناك ؛ وعمر منظرة الحنس وجوه التي بالقرب من التاج الخراب صرف عليها شيئاً كثيراًورام

انشاه بستان حوله فما تم إلى غير ذلك؛ وترجمته بحوكراسين من عقودالمقريزى (شيخ) أميراخور وطبلخاناه. هو شيخ الركني مضى .

١٩٩١ (شيفكي) امام الدين . كان بحراً في العربية ممن أخذ عن السيد الجرجاني وعنه عبد الاول المرشدي بمكة وهو ترجمه .

## ﴿ حرف الصاد المهملة ﴾

۱۹۹۲ (صالح) بن احمد بن أبى بكر بن مجد علم الدين بن الشهاب بن الرداد التيمى القوشى اليمانى ، سلك على مذهب أبيه فى اقتفاء طريق الشيخ اسماعيل الجبرتى ، وكان له ذوق وشعر ، وله فى السماع فهم وحركة مزعجة سامحهم الله .

۱۱۹۳ (صالح) بن احمد بن صالح بن احمد بن عمر بن احمد صلاح الدين بن الشهاب بن السفاح الحلبي أخو عمر الآتي ، وها توءمان سبط قاضيها الشرف الانصارى . ولد سنة خمس وتسعين وسبعائة ، وأحضر على ابن أيدغمش ، وسمع على ابن صديق ، وقرأ شيئاً في النحو شملا ولى أبوه كتابة السراستقر في توقيع الدست ، وناب عن أبيه ، وكان محتشماً متودداً إلى الناس وافر العقل . مات في الطاعون في جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين . قاله شيخنا في إنبائه .

۱۹۹۶ (صالح) بن أبى بكر بن يحيى بن أبى بكر بن احمد بن موسى بن عجيل الشهاب بن الركن الميانى ، ويعرف كسلفه بابن عجيل . ناب بقرية جده الأعلى الفقيه احمد بن موسى إلى أن مات فى سنة أربع وخمسين ، وكان فقيها جليلار حمه الله الفقيه احمد بن موسى إلى أن مات فى سنة أربع وخمسين ، وكان فقيها جليلار حمه الله الكنانى الغزى الشافعى نزيل بيت المقدس . ولد سنة أربع وثلاثين وسبعائة ، وتفقه و تقدم و ناب فى الحكم ، ولقيه شيخنا ببيت المقدس فحد ثه بالمسلسل عن الميدومى فيا يظن شيخنا ، وقرأ عليه مشيخة قاضى المرستان الصغرى تخريج أبى سعد السمعانى بسماعه لها على الميدومى جزء ابن عرفة وجزء الدارع . مات فى ذى القعدة السمعانى بسماعه لها على الميدومى جزء ابن عرفة وجزء الدارع . مات فى ذى القعدة منة أربع ببيت المقدس . ذكره شيخنا فى معجمه و إنبأته ، والمقريزى فى عقوده . من البركات المقدس . ذكره شيخنا فى معجمه و إنبأته ، والمقوي تزيل مكة . ممن تلا بالسبع على عمر النجا والديروطى ، وسمع التقى برن فهد وغيره ، وحضر دروس أبى البركات الهيشمى والبرها بي وغيرها ، وكان يكثر الصخب والصياح وربا يقام . مات بها فى الحرم سنة سبع و ثمانين .

۱۱۹۷ (صالح) بن صالح وزیر فاس . مات سنة بضع وأربعین . ۱۱۹۸ (صالح) بن عبد الله بن مجد بن عبد الله السلجماسي المغربي نزيل مكة ؛ خهرس كــتب رباط الموفق بها في سنة ثمان وسبعين ؛ ومات بعد ذلك .

١١٩٩ (صالح) بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح شيخنا القاضي علم الدين أبو البقاء بن شيخ الاسلام السراج أبي حقص الكناني العسقلاني البلقيني الآصل القاهري الشافعي وأول من سكن بلقينة من أصوله صالح الأعلى. ولد . **ليلة الاثنين تالث عشر جمادي الآولى سنة إحدى و تسعين وسبعهائة بالقاهرة** ، ونشأ بها في كـنف والده فحفظ القرآن، وصلى به للناس التراويح على العادة بعدرسة والده في سنة تسم وتسمين، والعمدة والفية النحو ومنهاج الأصول والتدريب لأبيه إلى النفقات والمنهاج من ثم إلى آخره، وعرض بعض محافيظه على أبيه والزين العراقي جماعة وجميعها على أخيه وكان أحياناً برمل الفتاوي بين يدى والده وحضر دروسه وصحح عليه في التدريب، وكان متصوناً متقللا من الدنيا غاية في الذكاء وسرعة الحفظ؛ فلازم الاشتغال في الفقه وأصوله والعربية والحديث وغيرها من العلوم ، وانتفع في ذلك كله بأخيه خصوصاً حين عزله بالهروى حتى كان جل انتفاعه به ؛ وكتب بخطه من تصانيفه جملة وقرأها عليه ، وكذا أخذف الفقه وغيره عن المجد البرماوي والبيجوري والشمس الغراقي، وفي الأُصول عن العز بن جماعة،وفي النحو عن الشمس الشطنوفي وفي الحديث عن الولى العراقي وشيخنا ؛ وقرأ عليهما في محاسن الاصطلاح لوالده ، وكتب عن الزين العراقي مجالس من أماليه بحضور الهيثمي ورأيت المملي أثبت اسمه فى بعضها وسمع على والده جزء الجمعة للنسائى وختم دلائل النبوة للبيهتي وأشياء وعلى الشهاب بن حجى جزء ابن بخيد، بل قرأ هو عليه بعض مشيخة النخر وصمع على أخيه عشارياته يخريج شيخنا أبي النعيم المستملي وغير ذلك في آخرين كالجآل بن الشرائحي ، وأجازله التنوخي وآخرون باستدعاء شيخنا وغيره . وحج في سنة أربع عشرة ولتي الحافظ الجمال بن ظهيرة وغيره، ودخل دمياط جُمَا دُونِهَا وَلَمْ يَزِلَ مَلَازِماً لا خَيه حتى تقدم ؛ وأذن له في الافتاء والتدريس بعد عزل الهروى وعوده إلى القضاء ، ووصفه بالعالم المفنن ؛ وخطب بالمشهد الحسيني حين أحدث فيه ابن النسخة الخطبة ليتمرن فيها وبغيره، وقرأ البخاري عند الائمير اينال الصصلاي وألبسه يوم الختم خلعة ، وعاونه حتى استقر في توقيع الدستكما وقع لأخويه ؛ وناب في القضاء عن أخيه بدمنهور وأنشده بعضأهل الأدب عقب عمله ميعاداً بالنحرارية :

وعظالا نام إمامنا الحبر الذي سكب العلوم كبحرفضل طافيح

فشفا القلوب بعلمه وبوعظه والوعظلايشني سوى من صالح وغيرها ودرس الفقهوهو شاب بالمدرسة الملكية تلقاهاعن ابنأبي الفتح البلقيني قبل العشرين ثم رغبله أخوهعن درس التفسير والميعاد بالبرقوقية في سنة احدى وعشرين وعمل فيها إذ ذاك إجلاسا حافلاار تفع ذكره بهوكذا نوه أخوه بذكره فى مناظرات الهروى بحيث أن القاضي كان يخبر أن المؤيدر ام أن يوليه القضاء عو مناعن أخيه فما أجاب حياءمنه وأدبامعه وقدمه أخوه أيضاً لخطبة العيدبالسلطان الظاهر ططر حين سافر معه وبرزصاحب الترجمة لتلقيه من قطيافو جدأخاه ضعيفا جداً وصادف ارسال السلطان يأمره أن يتجشم المشقة في الخطبة به لكونه أول عيد من سلطنته والا فليعين من يصلح فكان هو الصالح فخطب حينتذ السلطان بالعسكر فأعجبهم جهورية صوته واستقر في أنقسهم أنه عالم ولذلك لما مات أخوه استقر عوضه في تدريس الخشابية والنظر عليها وحضر عنده فيه الكبار من شيوخه وغميرهم واستمر فيها حتى مات ، ورام الظاهر اخراجهما عنه مرة بعد أخرى بل رام أخر اجه من مصر جملة فما مكنه الله من ذلك كله ثم استقر بعدصرف شيخه الولى العراقي في قضاء الشافعية بالديار المصرية في سلمس ذي الحجة سنة ست وعشرين فأقام سنة وأكثر من شهر وصرف ، وتكرر عودهلذلك ثم صرفه حتى كانت مدة ولايته في مجموع المرار وهي سبع ثلاث عشرة سنة ونصف سنة ؛ وعقد الميعاد بمدرستهم وولى تدريس الحديث بالقانبهية والميعاد والافتاء بالحسنية والفقه بالشريفية بمصر مع نضرها ونظر الخانقاه البيبرسية وجامع الحاكم كا بينت كل ذلك في المعجم والذيل لرفع الاصر ، وكان اماماً فقيهاً عالماً قوي الحافظة سريع الادراك طلق العبارة فصيحاً يتحاشى عدم الاعراب فى مخاطباته كحيث لإيضيط عليه في ذلك شاذة ولافاذة حسن الاعتقاد في الصالحين كـ ثير التودد اليهم بساما بشوشا طلق المحيا فاشيا للسلام مهابا له جلالة ووقعُ في صدور الخاصة والعامة لطيف المحاضرة فحكها ذاكراً لكثير من المتونوالفوائد الحديثية والمبهماتالتي حصلها حين كانأخوه يقدمه لمناظرة الهروى مستحضر آلجلة من الرقائق والمواعظ والاشعار وكذا الوقائع والحوادث العلمية سمحا بعارية المكتب باذلا لجاهمه وأنشأ بقامه ولسانه حتى كان بعض الفضلاء يقول إن الحضوريين يعجمن المفرحات شهما مقداما لايهاب ملكا ولا أميراً ذا بادرة ربما تؤدى إلى لومه سريع الغضب والرجوع والدمعة والكتابة سليم الصدر لايتوقفءن قبول من اعتذر أليه معرضاً عن تتبع زلات من يناوئه غير مشتغل بتنقيصه بلرعا يمنع من يشتغل (٢١ - ثالث الضوء)

في مجلسه بذلك ، وهو في آخر عمره في غالب ماأشرت اليه أحسن حالا فيــــه قبله خصوصافي التواضع والاعتراف بالتقصير ومزيدالمداراةغير متأنق فيمأكله وملبسه متغافلا عمايحصله أتباعه بجاهه غير سائل عنه يقنع باليسيرمما يهدى اليه الى غير ذلك مما يطول شرحه ولشاغر الوقت النواجي فيه عدة قصائد وكــذا لغيره من الفضلاء ، وقد تصدى لنشر العلم قديما وكذا للوعظ والافتاء وحضر عنه الفضلاء من كل ناحية طبقة بعد أخرى حتى صار أكثر الفضلاء مر\_ تلامذته وكذا حدث بأشياء واشتهر اسمه وبعد صيته ، وكان القاياتي يقول انه تخطى الناس بحفظ التدريب وصنف تفسيرا وشرحاعلى البخاري لم يكمله وأفرد فتاوى أبيه والمهم من فتاوى نفسه والتقط حواشى أخيــه على الروضة بل جمع بين حواشي أبيهوأخيه عليهاوأفردكلا منترجمته وترجمة والده وأكملتدريب أبيه وبيض ما كتبه أبوه على المهمات، وله القول المفيدفي اشتراط الترتيب بين كلتي التوحيد والخطب والتذكرة وغيرها مما أثبته فى الكتابين المشار اليهما وله نظم ونثر قد يقع فى كل منهما الوسط وقد قرأت عليه أشياء وحضرت دروسه وأذن لى بالتدريس والافتاء وربما أرسل الى بالفتاوى وقرض لى غير تصنيف وكان يجلني ويقدمني على سائر الجماعة بل ويثني على سائر الأهل كالأبوين والعمين والجدين للاب والأم والخال، واستمر على جلالته وعلو مكانته حجي، مات بعد أن توعك قليلا في يوم الأربعاء خامس رجب سنة ثمان وسلتين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم في محضر خم تقدمهم ابن الشحنة القاضي الحنني ؛ ودفن بجواروالده عدرستهالشهيرةوأقامواعلى قبره أياماً يقرؤنو تأسف الناس على فقده ، ولم يخلف بعده مثله رحمه الله و إيانا .

معروبالح) بن عوض بن غنيم بن محمد بن صالحقاضي الزيدية ينبوع مات سنة ست و ستبن ما ١٢٠١ (صالح) بن عيسي بن ماضي المغربي . ممن سمع اختلاف الحديث للشافعي بقراء تي و ١٢٠٨ (صالح) بن عيسي بن عهد بن عيسي بن داود بن سالم الصادي . كان جده سالم من مريدي الشيخ عبد القادر وبئيت لسلفه زاوية بصاد قبلي بصري ، ونشأ هذا بزاويته فكان يضيف الواردين كثيراً وله أتباع وشهرة وكلة مسموعة عند أهل البر مع مزدرعات ومواش . مات في رمضان سنة خمس وعشرين عن نحو السبعين . ذكره شيخنا في إنبائه .

١٢٠٣ (صالح) بن قاسم بن احمد بن أسعد بن محمد بن الفضل بن مياس المرادى

الميني الصنعاني الحذفي نزيل الصحراء ويعرف بالشيخ صالح. ولدفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمخلاف صنعاء ، ونشأ بها فحفط الةرآن وغيره ، واشتغل هناك قليلاً في الفقه والعربية وأصل الدين تم ارتحل في سنة ثلاث وخمسين فحج وجاور ثم ركب البحر إلى القاهرة فدخلها في رمضان سنــة خمس وخمسين فلازم التقي الشمني في الفقه والعربيــة ؛ وكان مها أخذه عنه حاشيته للمغنى وشرحه للنقاية وكتبهما بخطه ، وكذا أخذ عن التتي الحصني المنطق والمعانى والبيان وأصول. الدين وغيرها وعن الكافياجي اصول الفقه ؛ وسافر إلى الشام فأخذ بها عن حميد الدين في أصولهم وعن ملا شيخ شرحه لدرر البحار ، وتوجه لتبريز فقرأ على ملاظهير الدين في المعانى والبيان والى الرى فأخذ عن ملا عبــد الرحيم. الكندى \_ بفتح الكانى نسبة لمدينة في الري ، ودام في غيبته خمس سنين ثم رجع الى القاهرة وقطن الصحراء بها ، وحج رفيقاً للابناسي وأقرأ الفضلاء ، وتميز في العربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان، وعرف بالصلاحوالفصاحة مع تقلله و انجماعه وعدم من احمته لبني الدنيا بحيث، وضعليه النيابة في القضاء فأبي . ١٢٠٤ (صالح) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف المرشدي المـكي أخو عمر الآتي وخال بني المحب الطبري الامام . ممن أخذ القراءات عن إبن عياش ، وسافر للهند بجزء من شعرة منسوبة له عَلَيْتُ ؛ ودام بهامدة ورزق بعض الاولاد ثم قدم بهم مكة؛ وكان ساكناومات في صفر سنة سبع و تسعين وشهدت الصلاة عليه. ١٢٠٥ (صالح) بن محمدبن احمد بن داود اليافورى فقيه المالكية بالتكرور . مات سنة ثلاث وأربعين . (صالح) بن محمد بن على الناشرى. في أخيه احمد . ١٢٠٦ (صالح) بن الجمال أبي النجا محمد بن البهاء أبي البقاء محمد بن احمد علم الدين المكتى الحنني أخو أبى القسم محمد الآتى ويعرف كسلفه بابن الضيا . ولد في جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وعماعائة بمكة ؛ ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً ؛ وكنت ممن عرضهاعليه بل سمع مني بمكة ، وحضر دروس أبيه ثم أخيه وقدم القاهرة صحبة الأمين الاقصرائي في سنة وفاته فأقام مع أخيه تحت نظره هذا المعنى ، وقد توجه للقاهرة بحراً في سنة سبع وتسعين فبلغــه الطاعون بها فالتفت الى المدينة ثم رجع الى مكة ثم عاد الى القاهرة ، ورجع مع موسم سنة تمان وتسعين ؛ وبين الاخوين تباين عظيم ؛ وذاك أعلى وأغلى ·

١٢٠٧ (صالح) بن مجد بن موسى بن أحمد بن محمدبن ابراهيم بن على واختلف

فيمن بعده الشيخ مجد الدين أبو عمد الحسني الرياحي المدوكالي مولداً الذوادي مربى المغربي المالكي ويعرف بالزواوي وهو لقبكما قال . ولد فيما قرأته بخطه على رأس الستين وسبعها ئة بقرية مدوكال من أفريقية بين بسكرة وعمرةوانتقل منها وهو صغير إلى ذواد فحفظ القرآن واشتغل بالعلوم . وقدم القاهرة فسمع بهاعلى الشرف بن الكويك والجمال الحنبلي والعزبن جماعة وحميد الدين حماد التركاني والكال بنخير والنورين الفوى والابياري اللغوىوالفخرالدنديلي والشموس الشامي والزراتيتي والبيجوري والصدرالسويني والزين بن النقاش والولى العراقي وشيخنا وآخرين، وحج فسمع بالمدينة النبوية على الزين المراغى الكثير وعبد الرحمن الصبيبي ورقية ابنة ابن مزروع فى آخرين وأجاز له غير واحد وحدث سميم منه الفضلاء وأثنى عليه شيخنا في تاريخه فقال كان خيراً ذاكراً نكثير من الفقه ملازما لحضور مجالس العلم، جاور بالمدينة الشريفة مدة وحصلت له جذبة ويحكي أنه كان يسمع تسبيح النخل في مروره بين الينبوع في النخل أيام الرطب بل سمعها تقول له ياصالح كل منى وكـذا اتفق له وهو بمكة أنه وجد بعض الحطابين ومعه حطب فسأله أهو من الحل أم من الحرم خقال من الحل فاشتراه وجاء به إلى منزله فلما أوقد النار صاح الحطب فقال والله ياصالح أنا من حطب الحرم فأطفأه ولم يقد بعد ذلك بمكة ناراً وهاجت مرة مركب في البحر وهو فيها بحيث أشرفت على الغرق فقام ورفيع يديه وقال قد أمسكت الملك الموكل بالريح فسكن الريح فى الحال ؛ ثم قدم القاهرة وسكن وقتا بتربة الظاهر برقوق بالصحراء وحمن ظن كـــثير من الناس فيه ثم سكن غيرها من القاهرة وتنزل بدرس الحديث في المؤيدية ورتب له في الجوالي ودخل في وصاياكثيرة لكن لم نسمع عنه سوءاً في تصرفه وكان يصل اليه كل سنة من سلطان المغرب مبلغًا ، كل ذلك مع الشهامة والقيام في الحق عند الظلمة وعدم المبالاة بهم أجاز لأولادي انتهى . ووصفه أبو النعيم المستملي بالصلاح والعلم وكذا سمعت الثناءعليه من غير واحد وانه في حال جذبته اشتريت له ناقة ليحج عليها فحكان يسمعها تقول ياصالح أتعبت ظهرى فينزل عنها ويمشى فتقول له اركب عاصالح فقد استرحت إلى غير ذلك ، وبلغني أن الولى العراقي أوصى بأن يصلي عليه فبرز المستقر عوضه في المنصب وهو العلمي صالح البلقيني وقال أنه هو المراد لاصاحب الترجمة ثم صلى فالله أعلم . مات في رجب سنة تسع وثلاثين يالقاهرة ودفن من الغد بجوار الزين العراقي خارج باب البرقية ؛ قال البقياعي

وكان موصوفا بالصلاح ظآهرا عليه سمته ذا وجاهـة عند الأكابر بحيث انى رأيته يجلس الى جانب شيخنا حين اجتماعه به وكان رث الحال متبذلا مقصداً للمغاربة فى ضروراتهم وكان صديقاً لشيخنا العز عبد المعلام البغدادى بحيث سمعت عن بعض القضاة انه قال مارفع الى أمر تركة إلا ولصالح وعبد السلام فيه تعلق اما أن يكونا وصيين أو ناظرين أو شاهدين أو نحو ذلك وكان يخبر أنه تامذ للشيخ أبى عبد الله عجد المراكشى الأكمه نزيل بونة صاحب منظومة المصباح فى المعانى والبيان وأخذ عنه رحمه الله ونفهنا ببركاته.

۱۲۰۸ (صالح)بن يوسف بن صالح الحلبي و يعرف بالسرميني. ممن سمع مني عكة م ۱۲۰۹ (صخرة) بن مقبل بن نخبار أمير الينبوع .مات سنة ست وأربعين ورأيت من أُرخه سنة اثنتين بدل ست ؛ واستقر بعده معزى.

۱۲۱۰ (صدقــة) بن احمد بن قطلبك الحلي الخواجا . ذكره ابن فهد في ذيله هكذا وأظنه من شرطنا .

۱۲۱۱ (صدقة) بن احمد بن أبى الحجاج يوسف فتح الدين الأقصرى . شِيخ لقيه البدر العمرى في سنة ست عشرة فأخذ عنه .

المحرف الاستادار المحتف المن المحمد الرين الاسعردى المصرى ويعرف بالاستادار للكونه كان استاداراً لازدمر أحد خواص الظاهر برقوق . خدم عند غير واحد من أعيان الدولة بالقاهرة ، وصحب جماعة منهم الجال محمود الاستادار وسعد الدين ابراهيم بن غراب ، وكان يعظمه وحصل له بذلك شهرة ومكانة وتوسط عنده لجاعة من العلماء ولأهل الحرمين في قربات بل له أوقاف منها خانقاه بالقرافة ووقف عليها أوقافاً وتردد الى مكة غير مرة ، وسمع على الشهاب بن الناصح في سنة ثلاث وتسعين ، وكان له المام بالعلم ومحبة فيه قدم مكة في السنة التي مات فيها صاحبه ابن غراب سنة تمان ونما أعانة ، وحصل له زمن الحجمر ض تعلل مع حتى مات في ربيع الاول سنة تسع ، ودفن بالمعلاة بالقرب من تربة أم سلمان في ربيع الاول سنة تسع ، ودفن بالمعلاة بالقرب من تربة أم سلمان ذكره الفاسي عكة وانه كات بينهما مودة ، وله عليه احسان كبير ورثاه الزين شعمان بن محمد الآثاري بقوله وكتب على قبره:

مذ فاب عنى جهال منك ياأملى عدمت عيش الهنا والأنس والشفقه ياموت تطلب منى الروح دو نكها لأننى كل مالى فى الهوى صدقه الدين الرحدقة) بن سلامة بن حسين بن بدران بن ابراهيم بن حملة شرف الدين المسحراتى نصبة لقرية مسحرا بفتح الميم وسكون السين و فتح الحاء والراء المهملات

من أعمال الجيدور على مرحلة من دمشق بنواحي حوران - ثم الدمشقي الضرير المقرى، ولد في سنة ستيناو قبلها ، وقال شيخنافي الانباء سنة بضع وخمسين . وقرأ القرآن واشتغل بالعلم ؛ وعنى بالقراءات فقرأ الشاطبية على العسقلاني امام جامع ابر طولون والتيسير على أبي الحسن الغافتي وأخذ القراءات أيضاً عن الشمس عهد بن احمد بن اللبان واهتم بالفن حتى انهت اليه هو وابن شيخه المذكور الزين عمر مشيخة الاقراء بدمشق ؛ واعترف له فيه المخالف والموافق بقوة الاستحضار وكثرة الاطلاع وأقرأ القراءات بالجامع الاموى وأدب خلقاً من الاطفال وغيرهم ؛ بل انتفع به خلائق بدمشق ، وتخرج به أكثر مشايخها ، وعمن جود عليه جل القرآن البقاعي مع ساعه للتيسير عليه وقال انه عني بهذا الفن جداً وأملي فيه على الشاطبية وغيرها المصنفات الفائقة ومن أحمنها كتابة التتمة في قراءات الثلاثة الأئمة وهو كتاب حافل استوعب فيه مانقل عن أبي جعفر ويعقوب وخلف من القراءات مع بيان الشاذ منها ، وكذا أخذ عنه الشمس الحوراني . مات وقد ظهر عليه الهرم في ليلة السبت عاشر جمادي الأولى منة خمس وعشرين وقال بعضهم في ربيع الآخر ، وقد جاز السبعين بخط مسجد منة خمس وعشرين وقال بعضهم في ربيع الآخر ، وقد جاز السبعين بخط مسجد القصب من دمشق ودفن من يومه بباب الصغير رحمه الله وايانا .

المعلقة الله بن على الله بن على المغربي ويدعى علماً أيضاً ولد سنة للاثين وسبعهائة . قال شيخنا في معجمه أجازلي ومن مروياته من قوله في فضل مصان لابن شاهين ماذكر في فضل من صام رمضان الى آخر الجزء سمعه على محمد بن ابراهيم بن المظفر البعلى أنا أبو الفرج بن أبى عمر ، ومات كما أدخه في الانباء بدمشق في جمادي الأولى سنة اثنتين ؛ وهو في عقود المقريزي بدون تؤجمة .

الشارمساحى الشافعى ويعرف بابن نورالدين . حفظ القرآن ، وقدم القاهرة فأقام الشارمساحى الشافعى ويعرف بابن نورالدين . حفظ القرآن ، وقدم القاهرة فأقام بزاوية البرهان الابناسى حتى حفظ التنبيه وعرضه فى سنة ثلاث وتسعين على البرهان صاحبها وبدر القويسنى والبرشنسى والعراقى وابن الملقن وأجازوا له وما كتب له المجد البرماوى : سار فى اسماعه سبر البرق أو اسرع وأفصح بها أفصح من أفصح فصيح مصقع مطرقاً حياة لارهبا لم يكب فياعبا كاد أن يناسب لقبه مساه ويكشف معناه أسماه وأسامه ، بل سمع عليه صحيح مسلم بقراءته له فى المدينة النبوية على العفيف عبد الله بن عند المطرى بسنده وقبل ذلك بيسير سمع عليه بعض البخارى وختمه بالا ثار فى رمضان سنة اثنتين وتسعين ولازمه سمع عليه بعض البخارى وختمه بالا ثار فى رمضان سنة اثنتين وتسعين ولازمه

غى الاشتغال بالفقه ورجع فأقام بقرية عطية بالقرب من دمياط. وولى قضاء شارمساح وعملها الى شرباص بعد الثلاثين متكرها ثم أعرض عنه واستمرحتى مأت قبل الحسين ودفن بقرية عطية وكان لهمشهد حافل لاعتقادهم فيه ووجاهته غى ذلك فقد كان ورعاً دينا.

المعنى الشافعي والمستخدا في المنابع المعنى المعرى الشافعي والمستخدا في إنبائه كان فاضلا في مذهبه أخذ عن أبي البقاء السبكي وسمع من المعنى أصحاب الفخر بدمشق ثم سمع مع أصحابنا ومعنا كثيراً ؛ وكان ضيق الحال مات سنة تسع وفي عقو دالمقريزي أنه زين الدين الاسعردي ثم المصرى المحداجناد الحلقة خدم اللاكر كابر واختص بسعدالدين بن غراب فاشتهر وعرف بالخسير ، وبني بالقرافة تربة وحماما وجامعاً وجاور بمكة ، مات في ربيع الاخر ونعم الرجل كان ، ويحرر التئامهما .

۱۲۱۷ (صدقة) بن مجدبن صدقة المنوفى ثم المكرالمؤذن المكربن الخوندار؟ ممن سمع منى بمكة .

الأزهر وأثنى عليه رحمه الله من على الاكتراك المحرق ثم القاهرى الأزهرى والد الفاضل عبد الرحيم وأخيه عبد القادر . كان خيراً يتكسب بالخياطة ، مات في غيبة أول الولدين في ربيع الاخر سنة ست وتمانين ، وصلى عليه بالأزهر وأثنى عليه رحمه الله .

۱۲۱۹ (صدقة) بنموسى فتحالدين أبوالشفا ويعرف بابن صدقة وبابن فيروز وهو بهاأشهر أحدالاطباء تخرج به جماعة وصاهره ابن الشريف على ابنته واستولدها البنه الكال مجد الآتى وكان بارعا ، مات قريب السبعين ظنا .

۱۲۲۰ (صدقة) الحلبي نزيل مكة وأحد التجار . مات بجدة فجأة في جمادى الثانية سنة ست و ثهانين و حمل الى المعلاة فدفن بمقبرة له قريبة من تربة ابن سلامة عفا الله عنه . ١٢٢١ (صديق) بن أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن مجد الميني نزيل مكة ويعرف بالأهدل شيخ صالح . مات بها في ضحى الجمعة ثالث عشرى المحرم سنة خمس و خمسين و دفن بجانب قبر والده من المعلاة .

۱۲۲۲ (صديق) بن ادريس بن مجد بنقاسم الرضى ابو بـكر المذحجى اليمانى الصوفى نزيل مكة وأخو على الفاكهي لأمه ويعرف بالأجدل اخذ عن يحيى ابن ابى بـكر بن مجد العامرى الحرضى محدثها بل شبخ تلك الناحية مصنفا له قى عمل اليوم والليلة وآخر فى التاريخو التمس منى تقريظه ماله وأخذ عنى الابتهاج بأذكار

المسافر الحاج ولازمني في المجاورة الثانية ، وكان قائماً بكثيرمن وظائف الطاعة ـ مات في سنة صت و تسعين بزبيد .

۱۲۲۳ (صدیق) بن الشیخ حسین بن عبد الرحمن بن علی الحسینی نسباً وبلداً الشافعی الماضی أبوه وولده حسین ویعرف بابن الاهدل . أخذ المكثیرعن أبیه ۵ ومات فی دمضان سنة سبع و ثمانین وقد زادعلی السبعین وهو أکبر الموجو دین من اخوته . ۱۲۲۶ (صدیق) بن سالم التغلبی القاهری . قرأ القرآن وأدب به الابناء بجوار زاویة سیدی یحیی البلخی خارج باب الشعریة و تنزل فی البیبرسیة ، و کان من جیران الجد أبی الام ، ومات بعده قریب الخمسین عفا الله عنه .

١٣٢٥ (الصديق) بن عبدالرجمن وضي الدين أبوعبه الله الصخرى ثم الحديدى. الشافعي قاضى زيلع . وأيت من وصفه من أهل بلده بالقاضى الاجل الفاضل الكامل وهو حي في سنة أربع وتسعين .

المراق المان المراق ال

العفيف الناشري إن عبد الله الصمصام . قال العفيف الناشري إنه قدم عليه تعز في سنة أربعين وتمانمائة وهو حسن السمت جيد السيرة ثم حكى عنه فائدة .

الشافعى . ولد قبل سنة خمسين وسبعانة ، وقدم من انطاكي ثم الدمشقى الشافعى . ولد قبل سنة خمسين وسبعانة ، وقدم من انطاكية الى دمشق بعد سنة ستين فأخذ بها الفقه ولازم التي بن دافع ثم صحب الصدر الياسوفى وسمع على جماعة كالصلاح بن أبى عمر وابن أمية وابن النجم وأحمد بن عبد الله بن الناصح وأبى هريرة بن الذهبي وآخرين ثم قدم القاهرة فقررفي صوفية البيبرسية وكان يتردد الى دمشق على طريقة حسنة من الديانة والصيانة ولين الجانب ولم يتزوج قط . مات في رمضان سنة تسع عن نحو ثمانين سنة ودفن خارج باب النصر . ذكره شيخنا في معجمه وإنبائه ، والمقريزى في عقوده وقال كان فاضلا خيراً ليناً ماعامت عليه إلا خيراً ، وكذا التي ين فهد في معجمه .

١٢٢٩ (الصديق) بن على بن عمد بن على القاضي الفقيه العلامة رضي الدين

المطيب الزبيدى الحننى والد عبد الرحمن ويعرف بابن المطبب. مات في سحر يوم الثلاثاء سادس عشرى رمضان سنة ثلاث وتسعين ، وكان بارعاً في العربية والمعانى والبيان والمنطق والأصلين والتفسير والفقه . ولى قضاء الحنفية بزبيد بل كمان ولى بها قضاء الأقضية بحيث كان الشافعية فيهامن نوابه في أيام على بن ظاهر ودرس وأقرأ سيما العربية ، وممن أخذ عنه حمزة الناشرى و بالجلة فكان رئيس الحنفية ورأسهم واليه مرجعهم ، وله وقع في القلوب مع الديانة والصيانة غير أنه يتغالى في تعظيم أهل مذهبه والقيام بهم رحمه الله . كتب الى ببعض هذا من اليمن الجال موسى الدوالى نفع الله به .

۱۲۳۰ (صديق) بن عمر بن عمر بن نبهان بن عمر بن نبهان بن علوان الجبريني . كان شيخاً حسناً رئيساً كريماً بهياً حسن الشكالة متو دداً مديماً للجمعة بحلب وللجماعات ببلده حج مرات ، ومات بعد الكائنة بحلب في سنة ثلاث بالباب من أعماله ، و دفن بها وقد نيف على الستين . ذكره ابن خطيب الناصرية قال والظاهر انه حفظ القرآن . ١٢٣١ (صديق) بن عدالمصرى الجدى المسكى الشهير بابن قديم . مات بمكة في صفر سنة اثنتين و عانين بعد قدومه من جدة مطعوناً وكان بزاراً بجدة مباركاً . ١٢٣٢ (صديق) بن عمد الجسمى الهيسى - بفتح الهاءوم معلق - الميانى الشافعى ويعرف بالوزيني - بضم أوله ثم معجمة وفاء مصغر . ولدبالهبيرة قرية من رساع بالقرب من جازان سنة بضعوثلاثين ، وأخذ فى الفقه عن عمر الفتى وغبد الرحمن بالطيب وغيرها ، وفي الحديث عن الفقيه يحيى العامرى الآتى ، وتحيز في الحديث وشارك فى الفضائل فقهاً وأصولا و نحواً وقطن زبيد وهو الآن حى ، وانتفع الناس به ومنهم الفقيه صديق بن موسى الآتى وهو الخبر لى به .

۱۲۳۳ (صدیق) بن موسی بن احمد بن یوسف بن محمد بن حسن الدیباجی الحازانی العریشی نسبة لا بن عریش قریة من جازان الیمانی الشافعی و ولد آخر سنة اثنتین وستین بأبی عریش ، ونشأ بها فأخذ عن أبیه وصدیق الوزیق الماضی والشهاب أحمد المزجد مفتی المین ؛ والثلا ثة أحیاء فی آخرین كالفخر أبی بكر بن ظهیرة قرأعلیه بعض الروضة ولازم أخاه بل قرأ علی ولده فی حیاته جمع الجوامع وأخذ عنه غیره ، وسمع قلیلا علی یحیی العامری ، وحج غیر مرة أولها فی سنة خمس و ثمانین ولقینی سنة اثنتین و تسعین و بعد ذلك فی سنة سبع و تسعین و أقرأ الطلبة ببلده و غیرها . (صدیق) الزبیدی . فی ابن عدبن علی قریباً ، وأقرأ الطلبة ببلده و غیرها . (صدیق) الزبیدی . فی ابن عدبن علی قریباً ،

وسطه في سنة أربع.أرخه ابن دقماق.

(صرداح) بن مقبل . مضى فى سرداح من السين المهملة .

المهمة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة ومعناه رمى على اليساد ـ القامطاوى المهملة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة ومعناه رمى على اليساد ـ القامطاوى قامطاى الدوادار · تأمر عشرة بعد أستاذه فى أيام الناصر فرج إلى أن أخرج الاشرف برسباى أقطاعه فى وسط دولته ؛ واستمر بطالا فى منزله بقرب خوخة أيدغمش مدة الى أن أنعم عليه الاشرف أيضاً بامرة عشرة ، فاستمر حتى مات سنة اثنتين وخمسين وقد شاخ ، وكان رومياً عنده بخل وسوء خلق مع جبن وعدم بشاشة في اقيل وعمن رقاه حتى جعله أميراً نم ولاه نيابة اسكندرية ؛ وبها مات فى ثالث جمادى الأولى سنة احدى . أرخه شيخنا والمقريزى فى عقوده وغيرها ، وأما العينى فأرخه فى العشر الاوسط من جمادى الثانية ، وقال كان يحب العلماء ويعاشره ؛ وخلف موجوداً كثيراً ، واستقر بعده فى النيابة فرج الحلى .

الظاهرى المرق في أيام المهدلتين ثم قاف ساكنة وهواسم للرمح - الظاهرى برقوق ترقى في أيام الناصر حتى صار مقدماً ثم ولى السكشف بالوجه البحرى فأبدع وفتك وأسرف في القتل ثم ولاه الناصر نيابة الشام عوضاً عن شيخ لعصيانه وسافر معه لقتاله فانكسر الناصر وقبض على هذا فقتل بين يدى شيخ صبراً في لينة الخميس ثالث عشر ذى الحجة سنة سبع وكان شجاعاً مقداماً عنده ظام وجبروت . في لينة الخميس ثالث عشر ذى الحجد بن حسن بن على بن عبد القادر شيخ نابلس . ممن سمع منى بالقاهرة ؟ ومات .

١٢٣٩ (صندل) العز الخشقدمى خشقدم الزمام أحد خدام المدينة الشريفة . ممرن سمع منى بها .

الزين المنجكى منجك اليوسنى نائب الشام الرومى الطواشى. تنقل إلى أن خدم الظاهر برقوق ؛ وحظى عنده حتى جعله خازنداراً كبيراً وقربه وأدناه لعلمه بدينه وأمانته فانه كان خدم عندأستاذه وقتاً ؛ و نال صندل فى أيام انظاهر من الوجاهة والحرمة مالم ينله غيره من أبناء جنسه وهو لا يزداد إلا ديناً وصلاح وعقة حتى ان انياته الذين هم من مماليك الظاهر بعتقدون فيه و يحكون عنه الكرامات ؛ وانه لم يكن يأكل من سلط السلطان ولا رواتبه انما كان يأكل من حهة له حقيرة يتحقق حلها مع سرده الصيام غالباً . مان في الجعمة ثالث من حهة له حقيرة يتحقق حلها مع سرده الصيام غالباً . مان في الجعمة ثالث

عشرى رمضان سنة احدى ، وبلغ أمنيته في موته قبل االظاهر وعد ذلك في كراماته ودفن من الغد في تربته التي أنشأها تحت صهريج سيده منجك بالقرب من باب الوزير ، ولم يصل جميع ماخلفه من خيول وقباش ونقد وغيرها ثلثمائة دينار ولا وجدله ملك إنماو قف بعض دور وحو انيت على صهر يج عمله بترية سيده ، وهذا مع تمكنه في الدولة كاف في صلاحه وخيره ، وذكر ه المقريزى في عقوده ، وهذا مع تمكنه في الدولة كان من أخص الناس عند الظاهر وعمن يعتقد فيه الجودة و الأمانة حتى كانت أكثر صدقاته تجرى على يديه مع كثرتها ، زاد العينى وأنه كان يحب العلماء ويعاشرهم و يحسن البهلم مع الديانة وكثرة العبادة والعقل والسكون والسعى في إيصال الخير للمسلمين وعدم الشر رحمه الله .

۱۲٤۲ (صولة) بن خالدبن حمزة بن عمر بن طالب شيخ أولاد أبى الليل مات سنة عشر ، المحر وصوماى) الحسنى الظاهرى برقوق . أحداً مر اء الديار المصرية ورأس نوبة فى الدولة الناصرية ثم المؤيدية . مات في حدود العشرين تقريباً وكان سليم الباطن عديم الشر ، ۱۲٤٣ (صلاح) بن على بن على الحسنى الزيدى الطائلي الصعدى صاحب صنعاء ، له ذكر بعيد الاربعين من حوادث إنباء شيخنا ، وقرأت بخطي فى موضع آخر صلاح بن على ساحب صنعاء على تملك صنعاء ولقبوه بالمهدى وذلك فى أوائل سنة أربعين .

※ ※ ※

﴿ انتهى الجزءالثالث ؛ ويليه الجزء الرابع ؛ أوله حرف الضاد المعجمة ﴾

## ﴿ فهرس الجزء الثالث من الضوء اللامع ﴾

وردبك الظاهري

٧ بردبك العجمي

٧ بردبك المحمدي الظاهري جقمق

۷ بردبك المحمدي الطويل

٧ برسبای بن حمزة الناصری

٧ برسباى الاشرق اينال

٧ بوسباى البجاسي

۸ برسبای ألبواب

۸ برسبای التنمی

٨ برسباى الخازندار الاشرف

٨ برسباى الدقاقي

١٠ برسياى الشرفي

١٠ برسباي قرا الظاهري

۱۰ برسبای کجی الخاصکی

۱۰ برسبای المحمودی الخازندار

۱۰ برسبای المؤیدی شیخ

۱۰ برسبای نابش البرك بمكة

١٠ برسبغا الجلباني

١٠ برسبغا

١٠ برعوث الجرشي

١٠ برقوق الظاهر أبو سعيد

١٢ برقوق الظاهري جقمق

۱۳ برکات بن حسن الحسنی

١٤ بركات بن حسن المرجاني

١٤ بركات بن حسين بن الفتحي

١٤ بركات بن سلامة الطنيداوي

١٤ بركات بن عبد الرحمن العماسي

سفحة

۲ باباسنقر بن شاه رخ

۲ باشاِه الحاجب

٢ باك نائب قلعة حلب

۲ بتخاص السودونی

٢ ﴿ فاص العماني

٢ بجاس العثماني

۲ بختك الناصري

۲ بداق بن جهانشاه

٣ بدر بن على القويسني

٣ بدر أبو النور الحبشى

۳ بدر الحبشي مولى مثقال الطواشي

۳ بدر الحبشي مولى المغربي

٣ بدر الكالى بن ظهيرة

۳ بدر الشهير بالحسام

٣ البدر بن عمر الكندى

٤ بدلاى الجبرتي السلطان

٤ بديد الحسني

٤ بوجان قرا الناصرى

٤ بردبك الاسماعيلي الظاهري

٤ يودبك الاشرفي اينال

ه بردبك الاشرفي قايتماي

٥ ىردىك التاجي

ه بردیك الجمالی

ه بردبك الخليلي

ه بردبك السيفي

ه بردبك طرخان

١٨ بلال فتى القبايي

١٨ بلال السروى

١٩ بلال الصالح

١٩ بلبان الزيني

١٩ بلبان الدمرداشي

١٩ بلبان المحمودي

۱۹ بهادرالشمسي

١٩ بهادر الارمني

۱۹ بهادر الشهاب

١٩ بهادر العثماني

١٩ بهرام الدميري

۲۰ بولادالعجمي

۲۰ بیازالکادرونی

٢٠ بيبرس شيخ العربان

٢٠ بيبرس بن على الركني

٢٠ بيبرس ابن أخت الظاهر

٢٠ بيبرس الاشرفي اينال

۲۰ بيبرس الاشرف برسباي

٢٠ بيبرس الاشرفي قايتباي

۲۲ بيبرسالطويل

٢٢ بيبغا المظفري

۲۲ بيدمر الحاجب

۲۲ بیرم خجا

۲۲ بیرم الترکی

۲۲ بیر احد الجلانی

۲۲ بیر بضع صاحب بغداد

۲۲ بير مجد بن المراحلي

۲۲ بير محمد الكيلاني

٢٢ بيمق الشيخي

١٤ بركات بن مجد الحسني

۱۵ برکات بن محمد الجزیری

۱۵ برکات بن محمد الشامی

۱۵ برکات بن محمود الحنفی

١٥٠ بركات ابن أخت السيد حسن

١٥ بركوت عتيق المسكيني

١٥ برهان بن عبد الكريم

١٥ برهة بن عبد الله الهندى

١٦ بساط بن مبارك الحسى

١٦ بسطام العجمي

۱۲ بشبای رأس النوبة

١٦ بشيرالحبشي الاميني

١٦ بشير الحبشي النويري

١٦ بشير الحبشي مولى يعقوب

۱۷ بشير التنمي

۱۷ بطان الوتاد

١٧ بطيخ العمرى

١٧ بغا الحسني

١٧ بقر شيخ العرب

١٧ بك بلاط الاشرفي

١٧ بقتمر السعدى

۱۷ بکتمر جلق

١٧ بكلمش السيفي

١٧ بكلمش العلائي

۱۸ بکیر

١٨ بلاط القجماسي

١٨ بلاط السعدي

١٨ بلاط أحد المقدمين

۱۸ بلال الحبشي

٢٣ بيسق اليشبكي

٣٣ بيغوت من صفر خجا

۲٤ بيغوت السيني

٧٤ بيغوت قرا من قبحق السلحدار

۲۶ بيغوت اليحياوي

۲۶ بيغوت الأمير الكبير د . . . الله المامات

﴿ حرف التاء المثناة ﴾

۲۶ تاج بن سيفا الفارابي

۲۰ تاج بن مجمود ألعجمى

۲۰ تانی بك الناصری

٢٦ تاني بك الاياسي

٢٦ تانيم بكالبجاسي

۲۲ تانی بك ا۔لِركسی

۲۲ تانی بكالقصروی

٣٦ تاني بك الظاهري

۲۷ تبل بن منصور العمرى

۲۷ تغرىبردىالناصرى

۲۷ « من قصروه

۲۷ « سيف الدين

۲۷ « المؤذى

۲۸ تغری بردی السینی

۲۸ « سیدی صغیر

۲۸ « ططر الظاهري

« الظاهرى القلاوى

۲۹ « السكمشيغاوي

۲۹ « المحمودي

٣٩ « المؤي*دى* 

» من يلباى القادرى » ۳۰

۳۱ تغری برمشالتر کمانی

۳۳ تغر*ی برم*ش الفقیه

» ۳٤ « السيفي

» ۳٤ « اليشبكي

ه الاستادار » ۳۰

٣٥ تغرى ورمش بن ابن المصرى.

٣٥ تقي بن مجد الفخرى

۳۵ تمراز البكتمري

۳۲ « الاينالي

۳۷ « الجركسي

۳۷ « الشمسي

۳۸ « القرمشي

۳۸ « المؤيدى نائب صفد

۳۸ « المؤيدى أحد المقدمين

۳۸ « الناصري

۳۸ « النوروزي

۳۸ تمربای ططر

۴۹ تمریایالاشرفی برسیای

۳۹ « الأشرفى قايتباى

۳۸ « التمرازي

۳۹ « التمر بغاوى

» ۳۹ « السيق

۳۹. « قزل

۳۹ « أحد مقدمي حلب

٣٩ تمريغاالحافظي

٠٤ « الظاهري جقمق

٤١° « القجاوى

۱۶ « المشطوب

٤٢ « النحراري

٤٢ تمر من مجمود شاه الظاهري

٥١ جار الله بن احمد السنبسي ۱٥ جار الله بن بحير ٥٢ جار الله بن حسن ٥٢ جار الله بن جويعد ٥٢ جار الله بن صالح الشيباني ٥٢ حار الله بن فهد ٥٢ جار الله بن عبد الله المكمى ٥٢ جار الله بن مبارك الصفدى ٥٣ جار الله الهدباني ٥٣ جانباي الاشرفي قايتباي ٥٣ جانبك بن حسين الأمير ٥٣ حانبك الظريف ۳۵ « من ططخ الظاهري ٥٥ « من يلخجا الظاهري وه الأبويكري « الأبويكري « الاشرفى برسياى المشد 0 5 « الاشرق برسباي 0 2 « الأشقر 00 السيني اقبردي 00 ٥٥ « الأينالي التاجي ٥٦ « الثور السيني ۳۵ « الجب كمي جكم من عوض ٥٦ « الجـ كمي الظاهري « الحزاوي ٥٦ الزيني المؤيدي 07 « الزيني عبد الباسط 20 « السلماني 04 السودوني D ٥٦

٤٢ تنبك الآشرفي الصغير ٤٢ « البردبكي ۲۶ « الجانبكي ۲۶ « الجمالي ۴۳ « الطولوني ۴۳ « قرا الأشرفي ۴۳ « المحمودي « الناصري « ۴۶ « أمير الركب المصرى ٤٣ تنم من بخشاش ٤٤ تنم منعبدالرزاق المؤيدي ٤٤ تنم سيف الدين الحسني ہ، تنم الابو بکری ٤٥ تنم الاشرفي قايتباي ٤٥ تنم الاشرفي برسباي ٤٥ تنم الفقيه الحنني ٤٥ تنم المحمدي ٥٠ تنم المؤيدي ٤٥ تىم نائب دەشق ٤٥ توران شاه صاحب هرموز ٤٦ تيمور لنك وحرف الثاء المثلثة ۵۰ ثابت بن محمد الجرآنيجي ۵۰ ثابت بن نعیر الحسنی ه ثامر المجذوب ٥٠ ثقبة بن احمد الحسني ﴿ حرف الجيم ﴾ ٥١ جابر بن عبد الله الحراشي ٥١ جار قطلي الاشرفي

٥٧ جانبك الشمسي المؤيدي ٦٤ جانم السيغي تمرباي ۷۰ « الصوفي الظاهري ٦٥ جانم السيفي جانبك « الطيارى الظاهرى εY ٦٥ جانم نائب فلعة حلب « الطويلالشرفي ٥٧ ٦٥ جانم الظاهري « الظاهري الابلق 07 ٦٥ جانم ابن خالة يشبك الدو ادار الظاهرىالبواب ٦٥ جانم المؤيدي )) 07 ألظاهرى جقمق ٥٧ ٦٥ جانم النائب )) « العلائي ०९ ٦٥ جبريل بن ابراهيم العطيري القرماني ०९ ٦٥ جبريل بن على القابوني «قعروه ०९ ٦٦ ججلبعا الدوادار « القوامي ٦. ۲۲ جخیدب « کوهیه ٦٦ جرباش المحمدي ٦. « المحمودي ٦٦ جرباش الاشرفي ٦. « المؤيدى شيخ ٦٦ جرباش الكريمي ٦. ٦٧ جركس القاسمي « المؤيدى الدوادار ٦. ٦٧ جسار النصيح ٦. « شیخ x الناصري الموتد ٧٧ جسار الحجازي ٦. « الناصرى فرج ٦٧ جسار الحسني 71 النوروزي نائب بعليك ۲۷ جسار الخضيري 17 « النوروزي الأمير ٧٧ جعفر بن ابراهيم القرشي « اليشبكي الجكمي 71 ٧٠ جعفر بن احمد بن عبد المهدى « اليشبكي من حيدر 77 ٧٠ جعفر بن أبي بكر البلقيني « أحد المقدمين ٧٠ جعفر بن محمد بن الشويخ 77 ٦٢ جان بلاط الاشرفي اينال ٧٠ جعفر بن يحيى بن عبد القوى ٦٢ جان بلاط الاشرفي قايتباي ٧٠ جعفر العجمي ٦٣ جانم الاشرفي البهلوان ٧٠ جغنوس الناصري ٦٣ جانم الاشرفي برسباي ٧٠ جقمق بن جخيدب الحسني ٦٤ جانم الاشرفي قايتباي ٧٠ جقمق الصفوى

٧١ جقمق الظاهر

٦٤ جانم الاشرفي قايتباي الاشقر

٧٤ جقمق سيف الدين ۸۱ جوهر عتيق الزهوري ۷۵ « الأرغون شاوي ۸۱ « التمريغاوي ۷۰ « المحمدي ۸۲ « التمرازي ٧٥ جَكُم قراالعلائي ۸۲ « الحبشى فتى عبد القادر ٧٦ جَكُمُ الظاهر برقوق r « علي بن زكي ، ٨٢ ۸۲ « السيــفي ٧٦ جكم الاشرفي « شراقطلي ٧٦ جكم الظاهرى خشقدم ٨٢ « الشمسي ٧٦ جَكُمُ الظاهري برقوق 人く ۸۲ « العجلاني ٧٦ جَكُمُ النَّورِيَ المؤيدِي ۷۷ « النائ*ب* « القنقياي ٨٢ اللالا ٧٧ جلال الاسلام » Xt ۷۷ جلبان الحسني « المحيي بن الأشقـر 人名 ٧٧ جلبان العمري « المعيني ለ٤ ٧٧ جلبان الكشيغاوي « المنحكي 人〇 ٧٧ جلبان المؤيد الأميراخور « ألنوروزي ٨o ٧٨ جلبان المؤيدى أحد المقدمين ٨٦ « التركماني ٧٨ جاز العجلاني ٨٦ جويعد بن بريم العمرى ٧٨ جهاذ بن مقبل العمر ي ٨٦ جياش بن سليمان ٨٦ جيرك القاسمي ۷۸ جهاز بن منصور العمري ٨٦ جينوس ملك قبرس ٧٨ جاذبر مبة الحميني ﴿ حرف الحاء المهملة ﴾ ٧٨ جال الكيلاني ٧٨ جميل بنيوسف ٨٧ حاتم بن عمر الدمشقي ٧٨ جنبك اليحياوي ۸۷ حاجی بن ایاس الهندی ٧٨ جنتمر الطرنطاي ٨٧ حاجي بن الاشرف شعبان ٧٩ الجنيد بن أحمد البليابي ۸۷ حاجی فقیه ٧٩ الجنيد بن حسن التخجواني ۸۷ حاجی بن مجد بن قلاون ٨٠ جها نشاه بن قرا يوسف الملك ٨٧ حازم بن عبدالحكريم الحسني ٨٠ جها نكير بن على الملك ۸۷ حافظ بن مهذب الهندي ٨١ جوبان الظاهر برقوق ٨٧ حامد بن أبي بسحكر الجرتي ٨١ جوهر الأرغوني ۸۸ حامد المغربي

(۲۲ ـ ثالث الضوء)

٨٨ حبك

۸۸ حبيب الله اليزدي

٨٨ حبيب الله بن خليل الكازروني

٨٨ حبيب الله بن السيد عفيف الدين

۸۸ حبیب بن یو سف الکیلانی

٨٨ حبيب بن يوسف الرومي

٨٩ حبيب المقرىء

٨٩ حجاج الفارسكوري

٨٩ حجر بن يوسف الـكركي

٨٩ حرب شيخ جبال نابلس

٨٩ حرساز بن شميلة المكي

۸۹ حرمی بن سلیمان الببانی

۹۰ حزمان الظاهرى

٩٠ حزمان الأبو بكرى

٩٠ حزمان اليشبكي

٩٠ حسام بن عبد الله حسام الدين

٩٠ حسب الله بن سليمان السالمي

٩٠ حسب الله بن سنان العمرى

٩٠ حسب الله بن مجد العجلاني

٩٠ حسب الله بن محمد الزيدي

٩٠ حسب الله النجار

٩٠ حسن بن ابراهيم بن عليبة

۹۱ حسن بن ابراهیم المخزومی

٩١ حسن بن ابراهيم بن الصواف

٩٢ حسن بن ابراهيم الصفدي

٩٢ حسن بن ابراهيم السي

۹۲ حسن بن احمد بن حرمى العلقمي

٩٢ الحسن بن احمد بن عبد الهادي

٩٣ الحسن بن احمد الاذرعي

٩٣ الحسن بن احمد العاملي

۹۴ الحسن بن احمد الحصوني المحد المحسوني الحمد الموار عبد الحسني المحد الشيشيي المحد الشيشيي المحد الحسن بن احمد الدواخلي الحسن بن احمد الطنتدائي المحد الساندري المحد الساندري المحد الساندري المحد الساندري المحد البرديني المحد البرديني المحد البرديني المحد البرديني المحد النويري المحسن بن احمد النويري المحسن بن احمد النويري المحسن بن المحاعيل البنبي المحسن بن المحاعيل البنبي المحسن بن المحاعيل البنبي المحسن بن المحاعيل البنبي المحسن بن المحسن

۹۷ حسن بن جعفر

۹۷ الحسن بن جودی الماردینی

۹۷ حسن بن حسن بن جوشن

۹۷ حسن بن حسن النائي

٨٥ الحسن بن حسين بن الطولوني

٩٨ الحسن بن حسين الاميوطي

١٠٠ الحسن بن حمزة الحلبي

« الحسن بن خاص بك الحنفي

١٠٠ الحدن بن خليل الكلوتاتي

١٠٠ الحسن بن خليل البقاعي

١٠٠ الحسن بن ريس السفطى

١٠٠ حسن بن زبيرى الحسيني

١٠٠ الحسن بن زكريا البلبيسي

١٠٠ الحسن بن سودون

١٠١ الحسن بن سويد

ا ۱۱۱ حسن بن على الفيومي ١١٢ حسن بن على الجدى ١١٢ حسن بن على البدراني ۱۵ حسن بن على الطلخاوى ١١٢ حسن بن على الاسعردي ۱۱۲ حسن بن على بك صاحب ديار بكر ١١٣ الحسرف بن على بن الصواف ١١٤ حسن بن على الدميري ١١٥ حسن بن على الأذرعي ١١٥ حسن بن على الطلخاوي ١١٦ حسن بن على بن الزكي ١١٦ حسرت بن على البهوتي ١١٧ حسن بن على الفيشي ١١٧ حسن بن على المناوى ۱۱۸ حسن بن على الشيرازي ١١٨ حسن بن على السنباطي « حدين بن على بن فاصر « حسن بن على بن أبي الأصبع « حسن بر في على الاربلي ١١٩ حسن بن على البشكالسي « حسن بن على القيمرى » « حسن بن على المرجوشي « حسن بن على الحصدني ١١٩ حسن بن على ألسمر قندى « حدن بن على الآمدي ١٢٠ حسن بن على السنباطي ١٢٠ حسن بن عمر بن زين الدين ١٢٠ حسن بن عمر بن عمر أن ١٢٠ حسن بن عمر المكي ١٢٠ حسن برن عمر القلشاني

١٠١ حسن بن طلحة اليماني ١٠١ الحسن بنعباسالصفدي ١٠١ الحسن بن عبد الله بن تقي ١٠٢ الحسن بن عبدالله بن محب الد ن ١٠٢ الحسن بن عبد الآحدالحراني ١٠٣ الحسن بن عبد الرحمن المقرىء ١٠٣ الحسن بن عبد الرحمن الشار مساحي ۱۰۳۰ الحسن بن عبد الرحمن التعزي ١٠٣ الحسن بنعبدالولى الاسعردي ١٠٣ الحسن بن عُمَانُ الآيوبي ١٠٣ حسن بن عجلان الحسني ١٠٥ حسن بن عطيـة المـكي ١٠٥ حسن بن على نائب قاضي العسكر ١٠٥ حسن بن على السراجي ١٠٦ حسن بن عملي الدماطي ١٠٦ حسن بن على السكحكني ١٠٧ حسن بنعلى بن مفلح الدمشقي ۱۰۷ حسن بن على الناشرى ۱۰۷ حسن بن على الريشي ۱۰۷ حسن بن علی بن جوشن ١٠٨ حسن بن على بن الطويل ۱۰۸ حسن بن على بن مشعل ١٠٨ حسـن بن على المحوجب ١٠٩ حسن بن على بن القلفاط ١٠٩ حمين بن على السرخسى ١١٠ حسن بن على السفطي ١١٠ حسن بن على المباشري ١١٠ حسن بن على السجيني ۱۱۱ حسن بن علی الشوری

|                         |     | , .                  |     |
|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| حسن بن محمدالحنني       | 149 | حسن بن غازی          | 14. |
| « بن صبرة               | 149 | حسن بن قاسم الناصري  | 171 |
| « العيثاوي              | 149 | حسن بن قرادالعجلاني  | 171 |
| حسن بن مختار            | 149 | حسن بن قرا يلوك      |     |
| « مخلوف ااب الركاب      | 149 | حسن بن مجد بن حجر    | 171 |
| « منصور الحنفي          | 149 | « الشريف النسابة     | 171 |
| « موسی بن مکی           | 149 | « المرجابي           | 177 |
| « نابت الزمن مي         | 14. | « الحسيني            | 144 |
| « نصر الله              | 14. | « القسطلاني          | 178 |
| « لاجين                 | 141 | « بن قندس            | 175 |
| « یحیی البیر حجاری      | 141 | « القرشي             | 172 |
| « يوسف بن أيوب          | 141 | « بن العجمي          | 371 |
| « يوسف المروى           | 141 | « الشمني             | 178 |
| « آلحمامي               | 141 | « المينى             | 178 |
| « الصعيدي               | 141 | « المغربي            | 170 |
| « غرلو حسام الدين       | 141 | « القادري            | 140 |
| « قلقيلة الحسيني »      | 141 | « رزة                | 140 |
| حسن بدر الدين البغدادي  | 144 | « السهروردي          | 140 |
| حسن البدر الهندي        |     | « بن المزلق          | 177 |
| حسن البدر الحسنى        | 144 | « العراقي            | 177 |
| حسن بدر الدين الشكلي    | 141 | « البيروتي           | 177 |
| حسن بن بدر الدين الشريف | 144 | « الغمراوي           | 177 |
| حسن جسام الدين          | 144 | « بن نبهان           | 177 |
| حسن الشرف الاصبهاني     | 144 | « الطاهر             | 177 |
| حسن الاذرعي             | 144 | « السكابرجي          | 144 |
| حسن البدوي              | 124 | حسن شلبي الفناري     | 177 |
| حسن الدمياطي            | 144 | حسن بن محدبن القرشية | 147 |
| « الديروطي              | 144 | « بن الشويخ          | 147 |
| « ا <b>ل</b> رومی       |     | « البلبيسي           | 179 |
| « السخاوي               | 144 | « الطهطاوي.          | 179 |
|                         |     |                      |     |

| 444                                       |            |                           |             |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| حسين بن عبدالرحمن بن الاهدل               | 120        | حسن السقا                 | 144         |
| « عبدالله بن أصيل الدين                   | 124        | « السمرقندي               | 144         |
| « عبد الله السامري                        | 181        | « الصانى                  | 144         |
| « عبدالمؤمن الشيرازي                      | D          | « الصبحي                  | 144         |
| « عثمان بن الاشقر                         | D          | « العجمي شيخ زاوية        | 148         |
| « عثمان الجبلجيلوي                        | 66         | « العجمي المدني           | 148         |
| « عطية بن فهد الأكبر                      | 66         | « الغزى                   | 148         |
| ٤٤ عطية بن فهد الأمه فر                   | 66         | « المغيلي                 | 148         |
| ،، على بن البرهان                         | 66         | « عصفور <b>ة</b>          | 148         |
| حسين بن على الفارقى                       | 129        | « الهندي                  | 148         |
| حسين بن على الغمرى                        | 129        | « الهيشمي                 | 148         |
| حسین بن علی بن مکسب                       | 129        | حسين بن ابراهيم بن الـكنك |             |
| حسين بن على بن الجاموس                    | 189        | حمين بن أحمد العبدري      | 140         |
| حسين بن على اليمني                        | 128        | « الفقيه                  | 140         |
| حسين بن على الكتبي                        | 188        | « بن <b>ق</b> اوان        | 140         |
| حسين بن على البوصيرى                      | 10.        | « مفتی تونس<br>ن          | 144         |
| حسین بن علی بن سرور                       | 100        | « الهندى                  | 144         |
| « على بن فيشا                             | 10.        | « بن بارة                 | 144.        |
| « على بن تميرة                            | 101        | « السراوي                 | <b>ነ</b> ዮሌ |
| « على الزمزمي                             | <b>)</b> ) | حسين بن اسحاق الشيرازي    |             |
| « على الأذرعي                             | 104        | حسین بن أبی بکر الحسیبی   |             |
| « على المرحومي                            | 104        | حسين بن أبى بكر الغزولى   |             |
| « على المنوفى                             | 104        | حسین بن بیرحاجی الشیر ازی |             |
| « على البلبيسى                            | 304        | ۵ جعفر المشعرى            | D           |
| « على بن أبي الأصبع                       | 104        | « حامد بیرو<br>انت        | Ŋ           |
| « على السقيف<br>السيان                    | 104        | « حسن الفتحى «            | »           |
| « عمر القلشاني<br>مركب دارين              | 104        | « حسن المنصوري            | 122         |
| « عمر کور الهندی<br>د السمانات            | 104        | « حسن الكتبي              | <b>»</b>    |
| « عبد العزيز الحفصي<br>ساء العراب السامان | 108        | « زيادة ال <i>فيومي</i>   | <b>))</b> . |
| « كبك حسام الدين التركماني                | 108        | « صديق بن الاهدل          | >>          |

١٦١ حسين المصري ١٥٤ حسين بن محد بن النحال « « المكل ۱۵۶ حسین بن محد الوزیری ١٥٥ حسين بن مجد الهندى « حطط اليكامشي « حطط الناصري ١٥٥ حسين بن مجد المراغي ١٦١ حطيبة المجذوب ١٥٥ حسين بن مجد بن العليف ١٦٢ حماد بن عبد الرحيم بن أنتركاني ١٥٦ حسين بن مجد بن اغرلو ١٦٣ حزة بن سعد الدين البشيرى ١٥٧ حسين بن مجد بن الهرش بَهُ بُهُ مُحمد بن ظهيرة « احمد الحسيني 175 ،) ، محمد بن صبرة « أبي بكر بن قاضي شهبة 178 ١٥٨ ٪ عدالانصاري « جار الله الحسني 178 ،، محدالم\_کی « زائد بن جولة 66 9) ،؛ مجد العةى « سلقسيس 66 >> « عبد الله الحجار يه عد الفاكيري ) 6. ،، محمدبن الشحنة « عد الله الناشري 66 ") ،، مجد الخزاعي « عبدالرزاق بنالبقرى 170 66 .؛ محمود الاصبهاني « عبد الغني بن نخيرة 46 )) « محمو دالشريف الدلى « عَمَانَ قَرَا يَاوَكُ 109 ") ر على الحلى ۵٪ نابت الزمزمى 66 نه نعير الأمير « حمزة بك بن على بك بن د لغادر 44 ه. يحيى الفساني « حمزةبن على البهنساوي » 66 ١٦٦ «غيث بن نصير الدين ٥٥ يوسف انشغدى نه يوسف الخلاطي « « قاسم الكردي ١٦٠ ،، يرسف الحاصني « عهد بن القائم بأمر الله ،؛ « يوسفقاضي الجزيرة العماليجاني « مجدالبجاني ي، حسين بن علاءالدين الملك « « عبد البعلي يَنِ حسين بن جعفر ا ١٦٨ « يعةو ب الحريري « حمزة ابن أخت الجمال البيرى ١٦١ حسين البدر المغربي ١٦٨ حمزة امام مقام الشافعي « « الأعزاري » « شيخ شروعة « حميدان بن محد البرلشي » « حنتم بن مجد الجازائي « « الـكازروني

١٧٤ حشهدم الرومي اليشبكي

« خشقدم الزيني

« خشقدم السودوني

١٧٥ خشقدم الظاهري برقوق

« خشقدم الظاهر الرومي

١٧٦ خشقدم الظاهرى جقمق الرومى

١٧٧ خشقدم الميقاتي

« خشكلدى البيسقي

« خشكلدى الدوادارى

« خشكلدى الزيني بن الكويرَ

« خشكادي العامي

« خشكلدى الكوجكي

خشكلدى الجقمة

« خشكلدى الناصرى

« خشكلدي اليشبكي

١٧٨ خشكلدى نائب المشيخة بالمدينة

« خضر بك الرومي

« خضر بن إبراهم الروكي

« خضر بن احمد العثماني

« خضر بن شماف النوروزي

۱۷۹ خضر بن على الناشري

« خضر بن مجد بن المصرى

١٨٠ خضر بن محمد بن ظهيرة

« خضر بن موسى البحيرى

66 خضر بن ناصر الفراش

خضرزين الدين الاسرائيني

۱۸۱ خضر الرومى

6٤ خضر الخادم بسعيد السعداء

خضر الكردى

٥٥ خضير العدواني

١٦٨ حواس بن ميلب الشريف

« حيدرة بن دوغان الحسيني «

« حیدر بن احمد الرومی

١٦٩ حيدر بن يونس بن العسكرى

« حيدر برهان الدين المدرس

« حیران بن احمد العجمی ﴿ حرف الحاء ﴾

١٦٩ خاصة بن برة الحسيني

١٧٠ خاطر بن على السرميني

« خالد بن احمد الرهينة »

« خالد بن أيوب المنوفى

١٧١ خالد بن جامع البسادلي

عَهُ مُو حَمْزَةً بِن الأسل

وب عباد سلمان بن عياد

مه به عبد العال السفطي

بن بن عبد الله الوقاد

١٧٢ ٥٠ قاسم الشيباني

٠٠ ٤٠ محد بن زين الدين

١٧٣ ءَ؛ يحيى المغربي

بَّ خَالَدُ الْمُغْرِبِي الْمَالَكِي

بن ۱۶ المقدسي

خالص أبو الصفا الرومى

۱۱ به التکروری

مَهُ خالص الطنبذي

۵۵ خیرا بردی

١٧٤ خرص بن علي

« خشرم بن دوغان الحسيني

« خشرم بن مجاد بن ثابت

« خشرم الحسني

« خشقدم الارنبغاوي

۱۹۳ خليل بن اسحاق الخليلي « خليل بن اسماعيل العمريطي » « خلیل بن أمیرانشاه ١٩٤ خليل بن أبي البركات بن أبي الهول « خليل بن أبي بـكر بن المغربل « خلیل بن حسن بن حرز الله ١٩٤ خليل بن خضر العجمي « خلیل بن دنکز « خليل بن سبرج الكمشبغاوي ١٩٥ خليل بن سعيد القرشي عليل بن سلامة الاذرعي ٥٥ خليل بن شاهين الشيخي ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن بن قوقب ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن النويري ١٩٧ خليل بن عبد الرحمن بن السكوير ١٩٧ خليل بن عبد القادر بن حمائل ١٩٨ خليل بن عبد القادر الخليلي ۱۹۸ خلیل بن عبد الله الکنانی ١٩٩ خليل بن عبد الله القابوني ١٩٩ خليل بن عبد الله البابرتي ١٩٩ خليل بن عبدالوهاب بن الشيرجي ٢٠٠ خليل بن عمان المشبب ٢٠٠ خليل بن على بن أحمد بن بوزبا ۲۰۱ خلیل بن عیسی القدسی ۲۰۱ خلیل بن فوج بن برقوق ٢٠١ خليل بن عهد العطار ۲۰۲ خلیل بن محمد الحسبانی ۲۰۲ خليل بن محمد ألرملي ٢٠٢ خليل بن محمد الاقفهسي ٢٠٤ خليل بن محمد بن الجوازة

١٨١ خضير بن مطيرق العمري ، خطاب بن عمر الدیجیهی ،، خطاب بن عمر الغزاوي ۱۸۲ خلف الله بن سمید الطر ابلسی ،، خلف الله بنأبي بكر النحريري ١٨٣ خلف بن حسن الطوخي ،، خلف بنحسن القحطاني، ١٨٤ خلف بن عبد المعطى المصرى ،، خلف بن على التروجي ،؛ خلف بن محمد الآيوبي ١٨٥ خلف بن عهد الشيشيني ۱۸۲ خلف المصري ١٨٦ خليفة بن عبد الرحمن المتناني ۱۸۷ خلیفة بر ۰ محمد الخزاعی ،، خليفة بر مسعود الجابري ١٨٧ خليفة المغربي الازهري ١٨٧ خليفة المغرى نزيل القدس ۱۸۸ خلیل بن ابراهیم امام منصور ١٨٩ خليل بن ابراهيم المالقي ١٨٩ خليل بن ابراهيم العنتابي « خلیل بن ابرهبمصاحب شماخی « خليل بن أحمد بن اللبودى ١٩٠ خليل بن أحمد بن أرغون شاه « خليل بن أحمد بن جمعة الحسيني « خليل بن أحمد بن كبيبة ١٩١ خليل بن أحمد بن الغرز « خليل بن أحمدالتروجي « خليل بن أحمدالملك ١٩٢ خليل بن أحمد السخاوي ١٩٣ خليل بن أحمد القيمري

٢١٢ داودبن سيف أرغد صاحب الحبشة ۲۱۲ داود بن عبدالر حمن بن الكويز ٢١٤ داود بن عبد الصمد القرشي ۲۱۶ داود بنعتمان الهاشمي ۲۱۶ داود بن على الكيلاني ۲۱۶ داود بن على التجيبي ۲۱۶ داود بن علی الکردی ۲۱۶ داود بن عمر الشيرازي ۲۱۶ داود بن عیسی شیخ هو ارة ۲۱۰ داود بن محمد الهاشمي ۲۱۰ داود بن محمد القلمتاوي ۲۱٦ داود بن محمد المحمدا بادى ۲۱٦ داود بن محد العياني ۲۱۶ داود بن محمد الحمصي ۲۱۶ داود بن موسى الغارى ۲۱۷ داود شهاب الدین اللاری ۲۱۷ داود المغربي التاجر ۲۱۷ داود المغربي نزيل رباط الموفق ۲۱۷ دراج الحسى الامير ۲۱۷ دبیس ن جسار القائد ٢١٧ دروس الاقصراني ۲۱۷ دریب بن احمد الحرامی ٢١٨ دريبين خلد الحسني الأمر ۲۱۸ دقاق انترکانی ۲۱۸ دقماق المحمدي الظاهري برقوق ٢١٩ دمرداش الطويل الظاهري ۲۱۹ دمرداش الخاصكي ٢١٩ دمشق خجا التركماني ۲۱۹ دولات بای الاشرفی برسیای

٢١٩ دولات باي الأشرفي إينال

٢٠٤ خليل بن محد بن السابق ٢٠٥ خليل بن محمد العياسي ۲۰۵ خلیل بن محمدالجندی ٢٠٥ خليل بن هرون الصنهاجي ٢٠٦ خليل بن يعقوب التاجر ٢٠٦ خليل بن جمال الدين بن بشارة ٢٠٦ خليل الغرس الكناوي ٢٠٦ خليل غرس الدين المقدسي ۲۰٦ خليل التوريزي الشجاري ۲۰۶ خمیس جرباش الحسنی ٢٠٧ خنافر بن عقيل الحسني ۲۰۷ خير بك الاشرفي برسباي ٢٠٨ حير بك الاشرفي برسماى البهلوان ٢٠٨ خير بك الاشرفي ٢٠٨ خيربك الاشرفي إينال ۲۰۸ خیر بك الظاهری خشقدم ٢٠٩ خير بك القصروي ٢٠٩ خير بك المؤيدى شيخ الاجرود ٢١٠ خير بك المؤيدى شيخ الاشقر ۲۱۰ خير بك النوروزي ۲۱۰ خیر بك أمیر ٢١٠ خير الذهبي المعلم الدال المهملة » الدال المهملة » ۲۱۰ داود بن ابراهیم "صیرفی ۲۱۰ داود بن احمد البميني ٢١١ داودبن احمد البقاعي ۲۱۱ داود بن اسماعيل البيضاوي ۲۱۱ داود بن أبي بكر السنبلي ٢١١ داودبن سلمان أبو الجود ۲۱۲ داود بن سلمان الموصلي

(۲۳ ـ ثالث الضوء)

۲۲۰ دولات بای حمام

۲۲۰ دولات بای المحمودی

۲۲۱ دولات بای الحسنی

۲۲۱ دولات بای النجمی

۲۲۱ دولات خجا الظاهري

۲۲۱ دینارالطواشی

﴿ حرف الذال المعجمة

۲۲۲ ذو النون الغز*ى* 

﴿حرف الراء المهملة﴾

۲۲۲ راجح بن حسين الحجارى

« راجح بن داو د الاحمدابادي

٢٢٣ راجح بن أبي سعد الحسني

،، راجح بن شميلة الحفيصي

۵۵ راجح بن على النشيط

۵۵ راجح الطحان

33 راشد بن احمد بن راشد

،، ربيع بن ابراهيم القليوبي

٥٥ ربيع شيخ الصوفية

٢٢٤ رجب بن احمد بن العسيلي

،، رجب بن كمشبغا الحموى

۵۵ رجب بن یوسف الخیری

،، رجب الناسخ المؤذن

،، رجب (لم ينسب)

٥٥ رحاب شيخ البحيرة عربان

دزق بن فضل الله القبطى

٢٢٥ رسلان بن أبي بكر البلقيني

،، رسول بن أبي بكر السكردي

،، رسول بن عبد الله القيصري

،، رسول بن محمد الكردى

۵۵ رشید بن عبد الله الیمائی

۲۲۶ رضوان بن علی القاهری ۱۵ رضوان بر محمد العقبی. ۲۲۹ رکاب

٢٢٩ رمضان بن اسماعيل المنوفي

۵۵ دمضان بنعلی الشاذلی

،، رمضان بن عمر الاتكاوى

،، رمضان بن يوسف الشبر اوى.

؟؛ رمضان اللقاني

،، رمضان المنفلوطي

،؛ رمضان الضرير

،، رميثة بن احمد الخفير

۲۳۰ رمیثة بن برکات الحسنی

« رمينة بن أبي القسم الحسني.

« رمیثة بن مجد الحسنی

« رمیح بن حازم الحسنی

« روز بهان بن محمد الفالي

۲۳۰ ريحان الحبشي التعكري

۲۳۰ ريحان الحبشي العطار

« ريحان الحبشى عتيق الشيبي »

« ريحان الحبشى عتيق ابن الضية

« ریحان الحبشی عتیق النویری. ۲۳۱ ریحان الحبشی فتی الزکی

« ريحان العيني »

« ریحان الزیجی الحلبی

« ريحان العدني الرميدي.

« ريحان النوبي الفيل

« ربحان اليعقوبي

﴿حرف الزاى المنقوطة﴾

٢٣١ زُادة العجمي الشيخ

٢٣٢ زاهد بن عارف اللكنوهي

٣٤٣ سالم الحورابي « سالم الزواوى « سبع بن هجان الحسني » ۲٤٣ سراج بن مسافر الرومي ٧٤٥ سرداح بن مقبل الحسني « سرور بن عبد الله المغربي « سرور الحبشي الشعراوي ۲٤٦ سرور الحبشي السيغي « سنزور الطرباي الحبشي « سعد الله بن حسين السلماسي ٧٤٧ سعد الله بن سعد العنتابي، ۲٤٧ سعد الله الناتولى « سعد الله المجذوب « سعد بن ابر اهيم الحضرمي « سعد بن احمد بن ناصر « سعد الوركان « سعد بن عبد الله بن النفطى « سعد بن عبدالله الآمدي ٧٤٨ سعد بن عبد الله الحبشي « سعد بن عبد الله الحضرمي » « سمد بن على العنتابي « سعد بن على بن الاحمر « سعد بن أبي الغيث الحسني « سعد بن محمد العجلوني ٢٥٣ سعد بن محمد الحضرمي « سعد بن عجد الزرندي سعد بن مجدالاسيوطي « سعد بن نظام الكازروني ٢٥٤ سعد بن يوسف النووي

« سعد الحضر مي

٢٣٢ وإهر بن أبي القاسم الحسني دائدبن مجدالقلهاني « زبيرى بن قيس الحسيني ٣٣٣ الزبيرين سعد النفطي « زربة بن تبل العمرى « زكريا بن ابراهيم العباسي « زكريا بن حسن القاهري ۲۳۶ زکریا بن علی بن کمشبغا « القاضي زكريا الانصاري ۲۳۸ زهير بن حسن القرافي ٢٣٩ زهير بن سليان الحسيني ٢٣٩ زيد بن غيث العجلوني ۰ زیرك الرومی « زين العابدين السخاوي ٣٤٠ زين العابدين بن على الآيوبي « زين العباد الواسطي « زین قرا بن الرماح ﴿ حرف السين المهملة ﴾ ٧٤٠ سالم بن ابراهيم الصنهاجي « سالم بن خليل العبادي « سألم بن ذاكر الكاذرونى ٧٤١ سالم بن سالم المقدسي « سالم بن سعيد الحسباني ۲٤٧ سالم بن سلامة الحموى « سالم بن عبد الله القسنطيني « سالم بن عبد الوهاب ألدمشقي « سالم بن مجد القرشي « سألم بن محمد بن العفيف » ٣٤٣ سالم بن محمد الهواري سالم بن محمد المسكى

٢٥٤ سعد السمودي

« سعيد بن ابراهيم المياني

« سعید بن احمد المدحجی

٢٥٥ سعيد بن أبي بكر المدني

« سعید بن صالح المینی

« سعيد بن عبد الله العلماني

« سعيد بن عبد الله المغربي

« سعید بن علی الجز آمری

« سعيد بن محمد بن قاضي الينبوع

۲۵۲ سعید برے مجمد انزرندی

« سعيد بن مجد العقباني

« سعيد بن محمد البليني

« سعید بن یوسف التبریزی

« سعيد البليني المكي

« سعيدجبروه العجلاني

« سعيدالحبشي المسكين

۲۵۷ سعيدالحبشيءتيق بشير الجمدار

« معيد الحبشي عتيق ابن مصلح »

۵ سعید المغربی المهلهل

« سعيد الهندي المالكي

« سعيد المعتقد

« سقر شيخ عربان بالبحيرة

« سكنبغا

« سلام الله بن على الصديقي

٢٥٨ سلامة بن محد الادكاوي

۲۵۸ سلام المصرى

« سلطان الكيلاني

« سلطان صهر العلاء بن الصابوني

« سلمان بن حامد الغرسي

۲۵۸ سلمان بن عبد الحمیدالبغدادی ۲۵۹ سلمان بن مسلم الحنفی

« سلمان صاحب بوصا

« سليمان بن ابراهيم العلوى

۲۳۰ سلیمان بن احمد السالمی

« سلیمان بن احمد الزواوی

« سليمان بن احمد بن السقا

٢٦١ سليمان بن احمد المغربي

« سلیان بن احمد الجوهری

« سليان بن احمد البر نـكيمي

« سایان بن احمد الصفدی

« سليان بن أرخن بك

٢٦٢ سليمان بن جار الله السنبسي

« سلیان بن خالد السکندری

« سليمان بن خالد الفيشي «

« سليان بن خليل الطرابلسي

٢٦٣ سليان بن داود السنبلي

« سلیمان بن داود المکی

« سليمان من داود الكيلاني

« سليما زبن داود بن الفران

۲٦٤ ساليمان بن داود بن الـكويز

» ملیان بن داود الهندی

« سليمان بن أبى السعود المغربي

« سليان بن شعيب البحيرى

٢٦٥ سليمان بن صالح العجيسي

« سلياز بن عبد الله البيرى

« سليان بن عبد الناصر الا بشيطي

٢٦٧ سليمان بن على الجنيد

« سلمان بن على الصفدى

« سلیان بن علی الخضرمی

۲۷۲ سند بن ملاعب الجدى

« سنطبای قرا الظاهری

۲۷۳ سنقر بن وبيرالحسيني

« منقر الجمالي

« سنقر الناصري

« سنقر أحد الحجاب بدمشق

« منقر عبد إمام الزيدية

« سنقر أمير جاندار

٢٧٣ سهل بن ابراهيم الغر ناطي

٢٧٤ سوار بن سليمان التركماني

٢٧٥ سودون من زادة الظاهري برقوق

٧٧٥ « بنعبد الرحمن الظاهرى

٣٧٦ « الأبوبكرى الاشقر

٣٧٦ « الأبوبكرى المؤيدشيخ

ryy « الإسندمري

×٧٧ « الاينالي قراقاش

۲۷۷ ، البردبكي الظاهري برقوق

۲۷۷ ،، البردبكي المؤيدي شيخ

۲۷۷ ،، البلاطي

۲۷۸ % الجسكى

۲۷۸ ۵، الحمزاوی

۲۷۹ ¿٤ الحموى النوروزي

۲۷۹ سودون الجموى

۲۷۹ سودرن دقماق الخاصكي

۲۷۹ سردون دوادار أركماس

٢٧٩ سو دوزالسو دوني الظاهري برقوق

ا ۲۷۹ سودوزالسودوني أمير عشرة

۲۸۰ سودون الشمسي

۲۸۰ سودون طاز

۲۸۱ سودون العلائي

۲٦٧ سلبان بن على المدنى

« سليمان بن على البياني

« سلیمان بن عمر بن الخروبی

« سليان بن عمر الحوفى

۲۲۸ سلیمان بن عیسی البنداری

« سليان بن غازي الأيوبي

« سلیمان بن غریز الحسینی

۲۹۹ سلیمان بن فرح الحجینی

« - سلیمان بن محمد الهماشمی

« سلیمان بن محمد الناشری

« سلیان بن عد بن دلغادر

« سلیمان بن محدشیخ جبل نابلس

« سلیمان بن محمد المـکی

« سليمان بن عد الاحمدابادي

٢٧٠ سليمان بن ندى بن نصير الدين

« سليمان بن هبة الحسيني

« سليمان بن يحيى الطوير

« سليمان بن يوسف الحسناوي

« سليمان علم الدين بن برابخ

٢٧١ سليمان السواق القرافي

« سليم بن عبد الرحمن الجناني

« سليم بن عيد الله الضرير

۲۷۲ سلیم ولی الله

« سمام الحسني الظاهري برقوق

« سنان بن راجح العمرى

« سنان بن على بن جسار العمرى

« سنان بن على بن سنان العمرى

« سنان الارزنجـاني

« سنبل فتى السلطان محمود

« سنيل الاشرفي العلواشي

۲۸۱ سودون الطيار

۲۸۱ سودون بقحة

٢٨٢ سودونالاشقر

۲۸۲ سودون الجلب

٢٨٢ سودون الظريف

٢٨٢ سودون الظاهري برقوق النقيه

۲۸۳ سودون قراسفل

۲۸۳ سودون المغربي

۲۸۳ سودون میق

جمعه سودون الأفرم

۲۸۶ سودونالقاضيالظاهري برقوق

۲۸۶ سودون القرمانيالناصري فرج |

۲۸۶ سیدی سودون

۲۸۰ سودون القصروي

٧٨٥ سودون اللـكاشي اقبغا

۲۸۵ سودون المارداني

. ۲۸۵ سودون المحمدي تلي

٧٨٥ سودون المحمدي مملوك الذي قبله

۲۸۳ سودون آعجـکی

« سودۇن المنصورى

۲۸۷ سودون العجمي

« سودون النوروزي

« سودون النوروزي آخر

۲۸۷ سودون اليَشبكي

« سودون اليوسني

« سودوڻ غير منسوب

« سونجبغا اليونسي

« سو تجمعًا الظاهري برقوق

۲۸۸ سویدان مقدم الوال

۲۸۸ سيباي الاشرفي اينال

ا ۲۸۸ سیای الظاهری جقمق

« سيباي العلاني الاشرق

« سيف بن أبي الصفا المقدسي

« سيف بن شكر البدري

« سيف بن على الأمير ...

﴿ حرف الشين المعجمة ﴾ ۲۸۹ شاذبك فرفور

« شاذبك بشق

« شاذبك الاشرفي قايتياي

۲۸۹ شاذبك الجسكمي

۲۹۰ شاذبك الجلياني

« شاذبك الصارمي

« شاذبك من صديق

« شاذبك طاز الخاصكي

« شاذبك الفقيه الامير

« شاذبك الفقيه

شاذبك دوادار قحماس

« شاذی الهندی «

« شارب بن عيسي الصنعاني

۲۹۱ شارع بن سرعان الحسني

« شار بن اراهیم الحسنی

« شاكر بن الجيعان

۲۹۲ شامان بن زهیر الحسینی

« شاه رخ القان

« شاهين الأشرفي

۲۹۲ شاهين الافرم

و ۲۹۳ شاهين الايدكاوي

» شاهين الجمالي

۲۹۶ شاهین الحسنی

« شاهين دست الأشرق

٣٠٠ شعبان بن على المصرى ،، شعبان بن على المغربي ۵۶ شعبان بن على البعلى ٣٠١ شعبان بن مجد بن جميل وَوَ شَعْمَانَ مِنْ مُحِدُ الْآثَارِي ۳۰۳ شعبان بن محمد بن جنيبات ۳۰۶ شعبان بن مجد بن کیکا دی اً ، شعبان بن محمسد بن حجر ٣٠٥ شعبان بنشيخ الخانقاه البكتهرية ،، شعبان أبو رجب ٥٥ شعبان صهر البدر بن الحلاوي ۱۶ شعیب بن حسن الجابی 
۱۸ شعیب بن حسن الجابی 
۱۸ شعیب 
۱۸ شعیب بن حسن الجابی 
۱۸ شعیب بن حسن 
۱۸ شعیب بن حسن 
۱۸ شعیب بن حسن الجابی 
۱۸ شعیب بن حسن 
۱۸ شعیب بن 
۱۸ شعی ٣٠٦ شعيب بن عبد الله ۵۵ شفارة المعلم الجرآنحي ¿؛ شفيع بن على الحسني ،، شقرون الجبلي المفريي ،، شحكر القائدالحسني ٣٠٦ شكم المككي ٣٠٦ شماف النوروزي ٣٠٦ شميلة بن محد الحسني ٣٠٧ شميلة بن عد الحقيصي ۳۰۷ شند الطواشي ٣٠٧ شهاب الاسلام الكرماني ۳۰۷ شهاب بن مجد بن مخلوف ٣٠٧ شهوان بن عجـــل النموى « شیخی بن محمد التبریزی ٣٠٧ شيخ الحسني المجنون « شیخ الحاصکی « شيخ الركني

٣٠٨ شيخ المسرطن

٢٩٤ شاهين الدوادار « شاهينالرومي النوري « شاهين الرومي الظاهري ۲۹۰ شاهین الرومی المزی « شاهین الزردکاش » « شاهين نزيل الباسطية شاهین الزینی یحیی « شاهين السعدي « شاهين الشجاعي « شاهن الشيخي » « شاهين الطوغاني » ۲۹۳ شاهین العلاّی « شاهين الفارسي « شاهين قصقا « شاهين الكالى بن البارزي « شاهين المنصوري ۲۹۷ شاهين نائب الكرك ۵٤ شاهرخ بن تيمورلناك ۲۹۸ شتوان بن بیدر الملیکشی ٤٤ شحاتة بن فرج الاحمر بب شربش العمري ١٠ شرعان بن أحمد الحسنى ،، شرف بن أمير المارديني ۲۹۹ شرف بن عبدالعزيز المدنى ،، شرف بن عبد الله الشير ازى يَهِ شرف القواس ،، شرف الملك الحسيني ۵۵ شریف السکندری ٣٠٠ شعيان بن حسن المكندري ،، شعبان بن مسعودالدمنهوري

۳۰۸ شیخ الخاصکی « شیخ المحمودی ۳۱۱ شیفکی امامالدین

وحرف الصاد المهملة

۳۱۱ صالح بن أحمد اليماني ۳۱۱ صالح بن أحمد الحلي ۳۱۱

٣١١ صالح بن أبي بـكر بن عجيل

٣١١ صالح بن خليل الغزى

٣١١ صالح بن صالح الضرير

٣١١ صالح بن مسالح الوزير

٣١١ صالح بن عبد الله السجاماسي

٣١٢ صالح بن عمر البلقيني

٣١٤ صالح بن عوض قاضي الزيدية

٣١٤ صالح بن عيسى الصادى

٣١٤ صالح بنقاسم المرادي

۳۱۶ صالح بن محمد المرشدي

٣١٥ صالح بن محمد اليافوري

٣١٥ مماليح بن محمد بن الضياء

٣١٥ صالح بن محمد الزواوي

٣١٧ صالح بن يوسف السرميني

۳۱۷ صخرة بن مقبل بن تخبار

٣١٧ صدقة بن احمد الحلبي

٣١٧ صدقة بن أحمد الاقصرى

٣١٧ صدقة بن حسن الاستادار

٣١٧ صدقة بن سلامة المسحراني

٣١٨ صدقة بن عبد الله المغربي

٣١٨ صدقة بنعلي الشارمساحي

۳۱۹ صدقة بن محمد النزمنتي ۳۱۹ صدقة بن محمد المنوفي ۳۱۹ صدقة بن محمد المحرق ۳۱۹ صدقة بن موسى بن صدقة ۱۸۸ صدقة الملي ۳۱۹ صدقة الملي ۳۱۹ صدقة الملي ۳۱۹ صديق بن أحمد الاهدل

٣١٩ « ادريس الاجدل » ٣٢٠

۳۲۰ « سالم التغلبي « عبد الوحمن الصخري

٣٢٠ صديق بن عبد اللطيف اليمني

» ۳۲۰ « عبدالله الصمصام

« على الانطأكي « على الانطأكي « على الانطأكي « على العالما » ( على العالما

» ۳۲۰ « على بن المطيب

۳۲۱ « عمر الجبريني ....

۳۲۱ « محمد ابن قدیج ۳۲۱ « محمد الجسکمی

۱۲۲ « موسی الجازانی

۳۲۱ صرای تمر المحمدی

٣٢٢ صرغتمش القامطاوي

« صرغتمش المحمدي

« صرق الظاهري برقوق

« صعب بن أحمد بن حسن

« صندل العز الخشقدمي

٣٢٣ صندل الزين المنجكى ٣٢٣ صولة بن خالد

۳۲۳ صومای الحسنی

٣٢٣ صلاح بن محمد الحسنى

(۱) سقط من فهرس الجزء الثالث الاشارة الى ترجمـة «سعد بن عجد بن عبد بن عبد الله بن الديرى ص ۲٤٩